وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين ( قسم العقيدة )



## أقوال التابعين المتعلقة بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر جمع ودراسة وتدقيق

رسالة علمية مقدمة لنيل درجة ( الدكتوراه ) في العقيدة

إعداد الطالب: محمد بن عبدالرحمن حمد الشقير

إشراف الدكتور / أحمد بن ناصر آل حمد

> الجزء الأول ١٤٢٣ هـ

#### ملخص الرسالة

اسم البحث: أقوال التابعين المتعلقة بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر (جمع ودراسة وتحقيق)

ويهدف البحث إلى جمع أقوال التابعين في الموضوع والحكم عليها من حيث الصحة والضعف ودارسة ما تحتويه من مسائل علمية .

وتبرز أهمية البحث في تناوله لأقوال التابعين الذين هم خير قرن بعد قرن الصحابة رضي الله عنهم وما لأقوالهم من المزية على أقوال من بعدهم ، وأنهم قد سلكوا طريق الصحابة في تقرير مسائل العقيدة ، وما لهم من الجهد في هذا الجانب ، والحكم على كل ما نسب إليهم في هذا الموضوع ، مع في ذلك من خدمة لكتاب الله تعالى ، إذ قد جاءت كثير من أقوالهم مقرونة بتفسير الآيات القرآنية .

والبحث يحتوي على أقوال التابعين في المسائل المذكورة على وجه الاستقراء.

ومما وصلت إليه في هذا البحث أن التابعين قد سلكوا مسلك الصحابة في مسائل العقيدة، ولم يحدثوا من عند أنفسهم شيئاً.

وأنه ليس في كلام التابعين ما يناقض شيئاً من الكتاب والسنة .

وأنه يقع الاختلاف ولاسيما عند تفسير بعض آيات القرآن ، وغالبه من اختلاف التنوع لااختلاف التضاد .

والتابعون متفقون على أن القرآن كلام الله تعالى ، وأنه محقوظ.

وهم متفقون على وجوب الإيمان بالكتب كلها ، وأن هذه الكتب قد اتفقت على التوحيد وإن اختلفت في الشرائع ، وأن رسولنا ولا الله عنه الله عنه المرافضة من خصوصية أهل البيت ببعض العلم.

وليس في كلام التابعين ما ينافي عصمة الأنبياء في تبليغ الرسالة.

لم يقع التابعون في الغلو والاطراء المحرم في شأن الأنبياء.

قال التابعون بعموم رسالة نبينا محمد على وكفر من لم يسلّم بذلك.

وقع الخلاف بين التابعين في مسألة رؤية نبينا محمد على لربنا سبحانه ليلة أسرى به .

وافقت أقوال التابعين نصوص الكتاب والسنة في مسائل اليوم الآخر.

#### **Thesis Abstract**

Paper title: Statements of the Followers (of the Prophet's Companions) Related to the Angles, Books, Apostles and the Judgment Day.

(Compilation, Study and Verification)

This research paper aims at compiling the statements of the (followers) on the above-mentioned issue and judging them with regard to validity or weakness, as well as studying their contents of the academic issues.

The importance of this research paper stems from its dealing with the (Followers') statements, who are the best class after the class of the (Companions) – May Allah be pleased with them, besides the value of their statements compared to the statements of their successors. Moreover, their following of the path of the Companions in deciding the belief issues, their outstanding effort in this aspect, judgment of all that is ascribed to them in this issue, which finally serves the Book of Allah Al-Mighty, for many of their statements were associated with the interpretation of the Qur'anic Verses.

The research contains the statements of the (Followers) in the said issues, based on investigation.

I have found that the (Followers) have followed the path of the (Companions) in the belief's issues, without prompting anything from their own. Furthermore, their statements do not contain anything that contradicts the Book or the Sunnah. However, minor differences do occur, especially in interpretation of some of the Qur'anic Verses, although most of those differences are related to variety rather than contradiction.

All the (Followers) agree that the Qur'an is the word of Allah, and that it is well-kept. They agree upon the necessity of believing in all the Holy Books, which agree on monotheism, in spite of their difference on laws. They also agree on the fact that our prophet has not left any Qur'an or Sunnah other than what we have, contradictory to what is alleged by some of Rafidites (apostates) that the Prophets' house hold have some special knowledge. Moreover, the (Followers') statements do not include anything that contradicts the Messengers' infallibility when delivering their messages. Also, the (Followers) did not practice the prohibited, negative or positive extremism, when dealing with Messengers. They have affirmed the universality of the message of our Master Mohammed (PBUH). All those who do not believe in this are atheists, according to them. However, the (Followers) differ on the issue of our Prophet Mohammed (PBUH) seeing Allah Al-Mighty on the night of his ascension to the seven heavens, but their statements on the issues of the Day of Judgment agree with the Book and Sunnah texts.

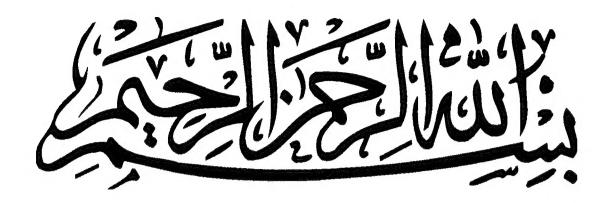

### مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وصفوته من خلقه ، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين . وبعد ..

فإن علم العقيدة هو أشرف العلوم وأعظمها ، كيف لا وموضوعه الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ، وقد قرر القرآن هذه الأصول العظيمة أحسن تقرير ، وبينها نبينا الله أحسن بيان ، وقد علم النبي الله أصبول الاعتقاد وسائر مسائل الدين على أحسن وجه ، فكانوا رضي الله عنهم أحبار الأمة ومنارات الهدى ، وخلفهم التابعون ، فكانوا خير قرن بعد قرن الصحابة ، وخير خلف لخير سلف ، فأقاموا دين الله ، وذبوا عن حياضه ، وصانوه عن كل تأويل وتحريف ، سالكين مسلك الصحابة ، مقتفين لآثارهم في العلم والعمل ، ولما كانوا من الدين بهذه المكانة العلية فحري بنا أن ننظر في علومهم وسيرهم ، فننتفع بها خير انتفاع ، وقد عرف أهل العلم قدر التابعين ومكانتهم فأثنوا عليهم ثناء عاطراً ، وحثوا على علمهم واقتفاء آثراهم ، يقول الإمام أحمد بن حنبل : "لسبت بصاحب كلام ، ولا أرى الكلام في شيء من هذا ، إلا ماكان في كتاب الله ، أو حديث عن رسول الله ، أو عن أصحابه ، أو عن التابعين ، فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود "(١)، ويقول ابن أبي حاتم : " فحلف من بعد الصحابة التابعون الذين اختارهم الله عز وجل لإقامة دينه ، وخصهم بحفظ فرائضه الصحابة التابعون الذين اختارهم الله عز وجل لإقامة دينه ، وخصهم بحفظ فرائضه

<sup>(</sup>١) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (٢٠٨/١).

وحدوده وأمره ونهيه وأحكامه ، وسنن رسوله وآثاره ، فحفظوا عن صحابة رسول الله هما نشروه وبثوه من الأحكام والسنن والأثر .. فأتقنوه ، وعلموه ، وفقهوا فيه ، فكانوا من الإسلام والدين ومراعاة أمر الله عز وجل ونهيه بحيث وضعهم الله عز وجل ونصبهم لسه إذ يقول الله تعالى : { والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه } [انوبة : ١٠] فصاروا برضوان الله عز وجل وجميل ما أثنى عليهم بالمتزلة التي نزههم الله بها عن أن يلحقهم مغمز ، أو تدركهم وصمة ، لتيقظهم وتحرزهم وتثبتهم ، ولأهم البررة الأتقياء الذين ندهم الله عز وجل لإثبات دينه ، وإقامة سننه وسبله ، فلم يكن لاشتغالنا بالتمييز بينهم معيى ، إذ كنا لا نجد منهم إلا إماماً مبرزاً مقدما في الفضل ، والعلم ، ووعي السنن وإثباتها ، ولزوم الطريقة واحتذائها ، رحمة الله ومغفرته عليهم أجمعين ، إلا ما كان ممن ألحق نفسه بهم ، ولا هو في مثل حالهم ، لا في فقه ، ولا علم ، ولا إتقان "(۱).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عند قوله تعالى : { والذين اتبعوهم بإحسان } ، " فحعل التابعين لهم بإحسان مشاركين لهم في ما ذكر من الرضوان والجنة ، وقد قال تعالى : { والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءوف الرحيم } [الحشر: ١] ، وقال تعالى : { وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم } [الجمعة: ٣] ، فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم ، وهم خير الناس بعد الأنبياء ، فإن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس ، وأولئك خير أمة محمد على كما ثبت في الصحاح من غير وجه أن النبي شي قال : ( خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ، ثم الذين يلولهم ، ثم الذين يلولهم )(") ، ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيراً وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله ،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الجرح والتعديل (۱/۸–۹) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٠٨) ، (٢٥٠٩) ، ومسلم (٢٥٣٥) .

كالتفسير ، وأصول الدين وفروعه ، والزهد ، والعبادة ، والأخلاق وغير ذلك ، فإلهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة ، فالاقتداء بحم خير من الاقتداء بمسن بعدهم ، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم ، وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوماً ، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم ، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم ، ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة فيمكن طلب الحق في بعض أقال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الكتاب والسنة على خلافه ، قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلا } [انساء: ٩٥] (١).

ونظراً لهذه الأهمية البالغة لأقوال التابعين في علوم الدين ، فإني قد رغبت في جمع ودراسة أقوال التابعين في ما يتعلق بالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ، إتماماً لما سبقني إليه الدكتور/ عبدالعزيز المبدل في جمع أقوال التابعين المتعلقة بالتوحيد ومسائل الإيمان .

## وتبرز أهمية هذا الموضوع في أمور :

١. فضل التابعين الذين هم أفضل القرون بعد الصحابة رضي الله عنهم بشهادة نبينا على ،
 فأقوالهم لها مزية على من بعدهم .

٢. بيان منهج التابعين في مسائل العقيدة ، وأن منهجهم هو منهج الصحابة رضي الله عنهم.
 ٣. بيان جهد التابعين في مسائل العقيدة وجمع علمهم في هذا الجانب ، إذ لا أعلم مصنفاً استقصى أقوالهم في هذا الموضوع .

٤. الحكم على أقوال التابعين بالصحة أو الضعف ، لمعرفة ثبوتها عنهم أو عدمه .

التحقق من الأقوال التي نسبت إلى التابعين ، وهي مخالفة لما ذهب إليه الصحابة ،
 ومعرفة حالها .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الفتاوى (۲۳/۱۳).

٦. أن في جمع هذه الأقوال والحكم عليها خدمة لكتاب الله تعالى ، لورود كثير من أقوالهم
 مقرونة بتفسير الآيات القرآنية .

لهذه الدواعي أردت جمع أقوال التابعين الواردة في الملائكة والكتب والرسل واليــوم الآخر، لاسيما وأن أقوالهم جاءت مبثوثة في كثير من المصنفات ، غير معتني بهــا ، لا مــن جهة الاستقصاء في جمعها ، ولا من ناحية الحكم عليها ، مع اتفاق السلف على أهميتها ، حتى إلهم ضمنوها كتبهم في أصول الدين والسنن والتفسير والزهد وغيرها ، مــع كثــرة أقوالهم والتي تبلغ المئات .

فتقدمت إلى قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بهذا العنوان:

" أقوال التابعين في مسائل العقيدة المتعلقة بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر "

## $\sim$ جمع و دراسة و تحقیق $\sim$

ليكون موضوعاً لرسالتي لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة .

وفيما يلي بيان خطة البحث ومنهج الكتابة فيه:

#### خطة البحث

أُولاً: قسمت البحث إلى مقدمة ، وتمهيد ، وأربعة أبواب ، وخاتمة .

المقدمة : وتتضمن بيان أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، وخطة البحث ومنهجه .

التمهيد: ويتضمن:

المبحث الأول: تعريف التابعي وبيان فضل التابعين ومكانتهم العلمية.

المبحث الثاني: الاحتجاج بأقوال التابعين في العقيدة.

الباب الأول: أقوال التابعين في الملائكة ، ويحتوي هذا الباب على فصلين:

الفصل الأول: ما ورد في خلق الملائكة.

الفصل الثاني : ما ورد في أعمال الملائكة .

الباب الثاني: أقوال التابعين في الكتب ، ويحتوي هذا الباب على فصلين:

الفصل الأول: ما ورد في القرآن.

الفصل الثاني: وما ورد في بقية الكتب.

الباب الثالث: أقوال التابعين في الرسل، ويحتوي هذا الباب على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: ما ورد في الفرق بين النبي والرسول، والمراد بأولي العزم من الرسل.

الفصل الثاني : ما ورد في عصمة الأنبياء .

الفصل الثالث: خصائص الأنبياء والرسل وفضائلهم.

#### وفيه مباحث:

المبحث الأول: خصائص وفضائل نبينا محمد على المبحث

المبحث الثاني: خصائص وفضائل آدم الكيليلان.

المبحث الثالث: خصائص وفضائل إدريس التَليُّكُمِّ .

المبحث الرابع: خصائص وفضائل نوح التَلْيُكُلِّم .

المبحث الخامس: حصائص وفضائل إبراهيم الكيلية.

المبحث السادس: خصائص وفضائل يوسف التَكْيُثُلُّم .

المبحث السابع: خصائص وفضائل موسى التَّلَيْثُلُمْ .

المبحث الثامن: خصائص وفضائل داود التَّلِيَّانُ .

المبحث التاسع: حصائص وفضائل سليمان التكييلا .

المبحث العاشر: خصائص وفضائل عيسى التَكَيُّكُمُّ .

الباب الرابع : أقوال التابعين في اليوم الآخر ، ويحتوي هذا الباب على أحد عشر فصلاً:

الفصل الأول: ما ورد في أشراط الساعة .

الفصل الثاني: ما ورد في عذاب القبر ونعيمه.

الفصل الثالث: ما ورد في البعث.

الفصل الرابع: ما ورد في الحشر .

الفصل الخامس : ما ورد في الميزان .

الفصل السادس: ما ورد في الصراط.

الفصل السابع: ما ورد في الحساب.

الفصل الثامن: ما ورد في الشفاعة.

الفصل التاسع: ما ورد فيما يقع في اليوم الآخر .

الفصل العاشر: ما ورد في نعيم الجنة.

الفصل الحادي عشر: ما ورد في عذاب النار.

الفصل الثاني عشر: ما ورد في أهل الأعراف.

الخاتمة : وتتضمن إبراز أهم المسائل المروية عن التابعين في الموضوع .

الفهارس العلمية.

## ثانيا ً: منهجي في كتابة البحث:

اطلعت على كتب العقيدة والتفسير والحديث والزهد وغيرها من الكتب التي روت الأقوال مسندة إلى قائليها ، واستخرجت منها أقوال التابعين المتعلقة بالموضوع ، وقد كانت في مجموعها تناهز المائة كتاب أو تزيد ، على تفاوت بينها في العناية بأقوال التابعين وكثرة إيرادها وقلتها .

ثم قمت بتدوين هذه الآثار ودراستها ، وذلك على النحو التالي :

#### ١ – اختيار الآثار:

جمعت كل أقوال التابعين المتعلقة بالموضوع ، إلا ما كان من البلاغات التي ليست من قول التابعي نفسه ، وإنما يقول : بلغني كذا .. ، وما يتعلق بأسباب نزول بعض آيات القرآن الكريم ، أو الأقوال التي لاتتجاوز المعنى اللغوي كتفسير (عذاب أليم) بـــ: موجع ونحو ذلك .

وقد بذلت الجهد في هذا الجمع ، ولا أدعي الاحاطة .

Y

#### ٢- كتابة الآثار:

كتبت الآثار في مواضعها حسب الخطة المقررة على النحو التالي :

أ. أورد الآثار المتعلقة بالمسألة بأسانيدها ، مقدماً أصحها سنداً ، وأكملها لفظاً ، وإذا كان الأثر له تعلق بمسائل أخرى ذكرته تاماً في أول المواضع ، ثم أذكره في المواضع الأخرى مسع الإحالة إلى تخريجه ودراسة إسناده في الموضع الأول الذي ذكر فيه .

ب. رتبت الآثار على ترتيب أسماء قائليها ، ثم المشتهرين بكناهم في آخر الأسماء .

ج. ما كان من الأقوال موحياً بإجماع التابعين ذكرته أيضاً عند اسم قائله .

## ٣- تخريج الآثار:

بعد ذكر الأثر من أصح طرقه وأتمها ، أذكر من أخرجه من أهل الكتب الأخرى مقدماً من أخرجه عن طريق الرواية المختارة غالباً .

### ٤- رجال الإسناد والحكم عليه :

سلكت في هذا الجانب مسلك الاختصار غير المحل – فيما أحسب- في التــراجم خشــية الإطالة ، نظراً لكثرة الرواة المترجم لهم إذ قاربوا الألف وهم على صنفين :

الأول : رجال الكتب الستة ، وهؤلاء اعتمدت في تراجمهم على تقريب التهذيب لابن حجر ، مع الإشارة إلى بعض مراجع تراجمهم الأخرى غالباً ، ولا أكاد أخرج على هذه الأحكام إلا نادراً .

الثاني: رجال الإسناد من غير رجال الكتب الستة ، وهؤلاء أترجم لهم بإيجاز من كتب الرجال مراعياً قواعد التعديل والتجريح ، وإذا اتصل الإسناد بنقل الثقات وسلم من العلل حكمت عليه بالصحة ، وإذا كان في الإسناد راو يقصر عن درجة الثقة ، فيكون صدوقاً ، فهذا الإسناد أحكم عليه بالحسن ، وإن كان في الإسناد دون ذلك من الضعفاء والمتروكين حكمت عليه بالضعف .

#### ٥- التعليق على الآثار:

أ. إذا كان في الآثار ألفاظ غريبة فإني أعلق عليها في الهامش بما يوضح معناها اعتماداً
 على كتب اللغة وكتب غريب الحديث .

ب. إذا كان في الأثر لفظ لا تستقيم العبارة به حاولت تصويبه من المراجع الأخرى إن وحد ، أو أقول : " لعله كذا " أو " هكذا في المرجع " .

#### ٣ - دراسة الآثار:

ختمت كل فصل بدراسة موجزة لأهم ما تضمنته الآثار الصحيحة فيه من مسائل ، وقـــد سلكت فيها المنهج التالي :

أ. أبتدئ الدراسة بذكر ملخص قول أهل السنة والجماعــة في الموضــوع ، ثم أحيــل في الهامش على المراجع لمن أراد الاستزادة .

ب. أذكر رأس كل مسألة مستقاة من الآثار ، ثم أبين في الهامش من قال بها من التابعين مع ذكر أرقام أقوالهم المتقدمة .

ج. إذا كانت المسألة تحتاج إلى تعليق علقت عليها بإيجاز مع ذكر بعض كلام أهل العلم إن وحد .

د. قد أكتب في النهاية تعليقاً عاماً على ما سبق من الآثار في الفصل.

وفي الختام فإن هذا العمل يعتريه الخطأ والتقصير كسائر أعمال العباد ، وما فيه مــن صواب فمن الله الذي لا إله إلا هو ، وما فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان .

وأخيراً فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، وعلى عونه وتوفيقه.

كما أشكر المشايخ القائمين على قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى على إتاحتهم الفرصة لي لتسجيل هذه الرسالة ، وأحص شيخي الفاضل الدكتور / أحمد بن ناصر الحمد الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة ، وبذل الكثير في إفادتي وتوجيهي ، فجزاه الله عني خير الجزاء ، كما أشكر كل من أسدى إلي معروف من الأهل والمشايخ والزملاء ، أسأل الله تعالى أن يجزيهم عني خير الجزاء .

والحمد لله أولاً وآخراً ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

الباحث

## تمهيك

## المبحث الأول تعريف التابعي وبيان فضل التابعين ومكانتهم العلمية

#### معنى التابعي :

لغة: قال الفيروز آبادي: " تبعة .. تبعاً وتباعة: مشي خلفه، ومر به فمضى معه، والتبع، محركة (التابع)، يكون واحداً وجمعاً، ويجمع على أتباع"(١).

وذكر ابن منظور في اللسان: " تبع الشيء تبعاً وتباعاً في الأفعال، وتبعت الشيء تبوعاً سرت في إثره، وأتبعه وتتبعه قفاه وتطلبه متبعاً له .. " (٢).

اصطلاحاً: قال الإمام النووي: "قيل هـو من صـحب الصحابي، وقبـل مـن لقيـه، وهو الأظهر "(٢).

ومن هذا التعريف يظهر لنا قولان في تعريف التابعي ، وقد رجح النووي أنه من لقي الصحابي. ونقل ابن الصلاح عن الخطيب أن التابعي من صحب الصحابي ، ثم قال : ومطلقة مخصوص بالتابعي بإحسان .. ، وكلام الحاكم أبي عبدالله وغيره مشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع عن الصحابي أو لقاه وإن لم توجد الصحبة العرفية<sup>(٤)</sup>.

وقال الحافظ العراقي: " بل الراجح الذي عليه العمل قول الحاكم وغيره في الاكتفاء بمجرد الرؤية دون اشتراط الصحبة ، وعليه يدل عمل أئمة الحديث مسلم بن الحجاج وأبي حاتم

<sup>(1)</sup> القاموس: مادة "تبع" (ص٧٠٦).

 $<sup>^{(</sup>Y)}$  لسان العرب ، مادة " تبع"  $^{(Y)}$ ) .

<sup>(</sup>٣) تقريب النووي مطبوع مع تدريب الراوي (٢٣٤/٢).

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> مقدمة ابن الصلاح مطبوعة مع التقييد والإيضاح (٣١٧).

بن حبان وأبي عبدالله الحاكم وعبدالغني بن سعيد وغيرهم ، وقد ذكر مسلم بن الحجاج في كتاب الطبقات سليمان بن مهران الأعمش في طبقة التابعين ، وكذلك ذكره ابن حبان فيهم ، وقال إنما أخر حناه في هذه الطبقة لأن له لقيا وحفظا ، رأى أنس بن مالك وإن لم يصح لسه سماع المسند عن أنس ، وقال علي بن المديني : لم يسمع الأعمش من أنس ، إنما رآه رؤية بمكة يصلي خلف المقام .. " إلى أن قال : " ففي كلام هؤلاء الأئمة الاكتفاء في التابعي بمجرد رؤية الصحابي ولقيه له دون اشتراط الصحبة ، إلا أن ابن حبان اشترط في ذلك أن تكون رؤيتة له في سن من يحفظ عنه ، فإن كان صغيراً لم يحفظ عنه فلا عبرة برؤيته كخلف بن خليفة ، فإنه عده في أتباع التابعين وإن كان رأى عمرو بن حريث لكونه كان صغيراً (١).

#### فضل التابعين:

لقد اختار الله سبحانه التابعين فجعلهم في القرون المفضلة ، بل هم خير الناس بعد الصحابة رضي الله عنهم فهم تلاميذ الصحابة الذين نقلوا لنا علم الصحابة وعملهم ، وهم أعلم الناس بعلم الصحابة ، وأقرب الناس إلى هديهم وسلوكهم ، يعلم ذلك كل من نظر في تراجمهم وعرف أحوالهم ، فلا شك أن الزمن كلها كان إلى زمن النبوة أقرب كلما كان إلى العلم والهدى أقرب .

وقد دلت النصوص الشرعية على فضل التابعين رحمهم الله تعالى ، فكان منها مايشملهم مع غيرهم كالآيات في فضل من تبع الصحابة بإحسان ، ومنها ما هو أخص من ذلك كما ورد في بعض الأحاديث النبوية ، ومن ذلك :

1- قال الله تعالى : {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم} [التوبة: ١٠٠] . وفي هذا الآية ثناء عظيم على السابقين من الصحابة رضي الله عنهم ، كما أن فيها ثناء عظيم على من تبعهم بإحسان ، ولا شك أن التابعين داخلين في هذا الثناء دخولاً أولياً ،

<sup>(</sup>١) التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي (ص١٧-٣١٩)

قال ابن الجوزي: " من قال إن السابقين جميع الصحابة جعل هولاء تابعي الصحابة ، وهم الذين لم يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد روي عن ابن عباس أنه قال : والذين اتبعوهم بإحسان إلى أن تقوم الساعة "(١) .

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: "صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن السذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان ألهم داخلون معهم في رضوان الله تعالى والوعد بالخلود في الجنات والفوز العظيم "(٢).

٢ - قال تعالى : { والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الـــذين ســبقونا
 بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم } [الحشر:١٠] .

قال البغوي عند تفسير هذه الآية: "يعني التابعين، وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة، ثم ذكر ألهم يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان والمغفرة..، فكل من كان في قلبه غل على أحد من الصحابة ولم يترحم على جميعهم فإنه ليس ممن عناه الله بهذه الآيـة، لأن الله تعالى رتب المؤمنين على ثلاثة منازل: المهاجرين والأنصار والتابعين الموصوفين بما ذكر فمن لم يكن من التابعين بهذه الصفة كان خارجاً من أقسام المؤمنين "(").

وقال القرطبي: " يعني التابعين ومن دخل في الإسلام إلى يوم القيامة ، قال ابن أبي ليلى: الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون والذين تبؤوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم ، فاجهد ألا تخرج من هذه المنازل "(٤).

<sup>(</sup>۱) زاد المسير (۲/۳۶) .

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان (٢/٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي المسمى معالم التتريل (٢٠١-٣٢١)

 $<sup>^{(4)}</sup>$  الجامع لأحكام القرآن ( $^{(7)}$  الجامع المحام القرآن ( $^{(7)}$ 

## ومما جاء في السنة المطهرة من الثناء على التابعين رحمهم الله .

١- ما رواه البخاري بسنده عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خير الناس قربي ، ثم الذين يلولهم ، ثم الذين يلولهم ، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته )(١).

Y- ما رواه البخاري بسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (خيركم قربي ثم الذين يلولهم ، ثم الذين يلولهم ) . قلل عمران : لا أدري ، أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم " ( إن بعد كم قوما يخونون و لا يؤتمنون ، ويشهدون و لا يستشهدون ، وينذرون و لا يوفون ، ويظهر فيهم السمن )(Y).

قال الإمام النووي: " والصحيح أن قرنه صلى الله عليه وسلم: الصحابة ، والثاني: التابعون ، والثالث: تابعوهم "(٣).

وقال ابن حجر: "واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين، والتابعون أفضل من أتباع التابعين "(٤).

٣- ما رواه البخاري بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يأتي على الناس زمان، فيغزو فئام من الناس، فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان، فيغزو قئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون لهم: نعم، فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان، فيغزو فئام من الناس، فيقال لهم:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٥٠٩) ، وصحيح مسلم (٦٩١٧) .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  صحیح البخاري (70.8) ، وصحیح مسلم  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم مع الصحيح (٣٠٢/٨).

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> فتح الباري (٦/٧) .

هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقولون : نعم ، فيفتح لهم )(١).

قال الإمام النووي: "وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل الصحابة والتابعين وتابعيهم "(٢).

ولقد عرف أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين ما بلغه التابعون من المكانة العلمية والدرجة الرفيعة والمترلة والعمل ، فجاءت أقوالهم شاهدة بذلك .

يقول الإمام أحمد في معرض كلامه عن القرآن وأنه كلام الله: "ولست بصاحب كلام ، ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله عز وجل أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن التابعين ، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود "("). وقال ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل بعد ذكر الصحابة وفضلهم ومكانتهم: "فخلف بعدهم التابعون الذين اختارهم الله عز وجل لإقامة دينه وخصهم بحفظ فرائضه وحدوده وأمره ولهيه وأحكامه وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم وآثاره فحفظوا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نشروه وبثوه من الأحكام والسنن والآثار وسائر ما وصفنا الصحابة به رضي الله عنهم ، فأتقنوه وعلموه وفقهوا فيه ، فكانوا من الإسلام والدين ومراعاة أمر الله عزوجل ولهيه بحيث وضعهم الله عز وجل ونصبهم له إذ يقول الله عز وجل : { والذي اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه } [النوبة: ١٠] .. ، فصاروا برضوان الله عز وحل لهم وحميل ما أثنى عليهم بالمتزلة التي نزههم الله بها عن أن يلحقهم مغمز أو تدركهم وصمة

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣٤٤٩) ، ومسلم (٦٤١٤) .

 $<sup>^{(</sup>Y)}$  شرح النووي لمسلم مع الصحيح  $^{(Y)}$ ).

<sup>(</sup>٣) السنة لعبدالله بن أحمد (١٣٩/١-١٤٠).

لتيقظهم وتحرزهم وتثبتهم ، ولأنهم البررة الأتقياء الذين ندبهم الله عز وجل لإثبات دينه وإقامـــة سنتة وسبله "(١).

وقال ابن تيمية عند قوله تعالى: { والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ... } [الوية: 1.1] فجعل التابعين لهم بإحسان مشاركين لهم فيما ذكر من الرضوان والجنة .. فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم ، وهم خير الناس بعد الأنبياء ، فإن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس ، وأولئك خيرا أمة محمد كما ثبت في الصحاح من غير وجه أن الني صلى الله عليه وسلم قال: ( خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، ولهذا كان معرفة أقواله المتأخرين وأعماله كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعماله كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد في جميع علوم الدين وأعماله كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك ، فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة ، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء عن بعدهم ، ومعرفة إجماعهم و نزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم و نزاعهم ، وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوماً ، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم ، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم "(٢).

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل (۱/۸-۹) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الفتاوى (۲۲/۱۳ - ۲۶) .

## المبحث الثايي

#### حكم الاحتجاج بأقوال التابعين في العقيدة

لا يخفى ما للتابعين من الفضل والمكانة العالية في الدين ، وقد تقدم قريباً ذكر شيء من فضائلهم رحمهم الله ، ومن أجل ذلك كان لأقوالهم في العلم مزية على أقوال من جاء بعدهم ، يقول ابن تيمية رحمه الله في معرض ثنائه على الصحابة والتابعين : " ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيراً وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك ، فإلهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة ، فالاقتداء بمم خير من الاقتداء بمن بعدهم ، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة مايذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم . وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوماً ، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم ، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم ، ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه .."(١). ومع هذا الفضل الذي ناله التابعون إلا أن أقوالهم لا يمكن أن تكون حجة في مسائل الاعتقدد ، ون بعض ، قال ابن تيمية نقلاً عن شعبة بن الحجاج : (( أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير؟ ))(١).

وأما في حالة إجماع التابعين على مسألة إعتقادية فإن قولهم يكون حجة كما قال شيخ الإسلام : ( أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة ، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ..  $(^{7})$ .

ومن المعلوم أن الإجماع لابد وأن يكون له مستند شرعي من الكتاب أو السنة .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الفتاوى (۲٤/۱۳) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الفتاوى (۳۲۰/۱۳) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الموضع السابق .

ومما ينبغي العلم به أن التابعي قد يقول قولا في مسألة غيبية ، ولا نجد دليلاً شرعياً يؤيد قوله ويشهد له ، ولا آخر يقضي برده ، فما موقفنا من هذا القول؟ هل نقبله أم نرده؟

والصواب في ذلك أن هذه الأقوال تعامل معاملة أقوال بني إسرائيل ، فلا نصدقها ولا نكذبها ، لأنه يحتمل أن تكون باطلاً مما أخذ عن بني إسرائيل من الباطل .

فالتوقف والحال كما ذكرت هو الأسلم في الدين ، مع ثقتنا في فضل التابعين وصدقهم . فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم قد فرق أهل العلم بين من أخد أهل الكتاب ومن لم يأخذ اعني في قبول قوله في المسائل الغيبية التي لاتقال بالرأي - فالتابعون من باب أولى وأحرى ، والله أعلم (١).

<sup>(</sup>۱) انظر للاستزادة فتاوى ابن تيمية ((70/17-774))، قواعد الترجيح لحسن الحربي ((70/1-774))، الإسرائيليات والموضوعات لأبي شهبة ((70-70)) قواعد التفسير لخالد السبت ((70/100)).

## الباب الأول أقوال التابعين في الملائكة

# الفصل الأول خلــق الملائكــة

الباب الأول: أقوال التابعين في الملائكة

الفصل الأول: خلية الملائكة

## الفصل الأول مسا ورد فسي خلسق الملائكسة

## أولاً: الآثار الواردة في هذا الفصل

[ ١ ] قال الدارمي: "حدثنا الحكم بن موسى البغدادي ، حدثنا الهقل بن زياد عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية قال: (حملة العرش ثمانية ، أقــدامهم في الأرض ، ورؤوســهم قد حاوزت السمـاء ، وقرونهم مثل طولهم ، عليها العرش )"(١).

[ ٢ ] قال ابن قدامة: "قرأت على أحمد بن المبارك ، أخبركم ثابت بن بندار ، أنبأنا أبو على بن دوما ، أنبأنا مخلد بن جعفر ، أنبأنا الحسن بن علي القطان ، أنبأنا أبائنا أبو على بن عيسى العطار ، حدثنا إساحاق بن بشر ، عن أبي بكر الهذلي ،

#### (١) نقض عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي (١١٩):

#### وعلى هذا فإسناده حسن .

وقد أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٤٧٩) من طريق عمر بن عبد الواحد السلمي ، عن الأوزاعي ، قال حدثنا حسان بن عطية .. فذكره بنحو ما تقدم ، إلا أنه قيد الأرض والسماء ((بالسابعة)) .

<sup>-</sup> الحكم بن موسى بن أبي زهير البغدادي ، أبو صالح القنطري ، صدوق ، من العاشرة ، مات سلمة اثنستين وثلاثين ومائتين . تقريب التهذيب لابن حجر (١٤٦٢) . وانظر تهذيب الكمال للمزي (١٤٣٠) .

<sup>-</sup> الهقل بن زياد السكسكي الدمشقي ، نزيل بيروت ، قيل : هقل لقب ، واسمه محمد أو عبدالله ، وكان كاتب الأوزاعي ، ثقة ، من التاسعة ، مات سنة تسع وسبعين و مائة أو بعدها . تقريب التهذيب (٢٣١٤) ، وانظر الكاشف للذهبي (٢٠٨٧) .

<sup>-</sup> الأوزاعي : عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو ، الفقيه ، ثقة جليل ، من السابعة ، مات سنة سبع و همسين ومائة . تقريب التهذيب (٣٩٦٧) ، وانظر الكاشف للذهبي (٣٣٢١) .

الفصل الأول : خليق الملائكة

عن الحسن قال: (ليس شيء عند ربك من الخلق أقرب إليه من إسرافيل ، وبينه وبين وبين وبين وبين وبين وبين وبين وبه سبع حجب ، كل حجاب مسيرة خمسمائة عام ، وإسرافيل دون هؤلاء ، ورأسه من تحت العرش ، ورجلاه في تخوم (١) الثرى )"(٢).

(۱) التُخوم بالضم: الفصل بين الأرضين من المعالم والحدود. القاموس للفيروز آبادي (ص١٠٨٢)، ونقل ابن منظور عن الفراء قوله: "تخومها: حدودها". لسان العرب (٦٤/١٢).

#### (٢) إثبات صفة العلو (٨٥):

- أحمد بن المبارك بن سعد المرقعاتي ، أبو العباس ، قال أبو طالب في ذيل التقييد : سمع من أبي المعالي ثابت بن بندار بن إبراهيم البقال كتاب مشكل الحديث لابن قتيبة ، سمعه عليه الموفق عبد المطلب بن يوسف البغدادي (٢٠٢/٢) وذكره الذهبي فيمن توفي سنة سبعين وخمسمائة . وانظر سير أعلام النبلاء (١/٢٠٥) .
- ثابت بن بندار بن إبراهيم ، أبو المعالي الدينوري البغدادي ، سمع أبا القاسم الحرفي وأبا بكر الباقلاني وأبا على بن دوما وغيرهم ، وحدث عنه ابنه يجيى ، وأبو طاهر السلفي ، وأحمد بن المبارك وغيرهم ، قال عنه عبد الوهاب الأنماطي : ثقة مأمون ديّن كيس خير ، وقال الذهبي : المحدث الثقة . توفي سنة ثمان وتسعين وأربعمائة سير أعلام النبلاء للذهبي (٢٠٤/١٩) ، العبر (٣٥١/٣) ، وانظر شذرات الذهب (٤٠٨/٣) .
- أبو علي بن دوما : هو الحسن بن الحسين بن دوما النعالي ، حدث عن أحمد بن نصر الذراع ، وأبو بكر محمد بن عبدالله الشافعي وغيرهم ، وسمع مخلد بن جعفر وغيره ، قال عنه الخطيب : كان كثير السماع إلا أنه أفسد أمره بأن ألحق لنفسه السماع في أشياء لم تكن سماعه ، مات سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة ، انظر تاريخ بغداد (٣٠٠/٧) تكملة الإكمال لابن نقطة (٣٠/٢٥) ، ولسان الميزان لابن حجر (٣٤٣/٢) .
- مخلد بن جعفر بن مخلد بن سهل الفارسي الباقرصي الدقاق ، سمع يوسف القاضي ، ومحمد بن يحيي المروزي والحسن بن علوية القطان وغيرهم ، وحدث عنه أبو الفتح بن أبي الفوارس ، وأبو نعيم الحافظ وغيرهم . قال أحمد بن على البادي : "كان ثقة ، صحيح السماع ، غير أنه لم يكن يعرف شيئاً من الحديث"، وقال أبو نعيم : "لما سمعنا منه كان أمره مستقيماً ، ثم لما خرجنا من بغداد بلغنا أنه خلط"، وقال أبو الحسن محمد بن العباس بن الفرات : "كان مخلد بن جعفر في ابتداء ما حدث ثقة ..، ثم إن ابنه حمله في آخر أمره على ادعاء أشياء كثيرة فحدث كما دفعات ، فالهتك وافتضح"، مات سنة سبعين وثلاثمائة . تاريخ بغداد للخطيب (١٧٦/١٣) ، وسير أعلام النبلاء للذهبي (١٧٦/١٣) .

الفصل الأول: خليق الملائكة

[ ٣ ] قال أبو الشيخ: "حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، حدثنا محمد بن هاشم، حدثنا الوليد بن مسلم القرشي، قال أنبأتنا عبده بنت خالد بن معدان أن أباها قال: ( إن ملكاً نصفه نور ، ونصفه ثلج ، يقول: سبحانك اللهم كما ألفت بين هذا

- إسحاق بن بشر أبو حذيفة البخاري ، صاحب كتاب المبتدأ ، كوفي متروك متهم ، كذبه علي بن المديني ، وقال ابن حبان : "لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب" ، وقال الدارقطني : "كذاب متروك" . انظر المغنى للذهبي (١٠٦/١) ، ولسان الميزان لابن حجر (٢٥/١) .

- أبو بكر الهذلي ، قيل اسمه سُلمى بن عبدالله ، وقيل : روح ، أخباري متروك الحديث ، من السادسة ، مات سنة سبع وستين ومائة . تقريب التهذيب لابن حجر (٨٠٠٢) ، وتهذيب الكمال للمزي (٧٨٦٣) .

#### وعلى هذا فإسناده متروك ، لأن فيه خمس علل:

الأولى : أبو بكر الهذلي أخباري متروك .

الثانية : إسحاق بن بشر ، كوفي متروك ، متهم بالكذب .

الثالثة : مخلد بن جعفر الباقرصي اختلط ، وحدث بما لم يسمع .

الرابعة : أبو على بن دوما ، أدعى أشياء لم يسمعها .

الخامسة : أحمد بن المبارك ، مجهول الحال .

<sup>-</sup> إسماعيل بن عيسى العطار ، سمع إسماعيل بن زكريا الخلقاني ، والمسيب بن شريك ، وروى عن أبي حذيفة إسحاق بن بشر البخاري كتاب المبتدأ والفتوح ، وروى عنه الحسن بن علوية القطان وأحمد بن علي البربهاري وغيرهم . قال عنه الخطيب : "كان ثقة ، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين". انظر تاريخ بغداد (٢٦٢/٦) ، والثقات لابن حبان (٩٩/٨) .

النور وهذا الثلج ، فألف بين قلوب المؤمنين ، ليس له تسبيح غيره )"(١).

[ ٤ ] قال أبو الشيخ: "قال جدي: وحدثني محمد بن مروان ، عن جويبر عن الضحاك عليه في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيْكِكَةُ صَفَّا ﴾ [السانه ٣] قال: (السروح حاجب الله عز وجل ، يقوم بين يدي الله تعالى ، وهو أعظم الملائكة ، لو فتح السروح فاه لوسع جميع الملائكة في فيه ، والخلق إليه ينظرون ، فمن مخافته لا يرفعون طرفهم إلى من فوقه ) "(٢).

#### (١) العظمة (٥٨٤):

- إبراهيم بن محمد بن الحسن بن متوية الأصبهاني ، ويعرف أيضاً بأبّه ، سمع محمد بن هاشم البعلبكي وبشــر بن معاذ وغيرهم ، وحدث عنه أبو الشيخ بن حيان ، وأبو القاسم الطبراني وغيرهم .

قال عنه أبو الشيخ: "كان من معادن الصدق"، وقال أبو نعيم: "كان من العباد الفضلاء"، وقال الذهبي: "وكان حافظا حجة".. مات سنة اثنتين وثلاثمائة. انظر طبقات المحدثين بأصبهان (٣/٥٠)، وأخبار أصبهان (١٨٩/١-١٩٠)، وسير أعلام النبلاء (١٤٢/١٤).

- محمد بن هاشم بن سعيد البعلبكي القرشي ، صدوق ، من صغار العاشرة ، مات سنة أربع وخمسين ومائتين تقريب التهذيب لابن حجر (٦٣٦١) ، وانظر الكاشف للذهبي (٥٢٧٦) .

- الوليد بن مسلم القرشي مولاهم ، أبو العباس الدمشقي ، ثقة ، لكنه كثير التدليس والتسويه ، من الثامنة ، مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وسبعين ومائة . تقريب التهذيب (٧٤٥٦) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٧٣٣٢) .

- عبده بنت خالد بن معدان : لم أجد ترجمتها ، وقد ذكرها المزي فيمن روى عن خالد بن معدان . انظــر تمذيب الكمال للمزي (٣٦٧/٢) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لجهالة حال عبده بنت خالد بن معدان .

وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢١٤/٥) من طريق أبي الشيخ بنحوه ، إلا أنه ذكر أن الملك في السماء ، وأن نصفه من نار .

#### (٢) العظمة (٢٨٥):

- جد أبي الشيخ هو : محمود بن الفرج بن عبدالله الوذنكاباذي ، الأصبهاني ، قال عنه ابن أبي حساتم :

الباب الأول: أقوال التابعين في الملائكة

الفصل الأول : خليق الملائكية

[ ٥ ] قال ابن جرير: "حدثنا محمد بن حميد ، قال حدثنا مهران ، عن سفيان الثوري ، عن أبي سنان ، عن عبدالله بن أبي الهذيل قال: ( الزبانية أرجلهم في الأرض ، ورؤوسهم في السماء)"(١).

كان ثقة صدوقا ، مات بطرسوس سنة أربع وثمانين ومائتين . انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٩٢/٨) ، وتاريخ بغداد للخطيب (٩٣/١٣) . وطبقات المحدثين للأصبهاني (٣٩٢/٣) .

#### وعلى هذا فإسناده متروك .

وقد أورده السيوطي في الدر المنثور (٤٠٠/٨) وعزاه لأبي الشيخ .

#### (١) التفسير (٣٧٦٩٢):

- محمد بن حميد بن حيان الرازي ، حافظ ضعيف ، وكان ابن معين حسن الرأي فيه ، من العاشرة ، مات سنة ثمان وأربعين ومائتين . تقريب التهذيب لابن حجر (٥٨٣٤) . وانظر وتهذيب التهذيب (٥٤٨-٥٤٨) .
- مهران بن أبي عمر العطار ، أبو عبدالله الرازي ، صدوق له أوهام ، سيء الحفظ ، من التاسعة . تقريب التهذيب لابن حجر (٦٩٣٣) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٦٨٢٠) .
- سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، أبو عبدالله الكوفي ، ثقة فقيه عابد إمام حجة ، من رؤوس الطبقــة السابعة ، وكان ربما دلس ، مات سنة إحدى وستين ومائة وله أربع وستون .
  - تقريب التهذيب (٢٤٤٥) ، وانظر تمذيب التهذيب (٢/٥٦-٥٨) .
- أبو سنان : هو ضرار بن مرة الكوفي الشيباني الأكبر ، ثقة ثبت ، من السادسة ، مات سنة اثنتين وثلاثـــين ومائة . تقريب التهذيب (٢٩١٩) .
- وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف محمد بن حميد الرازي شيخ الطبري ، وسيأتي بسند صحيح عن عبدالله بن الحارث .

<sup>-</sup> محمد بن مروان بن عبدالله بن إسماعيل السُّدِّي ، وهو الأصغر ، كوفي متهم بالكذب ، من الثامنة . تقريب التهذيب لابن حجر (٦٢٨٤) ، وتهذيب الكمال للمزي (٦١٨٨) .

<sup>-</sup> جويبر ، ويقال اسمه جابر ، وجويبر لقب ، ابن سعيد الأزدي ، أبو القاسم البلخي ، نزيل الكوفــة ، راوي التفسير ، ضعيف جداً ، من الخامسة ، مات بعد الأربعين ومائة . تقريب التهذيب لابــن حجــر (٩٨٧) ، والكاشف للذهبي (٨٣٥) .

الباب الأول: أقوال التابعين في الملائكة

الفصل الأول : خلـــــق الملائكـــــة

[ ٦ ] قال أبو بكر بن أبي شيبة: "حدثنا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي سنان قال : سمعت عبدالله بن الحارث يقول : ( الزبانية رؤوسهم في السماء وأرجلهم في الأرض )"(١).

[ ۷ ] قال عثمان بن سعيد الدارمي: "حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد ، عن هشام بن عروة ، عن عروة قال : ( حملة العرش منهم من صورته على صورة الإنسان ، ومنهم من صورته على صورة النسر ، ومنهم من صورته على صورة الأسد ، ومنهم من صورته على صورة الأسد )"(۱).

#### (١) المصنف (٣٤١٥٣) :

- ابن مهدي : هو عبد الرحمن بن مهدي حسان العنبري مولاهم ، أبو سعيد البصري ، ثقة ، ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث ، قال ابن المديني ، ما رأيت أعلم منه ، من التاسعة ، مات سنة ثمان وتسعين ومائة ، وهو ابن ثلاث وستين سنة . تقريب التهذيب لابن حجر (٤٠١٨) ، وانظر الكاشف للذهبي (٣٣٦٨) .

- سفيان : إما الثوري أو ابن عيينة ، فكلاهما يروي عن أبي سنان ، وكلاهما روى عنه ابن مهدي وكلاهمـــا ثقة . انظر تمذيب الكمال برقم (٢٣٩١) ، (٢٣٩٧) .

- أبو سنان : ضرار بن مرة ، ثقة ثبت ، تقدم قريبا .

#### وعلى هذا فإسناده صحيح .

وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (١٩٤٢١) دون ذكر سنده .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٦٦/٨) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم ، وعزاه أيضاً إلى ابن جرير عـــن ابن عباس .

#### (٢) نقض الدارمي على المريسي (١١٦):

- موسى بن إسماعيل المنقري ، أبو سلمة التبوذكي ، مشهور بكنيته وباسمه ، ثقة ثبت ، من صغار التاسعة ، ولا التفات إلى قول ابن خراش : " تكلم الناس فيه " ، مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين . تقريب التهذيب لابن حجر (٦٩٤٣) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٦٨٣٠) .

الفصل الأول: خلية الملائكة

[ ٨ ] قال أبو عبدالله بن بطة: "حدثنا جعفر ، قال ثنا محمد ، قال أنا شبابة بــن سوار ، قال حدثني خارجة بن مصعب ، قال أنبأ زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار قال : (قالت الملائكة : يارب ، خلقت بني آدم فجعلتهم يأكلون ويشربون ، ويتمتعــون مــن النساء ، و لم تجعل لنا شيئاً من ذلك ، فإذ جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة ، فقــال الله عز وجل : لا أجعل ذرية من خلقت بيدي كشيء قلت له : كن فكان )"(١).

وقد أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (١١٤) من طريق أسد بن موسى ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة قال : ( حملة العرش أحدهم على صورة إنسان .. ) وذكره بنحو ما تقدم .

#### (١) المختار من الإبانة (٢٣٦):

- جعفر: هو أبو الفضل جعفر بن محمد بن أحمد بن الوليد القافلائي ، حدث عن محمد بن إسحاق الصاغاني وعلي بن داود القنطري ، وأحمد بن الوليد الفحام ، وروى عنه أبو بكر بن مالك القطيعي ، وعبد العزيز بن جعفر الخرقي وغيرهم ، كان من الثقات ، مات سنة خمس وعشرين وثلاثمائة . وانظر تاريخ بغداد ((7/9/7)). محمد بن إسحاق الضغاني ، أبو بكر ، نزيل بغداد ، ثقة ثبت ، من الحادية عشرة ، مات سنة سبعين ومائتين تقريب التهذيب ((7/7)) .
- شبابة بن سوار المدائني ، أصله من خراسان ، يقال كان اسمه مروان ، مولى بني فزارة ، ثقة حـــافظ رمـــي بالإرجاء ، من التاسعة ، مات سنة أربع أو خمس أو ست ومائتين . تقريب التهـــذيب (٢٧٣٣) ، وانظــر الكاشف للذهبي (٢٢٤٩) .
- خارجه بن مصعب بن خارجة ، أبو الحجاج السرخسي ، متروك ، وكان يدلس عن الكذابين ، ويقال إن ابن معين كذبه ، من الثامنة ، مات سنة ثمان وستين ومائة . تقريب التهديب (١٦١٢) ، وانظر تحديد التهذيب لابن حجر (١٢/١-٥١٣) .

<sup>-</sup> حماد : هو ابن سلمة بن دينار البصري ، أبو سلمة ، ثقة عابد ، أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه بآخرة ، من كبار الثامنة ، مات سنة سبع وستين ومائة . تقريب التهذيب (٩٩ ٤) ، وانظر تهذيب الكمال (٢٦٦١). - هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ، ثقة فقيه ربما دلس ، من الخامسة ، مات سنة خمس أو ست وأربعين ومائة وله سبع وثمانون سنة . تقريب التهذيب (٧٣٠٢) ، وانظر تهذيب التهذيب (٢٧٥/٢) وعلى هذا فإسناده صحيح .

[ ٩ ] قال عبدالله بن أحمد: "حدثني أبي ، نا يحي بن آدم ، نا ابن المبارك عن المعاعيل ، عن أبي صالح ، عن عكرمة قال: (خلقت الملائكة من نور العزة وخلق إبليس من نار العزة )"(١).

- زيد بن أسلم العدوي ، مولى عمر ، أبو عبدالله وأبو أسامة ، المدني ، ثقة عالم ، وكان يرسل ، من الثالثة ، مات سنة ست وثلاثين ومائة . تقريب التهذيب (٢١١٧) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٢٠٧٢) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف جداً ، لأن خارجة بن مصعب متروك .

#### (١) السنة (١٠٨٣):

- أبوه : هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي ، نزيل بغداد ، أبو عبدالله أحد الأئمة ثقة حافظ فقيه حجة ، وهو رأس الطبقة العاشرة ، مات سنة إحدى وأربعين ومائتين وله سبع وسبعون سنة تقريب التهذيب لابن حجر (٩٦) ، وانظر تمذيب الكمال للمزي (٩٣) .
- يحي بن آدم بن سليمان الكوفي ، أبو زكريا ، مولى بني أمية ، ثقة حافظ فاضل ، من كبار التاسعة ، مات سنة ثلاث ومائتين . تقريب التهذيب (٧٤٩٦) .
- عبدالله بن المبارك المروزي ، مولى بني حنظلة ، ثقة ثبت فقيه عالم حواد مجاهد ، جمعت فيه خصال الخير ، من الثامنة ، مات سنة إحدى وثمانين ومائة ، وله ثلاث وستون . تقريب التهـــذيب (٣٥٧٠) ، وتمــذيب الكمال للمزي (٣٥٠٨) .
  - إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي ، مولاهم البجلي ، ثقة ثبت ، من الرابعة ، مات سنة ست وأربعين ومائة . تقريب التهذيب (٤٣٨) ، وتمذيب التهذيب (٧/١٤١) .
- أبو صالح : باذام ، مولى أم هانئ ، ضعيف يرسل من الثالثة . تقريب التهذيب (٦٣٤) ، وتهذيب الكمال للمزي (٦٢٥) .

#### وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف أبي صالح .

وقد أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٣١١) من طريق ابن المبارك بلفظ (( خلق إبليس من نار ، وخلقت الملائكة من نور العزة )) .

الباب الأول: أقوال التابعين في الملائكة

الفصل الأول : خليق الملائكية

[ ١٠ ] قال ابن حرير: "كما حدثنا بشر ، قال ثنا يزيد ، قال ثنا سعيد ، عـن قتادة في قول الله تعالى : ﴿ أُولِي ٓ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ ﴾ [فاطر:١] قـال : بعضهم لـه حناحان ، وبعضهم ثلاثة ، وبعضهم أربعة "(١).

[ ۱۱ ] قال ابن حرير : "حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عـن قتادة في قوله تعالى : ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ﴾ [النحم:٦] قال : ﴿ ذُو خلق طويل حسن )"(٢).

#### (١) التفسير (٢٨٩٣٣):

- بشر: هو ابن معاذ العقدي ، أبو سهل البصري الضرير ، صدوق ، من العاشرة ، مات سنة بضع وأربعين ومائتين . تقريب التهذيب لابن حجر (٧٠٢) ، وتهذيب الكمال للمزي (٦٤٩) .

- يزيد بن زريع البصري ، أبو معاوية ، ثقة ثبت ، من الثامنة ، مات سنة اثنتين وثمــانين ومائـــة . تقريــب التهذيب (٧٧١٣) ، والكاشف للذهبي (٦٤١٣) .

- سعيد بن أبي عروبة : مهران البشكري مولاهم ، أبو النضر البصري ، ثقة حافظ لــه تصــانيف ، كــثير التدليس ، واختلط ، وكان من أثبت الناس في قتادة ، من السادسة ، مات سنة ست وقيل : سبع و خمســين ومائة . تقريب التهذيب (٢٣٦٥) ، والكاشف للذهبي (١٩٥٢) .

#### وعلى هذا فإسناده حسن .

وقد ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٧٩١٩) دون ذكر سنده .

تنبيه: سعيد بن أبي عروبة مدلس ، ولكنه من الطبقة الثامنة من المدلسين وهذه الطبقة ذكر ابن حجر أن الأئمة احتملوا تدليسهم ، وأخرجوا لهم في الصحيح لإمامتهم وقلة تدليسهم في جنب مارووا . انظر طبقات المدلسين لابن حجر (ص١٣) و (ص٣١) .

تقدم أيضاً أن سعيد ابن أبي عروبة اختلط ، ولكن يزيد بن زريع من الذين رووا عنه قديماً قبل الاخـــتلاط . انظر تمذيب التهذيب لابن حجر (٣٤/٢) .

#### (٢) التفسير (٥ ٢ ٤ ٢٣) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠).

[ ١٢ ] قال أبو بكر بن أبي شيبة: "حدثنا يزيد بن هارون ، قال أخبرنا سعيد بن إياس ، عن غنيم بن قيس ، عن أبي العوام ، قال : قال كعب : (هل تدرون ما قوله تعالى : ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١] فقالوا : ما كنا نرى واردها إلا دخولها ، قال : لا ولكنه يجاء بجهنم ، فتبرز للناس كألها متن إهالة (١) حتى إذا استوت عليها أقدام الخلائق برهم وفاحرهم ناداهم مناد : خذي أصحابك وذري أصحابي ، فتخسف بكل ولي لها ، فهي أعرف من الوالد بولده ، وينجو المؤمنون ندية ثيابهم ، قال : وإن الخازن من خزنة جهنم مابين منكبيه مسيرة سنة معه عمود من حديد له شعبتان ، يدفع به الدفعة فيكب في النار سبعمائة ألف أو ماشاء الله )"(٢).

#### (٢) المصنف (٢١٦١) :

<sup>(1)</sup> جاء في لسان العرب: " الإهالة: ما أذبت من الشحم ، وقيل الإهالة الشحم والزيت .. وفي حـــديث كعب في صفة النار: يجاء بجهنم يوم القيامة كأنها متن إهالة ، أي ظهرها .. "

مادة (أهل) (٣٢/١١) ، وانظر القاموس (٩٦٤) .

<sup>-</sup> يزيد بن هارون بن زاذان السلمي ، مولاهم ، أبو خالد الواسطي ، ثقة متقن عابد ، من التاسعة مات سنة ست ومائتين ، وقد قارب التسعين . تقريب التهذيب لابن حجر (٧٧٨٩) ، وانظر الكاشف للذهبي (٦٤٧٩) .

<sup>-</sup> سعيد بن إياس الجريري ، أبو مسعود البصري ، ثقة ، من الخامسة ، اختلط قبل موته بثلاث سنين ، قــال العجلي : بصري ثقة ، واختلط بأخره ، مات سنة أربع وأربعين ومائة . تقريب التهذيب (٢٢٧٣) ، وانظــر مديب التهذيب لابن حجر (٧/٢) .

<sup>-</sup> غنيم بن قيس المازي ، أبو العنبر البصري ، مخضرم ، ثقة ، من الثانية ، مات سنة تسعين . تقريب التهذيب لابن حجر (٥٣٦٥) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٥٢٨٥) .

<sup>-</sup> أبو العوام: سادن بيت المقدس، صاحب عمر ومعاذ، سمع كعباً، روى عنه حبر الضبعي، وروح بــن عائذ، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال: روى عن أهل الشام ومصر، و لم يذكر البخاري ولا ابــن حبان فيه توثيقاً ولا تجريحاً. التاريخ الكبير للبخاري (٨/٠١) [قسم الكني]، والثقات لابن حبان (٥٦٤/٥).

الباب الأول: أقوال التابعين في الملائكة

الفصل الأول : خلق الملائكة

[ ١٣ ] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري ، ثنا مؤمل ، ثنا سفيان ، ثنا يزيد بن أبي زيادة ، عن عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمي ، قال : قال كعب : ( ما من موضع خرمة إبرة من الأرض إلا وملك موكل بها يرفع علم ذلك إلى الله ، وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب ، وإن حملة العرش مابين كعب أحدهم إلى مخه مسيرة مائة عام )"(١).

#### وعلى هذا فإسناده ضعيف لجهالة حال أبي العوام .

وأما كون سعيد بن إياس اختلط ، فإنه قد رواه عنه ابن عليه كما في رواية ابن جرير ، وروايته عنه قبل الاختلاط كما في تمذيب التهذيب (٧/٢) .

وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد [٥٠٥، زيادات نعيم بن حماد] من طريق سعيد الجريري ، عن أبي السليل ، عن غنيم ، عن أبي العوام ، عن كعب أنه قال : هذه الآية وذكره بنحو ما تقدم دون قوله : مابين منكبي الخازن .. وأخرجه ابن جرير في تفسيره ( ٢٣٨٣٨) من طريق ابن عليه ، عن الجريري ، عن أبي السليل ، عن غنيم بن قيس قال : ذكروا ورود النار فقال كعب : تمسك النار للناس كألها متن إهاله .. فذكره بنحو لفظ ابن أبي شيبة . وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٣٦٧/٥) من طريق وهيب ، ثنا أبو مسعود الجريري ، به بنحو لفظ ابسن المبارك في الزهد .

#### (١) التفسير (١٠٧٣):

- مؤمل بن إسماعيل البصري ، أبو عبد الرحمن ، نزيل مكة ، صدوق سيء الحفظ ، من صغار التاسعة ، مات سنة ست ومائتين . تقريب التهذيب لابن حجر (٧٠٢٩) ، وانظر تهذيب التهذيب (١٩٣/٤) ، وتحد الكمال للمزي (٢٩١٤) .
  - سفيان : هو الثوري .
- يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم ، الكوفي ، ضعيف ، كبر فتغير ، وصار يتلقن ، وكان شيعيا ، من الخامسة ، مات سنة ست وثلاثين ومائة . تقريب التهذيب لابن حجر (٧٧١٧)، وانظر تهذيب التهذيب (٤١٣/٤ ـ ٤١٤)

الفصل الأول : خلـــــق الملائكــــة

[ ١٤ ] قال أبو الشيخ: "حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلم ، حدثنا نوح بن حبيب ، حدثنا مؤمل ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن عبدالله بن الحارث قال كنت عند عائشة رضي الله عنها ، وعندها كعب رحمه الله تعالى ، فقالت : حدثنا يا كعب عن إسرافيل ، فقال : عندكم القلم؟ قالت : أحل ، ولكن حدثنا ، قال : هو ملك الله تبارك وتعالى ، ليس دونه شيء ، جناح له بالمشرق ، وجناح بالمغرب ، وجناح على كاهله ، فقالت عائشة رضي الله عنها : (هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ، قال كعب رحمه الله : واللوح على جبهته ، فإذا أراد الله أمراً أثبته في اللوح )"(٢).

#### (٢) العظمة (٢٨٦):

<sup>-</sup> عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث الهاشمي ، أبو محمد المدني ، أمير البصرة ، له رؤية ولأبيــه وحــده صحبة ، قال ابن عبدالبر : أجمعوا على ثقته ، مات سنة تسع وسبعين ، ويقال سنة أربع وثمــانين . تقريــب التهذيب (٣٢٦٥) ، وانظر الكاشف للذهبي (٢٧٠٢) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف يزيد بن أبي زياد الهاشمي .

وقد أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٣٢٥) من طريق محمد بن المثني ، حدثنا مؤمل به بنحو لفظ ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>١) الكاهل: مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق .. ، أو مابين الكتفين ، قاله الفـــيروز آبـــادي في القـــاموس (ص٥٥٠) .

<sup>-</sup> عبد الرحمن بن محمد بن سلم الرازي ثم الأصبهاني ، إمام جامع أصبهان ، قال عنه أبو الشيخ : كان مسن محدثي أصبهان ، وكان مقبول القول ، إمام مسجد الجامع ، من أهل الري ، وقال ابن عبدالهادي : وكان من الثقات ، وقال الذهبي : وكان من أوعية العلم ، صنف المسند والتفسير وغير ذلك ، وقال أيضاً : الحافظ المجود العلامة المفسر ، مات سنة إحدى وتسعين ومائتين . انظر طبقات المحدثين بأصبهان (ص٢٤٦) ، تدكرة الحفاظ (٢٤٦-١٩٦) . سير أعلام النبلاء للذهبي (٣١/ ٥٣٠-٥٣١) .

<sup>-</sup> نوح بن حبيب القومسي البذشي ، أبو محمد ، ثقة سني ، من العاشرة ، مات سنة اثنتين وأربعين . تقريب التهذيب لابن حجر (٧٢٠٣) . وانظر الكاشف للذهبي (٩٩١) .

الفصل الأول : خلــــق الملائكـــة

[ ١٥ ] قال ابن جرير : "حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثني الحسن ، قال ثنا ورقاء جميعاً ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ ذُو مِرَّةِ فَٱسْتَوَىكَ ﴾ [النحم:٦] قال : ( ذو قوة جبريل )"(١).

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف على بن زيد بن جدعان التيمي .

وقد أحرجه الطبراني في المعجم الأوسط (١١٤/٩) عن الوليد بن أبان ، أنا محمد بن عمار الرازي نا مؤمل بن إسماعيل .. به عن عبدالله بن الحارث قال كنت عند عائشة وعند كعب الحبر ، فذكر إسرافيل ، فقال : له أربعة عائشة : ياكعب ، أخبرني عن إسرافيل ، فقال كعب : عندكم العلم ، فقالت أجل فأخبرني ، فقال : له أربعة أجنحة : جناحان في الهواء ، وجناح قد تسربل به ، وجناح على كاهله ، والعرش على كاهله ، والقلم على أذنه ، فإذا نزل الوحي كتب القلم ، ثم درست الملائكة ، ملك الصور حاث على إحدى ركبتيه ، وقد نصبت الأخرى ، فالتقم الصور ، فحنى ظهره ، شاخص بصره إلى إسرافيل ، وقد أمر إذا رأى إسرافيل قد ضحاحة أن ينفخ في الصور ، فقالت عائشة : هكذا سمعت رسول الله على يقول .

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٤٧/٦) من طريق عفان بن مسلم ، عن حماد بن سلمة .. به بلفـــظ الطـــبراني ، وقال : غريب من حديث كعب ، لم يروه عنه إلا عبدالله بن الحارث .

وأورده ابن حجر في الفتح (٣٦٩/١١) وقال : ورجاله ثقات إلا علي بن زيد بن جدعان ففيه ضعف .

#### (١) التفسير (٢٦٤٢٣) :

- محمد بن عمرو العباسي الباهلي ، البصري ، أبو بكر ، قدم بغداد وحدث بها عسن عبدالوهاب الثقفي وسفيان بن عيينة وغيرهم، وروى عنه عبدالله بن أحمد بن حنبل وعبدالله بن محمد البغوي وغيرهم ، كان ثقة ، مات سنة تسع وأربعين ومائتين بالبصرة . انظر تاريخ بغداد (١٢٧/٣) . الثقات (١٠٧/٩) .

<sup>-</sup> مؤمل بن إسماعيل البصري ، صدوق سيء الحفظ ، تقدمت ترجمته قريبا .

<sup>-</sup> حماد بن سلمة بن دينار البصري ، ثقة عابد ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٧).

<sup>-</sup> علي بن زيد بن عبدالله بن زهير التيمي البصري ، أصله حجازي ، وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان ، ضعيف من الرابعة ، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة ، وقيل قبلها . تقريب التهذيب (٣٩٧٥) . وانظر الكاشف للذهبي (٣٩٧٥) .

<sup>-</sup> عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمي ، ثقة ، تقدمت ترجمته قريباً .

الفصل الأول : خلق الملائكة

[ ١٦ ] قال عثمان ابن أبي شيبة: "نا جرير بن عبد الحميد ، عن عطاء عن ميسرة في قوله تعالى: ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبٍ ذِ ثَمَنِيَةٌ ﴾ [الحاقة:١٧] قال : (أرجلهم في التخوم (١) ، لايستطيعون أن يرفعوا أبصارهم من شعاع النور "(٢).

- ابن أبي نجيح: هو عبدالله بن أبي نجيح: يسار المكي ، أبو يسار الثقفي مولاهم ، ثقة رمي بالقدر ، وربما دلس ، من السادسة ، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة أو بعدها . تقريب التهذيب (٣٦٦٢) ، وانظر تهذيب التهذيب (٤٤٥-٤٤٤) .

# وعلى هذا فإسناده صحيح.

(١) تقدم معناها في الأثر رقم (٢).

#### (Y) العوش (1/7):

- جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي ، نزيل الري وقاضيها ، ثقة صحيح الكتاب ، قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه ، مات سنة ثمان وثمانين ومائة ، وله إحدى وسبعين سنة . تقريب التهذيب لابن حجر (٩٠١) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٩٠١) .
- عطاء: هو ابن السائب أبو محمد ، ويقال: أبو السائب الثقفي الكوفي ، قال عنه أحمد: من سمع منه قديماً فسماعه صحيح ، ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشيء ، سمع منه قديماً سفيان وشعبة وسمع منه حديثاً جريسر وخالد ، وقال ابن معين : عطاء بن السائب اختلط ، وما سمع منه جرير وذووه ليس من صحيح حديثه .. ،

<sup>-</sup> أبو عاصم : الضحاك بن مخلد الضحاك الشيباني ، أبو عاصم النبيل ، البصري ، ثقة ثبت ، من التاسعة ، مات سنة اثنتي عشرة وماثتين أو بعدها . تقريب التهذيب (٢٩٧٧) . وانظر الكاشف (٢٤٥٩) .

<sup>-</sup> عيسى بن ميمون الجرشي ثم المكي ، أبو موسى ، يعرف بابن راية ، ثقة ، من السابعة . تقريب التهـــذيب (٥٣٣٤) ، وانظر تهذيب التهذيب (٣٧٠-٣٧٠) .

<sup>-</sup> الحارث بن محمد بن أبي أسامة ، أبو محمد التيمي ، سمع على بن عاصم ويزيد بن هارون وغيرهم ، وروى عنه ابن حرير الطبري ، وابن أبي الدنيا وغيرهم ، كان ثقة مات سنة اثنتين وتمانين ومائتين . تــــاريخ بغــــداد (٢١٨/٨) ، سير أعلام النبلاء (٣٨٨/١٣) .

<sup>-</sup> ورقاء بن عمر البشكري ، أبو بشر الكوفي ، نزيل المدائن ، صدوق ، في حديثه عن منصور لين من السابعة تقريب التهذيب (٧٤٠٣) . وانظر الكاشف (٦١٥٤) .

الفصل الأول: خلية الملائكية

[ ۱۷ ] قال عبدالله بن أحمد: "حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني ، نا هوذة بن خليفة ، نا عوف ، عن وردان بن خالد قال: ( خلق الله آدم بيده ، وخلق جبريل بيده وخلق عرشه بيده ، وخلق القلم بيده ، وكتب التوراة بيده وكتب الكتاب الذي عنده لا يطلع عليه غيره بيده )"(١).

وقال ابن حجر: قلت: " فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري ، وشعبة ، وزهيرا ، وزائسدة ، وقال ابن حجر : قلت : " فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري ، وشعبة ، وزهيرا ، وزائسدة وحماد بن سلمة ، فاختلف فيه ، والظاهر أنه سمع منه مرتين . وقال في التقريب : صدوق اختلط ، من الخامسة ، مات سنة ست وثلاثين ومائسة . انظر سمع منه مرتين . وقال في التقريب : صدوق اختلط ، من الخامسة ، مات سنة ست وثلاثين ومائسة . انظر مقديب التهذيب لابن حجر (١٠٥/٣) . وتقريب التهذيب (٢٩٥٤) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لأن عطاء بن السائب اختلط ، ورواية جرير عنه بعد الاختلاط .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٣٤٧٩٤) من طريق جرير عن عطاء ، عن ميسرة .. فذكره بتمامه وأورده السيوطي في الدر المنثور (٢٧٠/٨) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر .

ورواه أبو الشيخ في العظمة (٤٨٠) من طريق جرير بن عبدالحميد عن عطاء عن ميسرة عن زاذان بمثله .

#### (١) السنة (٥٨٣):

- محمد بن إسحاق الصاغاني ، ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (  $\Lambda$  ) .
- هوذة بن خليفة بن عبدالله الثقفي البكراوي ، أبو الأشهب البصري ، الأصم ، نزيل بغداد ، صدوق من التاسعة ، مات سنة ست عشرة ومائتين . تقريب التهذيب لابن حجر (٧٣٢٧) . وانظر الكاشف للذهبي (٦٠٩٧) .
- عوف بن أبي جميلة الأعرابي العبدي ، البصري ، ثقة رمي بالقدر والتشيع ، من السادسة ، مات سنة ست -أو سبع- وأربعين ومائة ، وله ست وثمانون . تقريب التهذيب لابن حجر (٥٢١٥) . وانظر تمذيب التهذيب (٣٣٦/٣) .

#### وعلى هذا فإسناده حسن .

وقد أخرجه ابن بطة في المختار من الإبانة (٢٣٠) عن جعفر، عن محمد بن إسحاق الصاغاني به بمثله . وأخرجه النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق (١٠٥) من طريق عبدالله بن أحمد .. به بمثله .

الفصل الأول : خليق الملائكة

[ ١٨ ] قال أبو الشيخ: " أحبرنا أبو يعلى الموصلي ، حدثنا جدي إبراهيم النيلي قال: وحدثنا إسحاق بن أحمد ، حدثنا أبو زرعة ، حدثنا إبراهيم النيلي حدثنا عامر بن يساف ، عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى قال: (خلق الله عز وجل الملائكة صمداً ليس لهم أجواف)"(١).

[ ۱۹ ] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا عصام بن رواد، ثنا آدم، ثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع، عن أبي العالية في قول الله تعالى: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ عَلِيفَة ﴾ إلى قوله الرازي، عن الربيع، عن أبي العالية في قول الله تعالى: ﴿ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُتُمُونَ ﴾ [ابقرة:٣١-٣٣] قال: ( خلق الله الملائكة يوم الأربعاء

<sup>(</sup>١) العظمة (٢١٤) :

<sup>-</sup> أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي ، محدث الموصل ، وصاحب المسند والمعجم ، قال عنـــه الأزدي : كان أبو يعلى من أهل الصدق والأمانة والدين والحلم ، وقال عنه الحاكم : ثقة مأمون ، توفي سنة سبع وثلاثمائة . وانظر سير أعلام النبلاء (١٧٤/٤) . العبر (١٣٤/٢) .

<sup>-</sup> إبراهيم بن الحجاج النيلي ، أبو إسحاق البصري ، ثقة ، من العاشرة ، مات سنة اثنتين وثلاثين ومـــائتين . تقريب التهذيب لابن حجر (١٦٣) . وانظر الكاشف للذهبي (١٢٧) .

<sup>-</sup> إسحاق بن أحمد الفارسي: لم أجد ترجمته.

<sup>-</sup> أبو زرعة : لم يتبين لي هل هو الرازي أم الدمشقي ، فكلاهما يروي عن إبراهم النيلي ، وكلاهما ثقة إمام .

وخلق الجن يوم الخميس ، وخلق آدم يوم الجمعة ، فكفر قوم من الجان ، فكانت الملائكة مبط إليهم في الأرض فتقاتلهم ، فكانت الدماء بينهم ، وكان الفساد في الأرض ، فمن ثم قالوا ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ كما أفسدت الجن ، ويسفك الدماء كما سفكوا)"(١).

وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا عامر بن يساف ، فإنه مختلف فيه ، وإسحاق بن أحمد الفارسي لم أعثر علمي ترجمته .

#### (١) التفسير (٣٢٢):

- عصام بن رواد بن الجراح العسقلاني ، روى عن أبيه وآدم بن أبي إياس ، وعنه ابن جوصاء ، وأبو حــاتم وابنه ، لينه الحاكم أبو أحمد ، وقال أبو حاتم : صدوق ، وذكره ابن حبان في الثقات . وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٩/٧) . الثقات لابن حبان (٨/١٥) . ولسان الميزان لابن حجر (٢٩/٧) .
- آدم بن أبي إياس : عبدالرحمن العسقلاني ، أصله حراساني ، يكنى أبا الحسن ، نشأ ببغداد ، ثقة عابد ، من التاسعة ، مات سنة إحدى وعشرين ومائتين . تقريب التهذيب لابن حجر (١٣٢) . وانظر تهذيب التهذيب (1.1.1-1.1) . تقريب التهذيب (3.1.1-1.1) . تقريب التهذيب (3.1.1-1.1) . وانظر تهذيب التهذيب (3.1.1-1.1) .
- أبو جعفر الرازي ، التميمي مولاهم ، مشهور بكنيته ، واسمه عيسى بن أبي عيسى : عبدالله بن ماهـان ، وأصله من مرو ، صدوق سيء الحفظ ، خصوصاً عن مغيرة ، من كبار السابعة ، مات في حدود الستين ومائة تقريب التهذيب (٨٠١٩) ، وانظر تمذيب التهذيب (٣/٤) .
- الربيع بن أنس البكري أو الحنفي ، بصري ، نزل خراسان ، صدوق له أوهام ، ورمي بالتشيع من الخامسة مات سنة أربعين ومائة أو قبلها . تقريب التهذيب (١٨٨٢) . وانظر الكاشف للذهبي (١٥٣٧) . وعلى هذا فإسناده قابل للتحسين .

وقد أخرجه ابن جرير في التفسير (٢٠٢) ، من طريق أبي جعفر ، عن ربيع .. بمثل لفظ ابن أبي حاتم . وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٨٨٠) من طريق أبي جعفر ، عن الربيع بمثله . الفصل الأول : خلــــق الملائكـــة

[ ٢٠ ] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبي ، ثنا عبيدالله بن موسى ، ثنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع ، عن أبي العالية في قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ الرازي ، عن الربيع ، عن أبي العالية في قوله تعالى : ﴿ وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الاعراف: ١٤] قال : ( الإنس عالم والجن عالم ، وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف عالم ، والمرض أربع زوايا ، ففي كل زاوية أو أربعة عشر ألف عالم من الملائكة على الأرض ، والأرض أربع زوايا ، ففي كل زاوية ثلاثة آلاف عالم وخمسمائة عالم ، خلقهم الله لعبادته )"(١).

[ ٢١ ] قال ابن المبارك: "أنا حماد بن سلمة ، عن الأزرق بن قيس ، عن رجل من بني تميم ، قال كنا عند أبي العوام فقرأ هذه الآية: ﴿ وَمَآ أَدْرَكُ مَا سَقَرُ ﴿ لَا تُبْقِى وَلَا مَن بني تميم ، قال كنا عند أبي العوام فقرأ هذه الآية : ﴿ وَمَآ أَدْرَكُ مَا سَقَرُ ﴾ للنز آبة ٢٧-٣٠] فقال : ﴿ وما تسعة عشر ؟ تَدُرُ ﴿ لَوَاحَةُ لِلْبَشِرِ ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَة عَشْرَ مَلَكًا ؟ قلت : بل تسعة عشر ملكًا ، قال : وأنى تسعة عشر ألف ملك ؟ أو تسعة عشر ملكًا ؟ قلت : بل تسعة عشر ملكًا ، قال : وأنى تعلم ذلك ، فقلت : لقول الله : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [المدند: ٣]

<sup>(</sup>١) التفسير (١٩٢٨) :

<sup>-</sup> أبوه : هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي ، أبو حاتم الرازي ، أحد الحفاظ ، من الحادية عشرة ، مات سنة سبع وسبعين ومائتين . تقريب التهذيب (٥٧١٨) . وانظر تهذيب التهذيب (٥٠٠-٥٠٠) .

<sup>-</sup> عبيدالله بن موسى بن باذام العبسي ، الكوفي ، أبو محمد ، ثقة ، كان يتشيع ، من التاسعة ، مات سنة ثلاث عشرة ومائتين على الصحيح . تقريب التهذيب (٤٣٤٥) ، وانظر الكاشف للذهبي (٣٦٤٤) .

<sup>-</sup> أبو جعفر الرازي ، صدوق ، تقدم قريباً .

<sup>-</sup> الربيع: هو ابن أنس ، صدوق ، تقدم قريباً .

وعلى هذا فإسناده حسن .

وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٦٤) من طريق عبيدالله بن موسى به بمثله . وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٢١٩/٢) من طريق جعفر بن عوف ، ثنا أبو جعفر الرازي به مثله . وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣٤/١) وعزاه لابن أبي حاتم وابن جرير .

الفصل الأول: خليق الملائكة

قال أبو العوام: صدقت ، وبيد كل واحد منهم مرزبة من حديد لها شعبتان ، فيضرب ها الضربة يهوي بها سبعين ألفا ، بين منكبي كل ملك منهم مسيرة كذا"(١).

[ ٢٢ ] قال عبدالله بن أحمد: "حدثني أبي ، نارجل ، ثنا إسرائيل ، عن السدي عن أبي مالك في قوله عز وجل: { وسع كرسيه السموات والأرض } [البقرة: ٢٥٥] قال: " إن الصخرة التي تحت الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها أربعة من الملائكة ، لكل ملك منهم أربعة وجوه ، وجه إنسان ، ووجه أسد ، ووجه نسر ، ووجه شور ، فهم قيام عليها ، قد أحاطوا بالأرض والسموات ، ورؤوسهم تحت الكرسي ، والكرسي تحت العرش ، قال وهو واضع رجليه تبارك وتعالى على الكرسي "(١).

#### وإسناده ضعيف ، لجهالة الراوي عن إسرائيل .

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٩٥) من طريق محمود الواسطي ، حدثنا العباس بن عبدالعظيم العنبيري ، حدثنا عبيدالله بن موسى ، حدثنا إسرائيل .. عن السدي ، عن أبي مالك .. وذكره بلفظ " .. ورؤوسهم تحت العرش ، والله عز وجل على الكرسى " .

<sup>(</sup>١) السنة (٩٨٥):

<sup>-</sup> إسرائيل : هو يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني ، أبو يوسف الكوفي ، ثقة ، تكلم فيه بلاحجة ، من السابعة ، مات سنة ستين ومائة ، وقيل بعده .

تقريب التهذيب (٤٠١) ، وانظر تهذيب التهذيب (١٣٣/١-١٣٤) .

<sup>-</sup> السدي : هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة السدي ، أبو محمد الكوفي ، صدوق يهم ، ومري بالتشيع ، من الرابعة ، مات سنة سبع وعشرين ومائة .

تقريب التهذيب (٤٦٣) . وانظر تهذيب الكمال للمزي (٤٥٥) .

# ثانياً: دلالة الآثار الواردة في هذا الفصل:

# خلاصة مذهب السلف في خلق الملائكة

يعتقد أهل السنة والجماعة بأن الملائكة عالم من العوالم التي خلقها الله تعالى لعبادته ، وألهم مجبولون على طاعته ، يسيحون الليل والنهار لا يفترون ، وهم مخلوقون من نور ، وهم أولو أحنحة ، وهم متفاوتون في الخلق والمقدار ، ولا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة ، ولا يأكلون ولا يشربون ، وهم كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى ، ويؤمن أهل السنة بأعيان من ذكر اسمه مسن الملائكة في الكتاب والسنة كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير .. ، ويتوقفون في تسمية من لم تثبت تسميته بنص صحيح ، كما يؤمنون بأن لله ملائكة سواهم ، لا يعرف أسماءهم وعددهم إلا الذي خلقهم وما ورد عن الملائكة في الكتاب والسنة لا يكاد يحصر (۱).

# ما تضمنته الآثار الثابتة في هذا الفصل من المسائل:

المسألة الأولى: عظم خلق حملة العرش وعددهم واختلاف صورهم (٢).

المسألة الثانية: عظم خلق خزنة جهنم (٣).

المسألة الثالثة: للملائكة أجنحة مثنى وثلاث ورباع(٤).

المسألة الرابعة : حسن خُلق جبريل وقُوَّته (°).

<sup>(</sup>۱) انظر شعب الإيمان للبيهقي (١٦٣/١) ، فتاوى ابن تيمية (٣١٢/٧) ، شرح العقيدة الطحاوية لابسن أبي العز (٤٠٨/٢) ، معارج القبول لحسافظ الحكمسي العز (٢٧٨/٢) ، معارج القبول لحسافظ الحكمسي (٦٣/٢) ، عالم الملائكة الأبرار لعمر الأشقر .

<sup>(</sup>۲۲) ورد في ذلك قول حسان بن عطية رقم (۱) ، وقول عروة بن الزبير رقم (۸) ، وقول أبي مالك رقم (۲۲)  $^{(7)}$  قول عبدالله بن أبي الحارث رقم (۷) .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> قول قتادة رقم (١٠) .

<sup>(</sup>١٥) ورد في ذلك قول قتادة رقم (١١) ، وقول قتادة رقم (١٥)

الفصل الأول : خلق الملائكة

المسألة الخامسة: خلق الله تعالى لجبريل بيده (١).

وقد صح عن بعض التابعين أن الله لم يمس بيده من خلقه إلا ثلاثة أشياء الجنة وآدم والتوراة (٢).

المسألة السادسة: خلق الملائكة يوم الأربعاء (٣).

المسألة السابعة: أن الملائكة ثمانية عشر أو أربعة عشر ألف عالم على الأرض ، مقسمون على ورايا الأرض (١٠) .

# وبالنظر إلى آثار التابعين المتقدمة نستنتج ما يلي :

أولا: جاءت الآثار في مجملها موافقة للنصوص الشرعية الصريحة .

ثانياً: بعض الآثار تضمن مسائل لا أعلم مصدرها ، مما لا يقال بالرأي ، ولا يوخذ إلا من الكتاب والسنة الثابتة ، مثل كون الملائكة ثمانية أو أربعة عشر ألف عالم ..

ثالثاً: لم أحد في هذه الآثار ما يناقض نصاً من الكتاب والسنة أو إجماع السلف الصالح.

<sup>(</sup>۱) ورد في ذلك قول وردان بن خالد رقم (۱۷) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> انظر الأثر رقم (۲۰۰) ، (۲۲۵) ، (۲۷۳) .

<sup>(</sup>۱۹) ورد في ذلك قول أبي العالية رقم (۱۹)

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> ورد في ذلك قول أبي العالية رقم (٢٠) .

# الفصل الثاني ما ورد في أعمال الملائكة

# الفصل الثاني مسا ورد فسي أعمسال الملائكسة

# أولاً: الآثار الواردة في هذا الفصل

[ ٢٣ ] روى سفيان الثوري: "عن منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم النخعيي في قوله تعالى: ﴿ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ [الانعام: ٦١] قال: ( أعوان ملك الموت ، ثم يقبضها ملك الموت منهم بعد )"(١).

## (١) التفسير ( ص١٠٨) :

- منصور بن المعتمر بن عبدالله السلمي ، أبو عتاب الكوفي ، ثقة ثبت ، وكان لا يدلس ، من طبقة الأعمش مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة . تقريب التهذيب ( ٦٩٠٨) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٦٧٩٦) وهذا إسناد صحيح .

وقد أخرجه سفيان الثوري أيضا من طريق الحسن بن عبدالله عن إبراهيم مختصراً (ص١٠٨) .

وأخرجه عبدالرزاق في التفسير (٨٠٩) من طريق الثوري بنحو ماتقدم .

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (١٣٣٢،١٣٣٣،١٣٣٢،١٣٣٢،١٣٣٢) بروايات متقاربــة عن طريق الثوري .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٨٤٤٧٠) من طريق الثوري بنحو ما تقدم .

#### (٢) السنن (٧٨) :

- خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي مولاهم أبو أحمد الكوفي ، نزل واسط ثم بغداد ، صدوق اختلط في الآخر ، وادعي أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي ، فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد من الثامنة ،

[ ٢٥ ] قال ابن جرير: "حدثنا أبو كريب ، ثنا وكيع ، عـن سـفيان ، عـن منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم في قوله تعالى : ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيّهِ وَمِنْ خَلْفِ مَ رَصَدًا ﴾ [الحـن:٢٧] قال : (الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من الجن )"(١).

مات سنة إحدى وثمانين ومائة على الصحيح. تقريب التهذيب لابن حجر (١٧٣١) ، وانظر تهذيب التهذيب (٥٤٧/١) ، وقذيب الكمال للمزي (١٦٩١) .

- أبو هاشم الرماني الواسطي : اسمه يحي بن دينار ، وقيل ابن الأسود ، وقيل ابن نافع ، ثقة ، من السادسة ، مات سنة اثنتين وعشرين ومائة ، وقيل سنة خمس وأربعين ومائة . تقريب التهذيب (٨٤٢٥) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٨٢٧٥) ، والكاشف للذهبي (٤٣٠) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف لاختلاط خلف بن خليفة .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣٩٩/٧) وعزاه لسعيد بن منصور .

#### (١) التفسير (١٥٧ ٣٥) :

- أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ، أو كريب الكوفي ، مشهور بكنيته ، ثقة حافظ ، من العاشرة ، مات سنة سبع وأربعين ومائتين ، وهو ابن سبع وثمانين سنة . تقريب التهذيب لابن حجر(٢٢٠٤) ، وانظر الكاشف للذهبي (٥١٨٣) .
- وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ، أبو سفيان الكوفي ، ثقة حافظ عابد ، من كبار التاسعة ، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومائة ، وله سبعون سنة . تقريب التهذيب (٢٤١٤) ، وانظر تحديب التهذيب (٣١١/٤) .
- سفيان : لم يتبين لي هل هو الثوري أو ابن عيينه ، فكلاهما يروي عن منصور بن المعتمر ، وكلاهمــــا روى عنه وكيع ، ولا إشكال ، فكلاهما ثقة ثبت .
  - منصور بن المعتمر: ثقة ثبت تقدمت ترجمته قريباً.

# وعلى هذا فإسناده صحيح.

وقد أخرجه ابن جرير في التفسير (٣٥١٥٦) من طريق مهران ، عن منصور به بنحوه ، وبرقم (٣٥١٥٨) من طريق جرير ، عن منصور ، عن طلحة بن مصرف ، عن إبراهيم فذكره بنحو ماتقـــدم ، وأخرجـــه بــرقم (٢٠٢١٨) ، (٢٠٢١٩) دون ذكر الجن .

[ ٢٦ ] قال ابن أبي الدنيا: "حدثنا عبيدالله بن عمر الجشمي ، حدثنا بشر بن المفضل ، عن عبيدالله بن العيزار ، عن صاحب له ، عن أبي تميمة السلمي ، قال سمعت الأحنف بن قيس يقول : قال الله عز وجل : ﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ [ق٧٠] قال : (فصاحب اليمين يكتب الخير ، وهو أمير علي صاحب الشمال ، فإن أصاب العبد خطيئة قال : أمسك ، فإن استغفر الله نهاه أن يكتبها ، وإن أبي إلا أن يصر كتبها )"(١).

# (١) كتاب الصمت (٨٢/٢):

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير (١٢١٩٩) من طريق ورقاء ، عن منصور ، عن طلحة عن إبراهيم في قولـــه تعالى : {من أمر الله} قال : (( من الجن )) .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣٠٩/٨) وعزاه لابن المنذر .

<sup>-</sup> عبيدالله بن عمر بن ميسرة الجشمي ، مولاهم ، القواريري ، أبو سعيد البصري ، نزيل بغداد ، ثقة ثبت من العاشرة ، مات سنة خمس وثلاثين ومائتين على الأصح ، وله خمس وثمانون سنة . تقريب التهذيب لابن حجر (٤٣٢٥) ، وانظر تمذيب الكمال للمزي (٤٣٥٨) .

<sup>-</sup> بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي ، أبو إسماعيل البصري ، ثقة ثبت عابد ، من الثامنة ، مات سنة ست أو سبع وثمانين ومائة . تقريب التهذيب (٧٠٣) . وانظر تهذيب التهذيب (٢٣١/١) .

<sup>-</sup> عبيدالله بن العيزار المازي ، روى عن سالم بن عبدالله والحسن البصري ، وطلق بن حبيب ، وروى عنه أبو عمرو الصفار ، ومهدي بن ميمون ، وبشر بن المفضل ، قال عنه يحي القطان : كان ثقة ، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات . انظر التاريخ الكبير للبخاري (٥/٤٩٣-٣٩٥) ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٩٠/٥) ، والثقات لابن حبان (١٤٨/٧) .

<sup>-</sup> أبو تميمة السلمي : ذكره البخاري في الكنى من التاريخ الكبير (١٧/١) و لم يذكر فيه حرحاً ولا تعـــديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات (٥٦٧/٥) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لجهالة الراوي عن أبي تميمة السلمي ، وأبو تميمة السلمي لم يوثقة إلا ابن حبان وقد صح نحوه عن إبراهيم التيمي كما في الأثر الآتي .

[ ٢٧ ] قال ابن جرير: "حدثنا محمد بن بشار ، قال ثنا عبدالرحمن ، قال ثنا ابن جرير: "حدثنا محمد بن بشار ، قال ثنا عبدالرحمن ، قال ثنا عبدالرحمن ، عن إبراهيم التيمي في قوله تعالى: ﴿إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ [ف:١٧] قال: (صاحب اليمين أمير أو أمين على صاحب الشمال ، فإذا عمل العبد سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال : أمسك لعله يتوب )"(١).

[ ۲۸ ] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا محمد بن عبدالله بن المنادي ، ثنا يونس بن محمد ثنا الحكم بن الصلت ، قال سمعت أبا عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر وسأله ابن أبي لبيد عن قوله تعالى : ﴿ سَلَنِمُ عَلَيْكُمُ ۚ ﴾ [العراف: ١٤] قال : ( الملائكة تسلم على أهل الجنة )"(٢).

#### (١) التفسير (٣١٨٦٠) :

#### وعلى هذا فإسناده صحيح .

تنبيه: الأعمش وإن كان مدلساً ، إلا أنه من الطبقة الثانية من طبقات المدلسين ، وهم الذين احتمل الأئمـــة تدليسهم لقلته في جانب مارووا كما ذكر ذلك ابن حجر في طبقات المدلسين (ص١٣٥،ص٣١) .

# (٢) التفسير (١٢٥٨) :

- محمد بن عبيد الله بن يزيد البغدادي ، أبو جعفر بن أبي داود ابن المنادي ، صدوق ، من صغار العاشرة ، مات سنة اثنتين وسبعين ومائتين ، وله مائة سنة وسنة . تقريب التهذيب لابن حجر (٦١١٣) ، وانظر تمذيب التهذيب (٦٣٩/٣) .

<sup>-</sup> محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري ، أبو بكر ، بندار ، ثقة من العاشرة ، مات سنة اثنتين و خمسين ، وله بضع و ثمانون سنة . تقريب التهذيب (٥٢٥-٥١) .

<sup>-</sup> عبدالرحمن : هو ابن مهدي ، ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٦ ) .

<sup>-</sup> سفيان : لم يتميز هل هو الثوري أو ابن عيينة ، فكلاهما روى عن الأعمش ، وكلاهما روى عنه ابن مهدي ولا إشكال ، فكلاهما ثقة .

<sup>-</sup> الأعمش: هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي ، أبو محمد الكوفي ، الأعمش ، ثقة حافظ عارف بالقراءات ، ورع لكنه يدلس ، من الخامسة ، مات سنة سبع وأربعين ، أو ثمان ومائة ، وكان مولده أول سنة إحدى وستين . تقريب التهذيب (٢٦١٥) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٢٥٥٥) .

[ ۲۹ ] قال ابن حرير : "حدثني يعقـوب ، قال ثنا ابن علية ، قال : قال بعـض أصحابنا ، عن أيوب في قـوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنْفِظِينَ ﴿ كِرَامًا كَتِبِينَ ﴾ [الانمطار:١١] قال : ( يكتبون ماتقولون وماتعنون (١))"(٢).

#### وعلى هذا فإسناده حسن .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣/٢٦ –٤٦٧) وعزاه لأبي الشيخ .

(١) هكذا في المرجع ، ولعل أصلها (( تفعلون )) .

#### (٢) التفسير (٢ / ٣٦٥٧):

- يعقوب : هو ابن إبراهيم بن كثير بن زيد العبدي مولاهم ، أبو يوسف الدورقي ، ثقة ، من العاشرة ، مات سنة اثنتين و خمسين ومائتين ، وله ست و ثمانون سنة ، وكان من الحفاظ . تقريب التهذيب (٧٨١٢) ، وانظر تمذيب الكمال للمزي (٧٦٧٨) .

- ابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم ، أبو بشر البصري ، المعروف بابن علية ، ثقة حافظ ، من الثامنة ، مات سنة ثلاث وتسعين ومائة ، وهو ابن ثلاث وثمانين . التقريب (٤١٦) ، وانظر تقذيب التهذيب لابن حجر (١٤٠/١) .

وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أيوب.

<sup>-</sup> يونس بن محمد بن مسلم البغدادي ، أبو محمد المؤدب ن ثقة ثبت ، من صغار التاسعة ، مات سنة سبع ومائتين . تقريب التهذيب (٧٩١٤) ، وانظر الكاشف للذهبي (٣٩٥٣) .

<sup>-</sup> الحكم بن الصلت المدني ، الأعور ، ثقة ، من السابعة ، إنما روى عن أبي هريرة بواسطة ، كما قــال ابــن حبان . تقريب التهذيب (١٤١٤) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (١٤١٣) .

<sup>-</sup> ابن أبي لبيد : هو عبدالله بن أبي لبيد المدني ، أبو المغيرة ، نزل الكوفة ، ثقة ، رمى بالقدر ، من السادسة ، مات في أول خلافة أبي جعفر سنة بضع وثلاثين ومائة . تقريب التهذيب (٢٥٦٠) ، وانظر تمذيب التهذيب لابن حجر (٢٠/٢) .

[ ٣٠ ] قال أبو الشيخ: "حدثنا إبراهيم بن علي ، حدثنا الخليل بن محمد حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا عبدالمؤمن بن أبي شراعة ، قال سمعت جابر بن زيد يقول: (إن ملك الموت عليه السلام كان يتوفى بني آدم بغير أوجاع ، وإن الناس سبوا ملك الموت وآذوه ، فاشتكى إلى ربه ما يلقى من الناس ، فقيل له: يا ملك الموت ، ارجع ، قال ووضع الله عز وجل الأوجاع ، فنسي ملك الموت عليه السلام ويقال : لم مات فلان ؟ )"(١).

(١) العظمة (٤٣٧):

انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦٥/٦) .

# وهذا الإسناد ضعيف لجهالة حال الخليل بن محمد .

وقد أخرج نحوه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات (ص١١١-١١) من طريق يعقوب ابن إسماعيل، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا يحي بن سعيد، حدثنا عبدالمؤمن بن أبي شراعة سمعت جابر بن زيد. وذكره بنحوه.

<sup>-</sup> إبراهيم بن علي بن إبراهيم العمري الموصلي ، أبو إسحاق ، وثقة الخطيب والدارقطني ، وقال عنه الذهبي : المحدث الحجة ، كان قد فقد بصره ، توفي سنة ست وثلاثمائة . انظر تاريخ بغداد (١٣٢/٦-١٣٣) ، سير أعلام النبلاء (٢٢٩/١) .

<sup>-</sup> الخليل بن محمد أبو العباس العجلي ، روى عن روح بن عبادة وعبدالعزيز بن أبان وروى عنه عبدالرحمن بن الحسن الضراب وعبدالله بن جعفر الزهري ، وذكره المزي في تلاميذ روح بن عبادة . انظر أحبار أصبهان (٣٠٧/١) ، وتحذيب الكمال (١٤١٩) .

<sup>-</sup> روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي ، أبو محمد البصري ، ثقة فاضل ، له تصانيف ، من التاسعة ، مات سنة خمس أو سبع ومائتين . تقريب التهذيب (١٩٦٢) ، وانظر الكاشف (١٦٠٦) .

<sup>-</sup> عبدالمؤمن بن أبي شراعة الجلاب ، أبو بلال الأزدي ، سمع ابن عمر وجابر بن زيد ، وروى عنـــه مـــروان الفزاري ، قال عنه يحي بن سعيد : لم يكن به بأس إذا جاءك بشيء تعرفه ، ووثقة يحي بن معين .

[ ٣١ ] قال الإمام المروزى: "حدثنا إسحاق ، أنبأ عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية قال : (كان جبريل يترل على رسول الله على بالسنة كما يترل عليه بالقرآن ، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن )"(١).

(١) السنة (١٠٢):

- عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي ، الإمام المشهور ، تقدمت ترجمته (١) .

#### وعلى هذا فإسناده صحيح .

وقد أخرجه الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى (٩٠) قال : حدثنا جعفر القافلائي ، قال حدثنا محمد بن إسحاق ، قال حدثنا روح بن عبادة ، قال حدثنا الأوزاعي ، عن حسان بن عطية .. وذكره بلفظ المسروزي المتقدم ، والإمام اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٩٩) من طريق عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية ، والإمام الدارمي في مقدمة سننه (٨٨٥) من طريق محمد بن كثير ، عن الأوزاعي ، عن حسان ، دون قوله : ((ويعلمه إياها ..)) ، وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم فقال : وروى الأوزاعي ، عن حسان بن عطية قال : كان الوحي يترل على رسول الله ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك (١٩١/٢) وقال ابن حجر في الفتح ، وأخرج البيهقي بسند صحيح عن حسان بن عطية أحد التابعين من ثقات الشاميين (٢٩١/١٣) .

وأخرجه ابن المبارك في الزهد (٩١) من طريق الأوزاعي بلفظ (كان جبريل يترل على رسول الله ﷺ فيعلمه السنة كما يعلمه القرآن ) (ص٤٥٤) .

وأخرجه الهروي في ذم الكلام (٢١٦) .

<sup>-</sup> إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي بن راهوية المروزي ، ثقة ، حافظ مجتهد ، قرين أحمد بن حنبل ، مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين . انظر التقريب (٣٣٢) ، والكاشف (٢٧٥) .

<sup>-</sup> عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، كوفي ، نزل الشام مرابطاً ، ثقة مأمون ، أحد الأعلام في الحفظ والعبادة ، كان يحج سنة ويغزو سنة ، مات سنة سبع وثمانين ومائة ، وقيل إحدى وتسعين . انظر الكاشف للذهبي (٤٤٧٨) ، والتقريب لابن حجر (٥٣٤١) .

الباب الأول: الإيمان بالملائكـــة

[ ٣٢ ] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية قال: (بينما رجل راكباً على حمار إذ عثر به ، فقال: (بتعس)، ، فقال صاحب اليمين: ما هي بحسنة فأكتبها ، وقال صاحب الشمال: ماهي بسيئة فأكتبها ، فنودي صاحب الشمال: أن ماترك صاحب اليمين فاكتبه)"(١).

الفصل الثاني: أعمال الملائكة

[ ٣٣ ] قال أبو الشيخ: "حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن -رحمه الله تعالى - حدثنا هشيم، عن إسماعيل، عن الحسن -رحمه الله تعالى - أنه قال في قوله تعالى : ﴿ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَإِلّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ﴾ [الحمر: ٢١] قال : (ما من عام بأمطر من عام، ولكن الله عز وجل يصرفه حيث يشاء، وربما كان ذلك في البحر، يترل مع المطر كذا وكذا من الملائكة، فيكتبون حيث يقع ذلك المطر، ومن يرزقه، وما يخرج منه مع كل قطر) "(١).

(١) المصنف (٨٠٥٥٣):

#### وعلى هذا فإسناده صحيح .

وقد أخرجه الحسين المروزي في زيادات الزهد (١٠١٣) من طريق محمد بن كثير المصيصي ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية بنحوه .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٧/٥٩٥) وعزاه لابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان .

#### (١) العظمة (٧٦١):

- إبراهيم بن محمد بن الحسن الأصبهاني ، كان من معادن الصدق ، تقدمت ترجمته (٣) .
- محمود بن خِدَاش الطالقاني ، نزيل بغداد ، صدوق من العاشرة ، مات سنة خمسين ومائتين ، وله تسمعون سنة . تقريب التهذيب لابن حجر (٢٥١١) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٦٤٠٦) .
- هشيم بن بشير بن القاسم السلمي ، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي ، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي ، من السابعة ، مات سنة ثلاث وثمانين ومائة ، وقد قارب الثمانين . تقريب التهذيب (٢٣١٢) ، وانظر الكاشف للذهبي (٦٠٨٥) .

<sup>-</sup> عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، ثقة مأمون ، تقدم قريباً .

<sup>-</sup> الأوزاعي : إمام مشهور ، تقدم قريباً .

[ ٣٤ ] روى عبدالرزاق: "عن معمر ، عن الحسن في قوله تعالى: ﴿مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدٌ ﴾ [ق:٢١] قال: ( سائق يسوقها ، وشهيد يشهد عليها بعملها )"(١).

[ ٣٥ ] قال ابن جرير: "حدثنا محمد بن المثنى ، قال حدثنا محمد بن جعفر ، قال حدثنا شعبة ، عن منصور يعني ابن زاذان ، عن الحسن في قوله تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِّنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِه ﴾ [الرعد: ١١] قال: ( الملائكة )"(٢).

وهذا الإسناد ضعيف لأن هشيماً كثير التدليس ولم يصرح بالسماح .

#### (١) التفسير (١٥٤) :

- معمر: هو ابن راشد الأزدي مولاهم ، أبو عروة البصري ، نزيل اليمن ، ثقة ثبـــت فاضــل ، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً ، وكذا فيما حدث به بالبصرة ، من كبار السابعة ، مــات سنة أربع وخمسين ومائة ، وهو ابن ثمان وخمسين سنة . تقريب التهذيب (٦٨٠٩) ، وانظر تمذيب التهذيب لابن حجر (١٢٥/٤) .

وهذا الإسناد ضعيف للانقطاع بين معمر والحسن ، فإن معمراً قال : « طلبت العلم سنة مات الحسن » . انظر تمذيب الكمال للمزي (١٨١/٧) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٣١٨٧٩) ، من طريق محمد بن ثور عن معمر ، عن الحسن فذكره بمثله .

#### (٢) التفسير (٢٠٢٠):

- محمد بن المثنى بن عبيد العَنزي ، أبو موسى البصري ، المعروف بالزَّمِن ، مشهور بكنيته وباسمه ثقة ثبـــت ، من العاشرة ، وكان هو وبندار فرسي رهان ، وماتا في سنة واحدة . تقريب التهذيب لابن حجر (٦٢٦٤) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٦١٧٠) .

<sup>-</sup> إسماعيل بن سالم الأسدي ، أبو يحيى الكوفي ، نزيل بغداد ، ثقة ثبت ، من السادسة . تقريب التهذيب التهذيب (٤٤٧) .

[ ٣٦ ] قال ابن وهب: "وحدثني يحيى بن أيوب ، عن سعد بن حبيب ، قال الحسن : ( من شيع أخا له في الله بعث الله له ملائكة من تحت عرشه يهوم القيامة يشيعونه إلى الجنة )"(١).

[ ٣٧ ] قال أبو الشيخ: "حدثنا أحمد بن عمر ، حدثنا عبدالله بن عبيد ، حدثنا محمد بن الحسين ، قال حدثني داود بن المحبر ، حدثنا الحسن بن دينار ، قال سمعت الحسن رحمه الله يقول: (ما من يوم إلا وملك الموت عليه السلام يتصفح في كل بيت ثلاث مرات ، فمن وجد منهم استوفى رزقه ، وانقضى أجله قبض روحه ، فإذا قبض روحه أقبل أهله برنه وبكاء فيأخذ الملك بعضادتي الباب ، فيقول: مالي إليكم من ذنب ،

وعلى هذا فإسناده صحيح .

الكاشف للذهبي (٢٣٠٠).

#### (١) الجامع (١٦٨):

<sup>-</sup> محمد بن جعفر الهذلي ، البصري ، المعروف بغُندَر ، ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة ، من التاسعة ، مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين ومائة . تقريب التهذيب (٥٧٨٧) ، وانظر هذيب لابن حجر (٥٣١/٥-٥٣٥). - شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم ، أبو بسطام الواسطي ، ثم البصري ، ثقة حافظ متقن ، كان الثوري يقول : هو أمير المؤمنين في الحديث .. ، مات سنة ستين ومائة . تقريب التهذيب (٢٧٩٠) ، وانظر

<sup>-</sup> منصور بن زاذان الواسطي ، أبو المغيرة الثقفي ، ثقة ثبت عابد ، من السادسة ، مات سنة تسع وعشرين ومائة على الصحيح . تقريب التهذيب (١٥٦/٤) .

<sup>-</sup> يحي بن أيوب الغافقي ، أبو العباس المصري ، صدوق ربما أخطأ ، من السابعة، مات سنة ثمان وستين ومائة تقريب التهذيب لابن حجر (٧٥١١) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٧٣٨٧) .

<sup>-</sup> سعد بن حبيب ، قال عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : روى عن الحسن البصري ، روى عنه يجيى بن أيوب المصري ، سألت أبي عنه فقال : هو مجهول . الجرح والتعديل (٨١/٤) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لجهالة حال سعد بن حبيب .

وإني لمأمور ، والله ما أكلت له رزقا ، ولا أفنيت له عمراً ، ولا انتقصت له أجلاً ، وإن لي فيكم لعودة ثم عودة ، حتى لا أبقى منكم أحداً )"(١).

#### (١) العظمة (١٤٤):

- محمد بن الحسين بن عبيد البرجالاني ، صاحب كتاب الزهد ، روى عن حسين الجعفي وزيد بسن الحبساب وغيرهم ، وروى عنه ابن أبي الدنيا كثيراً وغيره ، قال أبو حاتم : ذكر أن رجلاً سأل أحمد بن حنبل عن شيء من أخبار الزهد ، فقال : عليك بمحمد بن الحسين البرجلاني . وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حساتم (٢٢٩/٧) ، وسير أعلام النبلاء للذهبي (١١٢/١١) .
- داود بن المحبّر بن قحذم الثقفي البكراوي ، أبو سليمان البصري ، نزيل بغداد ، متروك ، وأكثر كتاب (العقل) الذي صنفه موضوعات ، من التاسعة ، مات سنة ست ومائتين . تقريب التهذيب لابن حجر (١٨١١) ، وانظر تهذيب التهذيب (١٨٠١) .
- الحسن بن دينار بن واصل ، أبو سعيد التميمي البصري ، وقيل الحسن بن واصل ، تركه وكيع وابن المبارك وابن مهدي ، وقال ابن معين : ليس بشيء ، وقال أبو حاتم : متروك الحديث كذاب ، وقال الفلاس : أجمع أهل العلم بالحديث أنه لا يروى عن الحسن بن دينار ، وقال الذهبي : تركوه . وانظر الضعفاء للعقيلي (٢٧١) ، المغني في الضعفاء للذهبي (١٣٩٩) ، ولسان الميزان لابن حجر (٢٤٥٩) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف جداً ، لأن داود بن المحبر والحسن بن دينار متروكان .

<sup>-</sup> أحمد بن محمد بن عمر بن أبان العبدي الأصبهاني اللنباني ، قال عنه أبو الشيخ الأصبهاني عنده كتب ابسن أبي الدنيا ومسند أحمد بن حنبل وحديث كثير عن البغداديين ، وقال السمعاني : محدث مشهور ثقة معروف مكشر توفي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة . طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني (ص٥١٥) ، والأنسباب للسمعاني (١١/٣١٧) .

<sup>-</sup> عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي مولاهم البغدادي (ابن أبي الدنيا) ، ولد سنة ثمان مائتين ، وتصانيفه كثيرة جداً ، فيها مخبآت وعجائب ، قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه مع أبي ، وقال أبي : هو صدوق . وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٦٣/٥) ، سير أعلام النبلاء للذهبي (٣٩٧/١٣) .

[ ٣٨ ] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن سنان ، قال حدثنا أبو بكر الحنفي ، عن عباد ، عن الحسن في قوله تعالى: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَتْهِ ءَالَافِ مِّنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُنزَلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٤] قال: (هـنا يوم بدر)"(١).

#### (١) التفسير (٤٤٧٧):

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف محمد بن سنان .

وقد أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٤٠٩٢) من طريق موسى بن محكم ، ثنا أبو بكر الحنفي .. به بمثلـــه ، وموسى بن محكم لم أجد له ترجمة .

#### (٢) التفسير (٩١٦٣):

- يحيى بن عبدك : هو يحي بن عبدالرحمن بن عبدالأعظم القزويني ، عالم مصنف ، كبير القدر ، من نظراء ابن ماجه ، سمع أبا عبدالرحمن المقرئ وعفان والقعنبي .. ، وحدث عنه أبو نعيم بن عدي وعبدالرحمن بن أبي حاتم قال أبو يعلى الخليلي : ثقة متفق عليه ، وقال ابن أبي حاتم : ثقة صدوق ، توفي سنة إحدى وسبعين ومائتين . وانظر الحرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٧٣/٩) ، وسير أعلام النبلاء (١٧١٠) .

<sup>-</sup> محمد بن سنان بن يزيد القزاز ، أبو بكر البصري ، نزيل بغداد ، ضعيف ، من الحادية عشرة ، مات سنة إحدى وسبعين ومائتين . تقريب التهذيب (٥٨٢/٣) .

<sup>-</sup> أبو بكر الحنفي : هو عبدالكبير بن عبدالجيد بن عبدالله البصري ، أبو بكر الحنفي ، ثقة من التاسعة ، مات سنة أربع ومائتين . تقريب التهذيب (٤١٤٧) ، وانظر الكاشف (٣٤٧١) .

<sup>-</sup> عباد بن منصور الناجي ، أبو سلمة البصري ، القاضي بها ، صدوق ، رمي بالقدر ، وكان يدلس ، وتغيير بأخرة ، من السادسة ، مات سنة اثنتين و همسين ومائة . تقريب التهذيب (٣١٤٢) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٣٠٨١) .

[ ٤٠ ] قال عبدالله بن أحمد: "حدثني أبي ، حدثنا عبدالرحمن ، عن زياد أبي عمرو عن الحسن قال: (قد علم كل مؤمن أنه موكل به ملكان يحفظان عليه قوله وعمله ، فهو يتعاهدهما ، لا يمنعه حد الليل جد النهار ، ولا جد النهار جد الليل )"(١).

[ ۱؛ ] قال أبو الشيخ: "حدثنا الوليد بن أبان ، حدثنا محمد بن إدريس ، حدثنا عمار بن خالد ، حدثنا محمد بن الحسن الواسطي ، عن عبدالله بن يونس قال سمعت الحكم بن عتيبة رحمه الله تعالى قال: ( الدنيا بين يدي ملك الموت بمترلة الطست بين يدي الرجل )"(۲).

# وعلى هذا فإسناده صحيح.

# (١) الزهد (٣٣١):

#### (٢) العظمة (٢٩٤):

- الوليد بن أبان بن بُونَة ، أبو العباس الأصبهاني ، ارتحل رحلات كثيرة ، وسمع الكيثير وصنف التفسير والمسند والشيوخ ، وكان ثقة ، مات سنة عشر وثلاثمائة ، عن بضع وسبعين سنة . وانظر طبقات المحدثين للأصبهاني (ص٣٠٧) ، وسير أعلام النبلاء (٣٠٧) ، وشذرات الذهب (٢٦١/٢) .

<sup>-</sup> المقرئ : هو عبدالله بن يزيد المكي ، أبو عبدالرحمن المقرئ ، أصله من البصرة أو الأهواز ، ثقة فاضل ، أقرأ القرآن نيفاً وسبعين سنة ، من التاسعة ، مات سنة ثلاث عشرة ومائة ، وقد قارب المائة ، وهو من كبار شيوخ البخاري . تقريب التهذيب (٣٧١٥) ، وانظر الكاشف للذهبي (٣١٠٣) .

<sup>-</sup> سليمان بن المغيرة القيس مولاهم ، البصري ، أبو سعيد ، ثقة ، قاله يجيى بن معين ، من السابعة ، أخرج له البخاري مقرونا وتعليقا ، مات سنة خمس وستين ومائة . تقريب التهذيب (٢٦١٢) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٢٥٢٥٢) .

<sup>-</sup> حميد بن هلال العدوي ، أبو نصر البصري ، ثقة عالم ، توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان ، من الثامنة . تقريب التهذيب (١٥٦٣) ، وانظر الكاشف للذهبي (١٢٧٠) .

أبي : أحمد بن حنبل إمام مشهور ، تقدمت ترجمته ( ) .

<sup>-</sup> عبدالرحمن وزياد أبي عمرو: لم أعثر لهما على ترجمة .

[ ٢٢ ] قال سعيد بن منصور: "نا هشيم ، قال نا إسماعيل بن سالم ، عن الحكم قال : ( تترل مع المطر من الملائكة أكثر من ولد آدم وولد إبليس )"(١).

[ ٣٣] قال أبو الشيخ: "حدثنا الوليد، حدثنا أبو حاتم، حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح، أن عبدالقاهر حدثه، عن خالد بن أبي عمران أنه قال: (جبريل أمين الله تعالى إلى رسله، وميكائيل يتلقى الكتب، وإسرافيل بمترلة الحاجب)"(٢).

وعلى هذا فإسناده ضعيف لجهالة حال عبدالله بن يونس الثقفي .

#### (١) السنن (١٦٣٣) :

- هشيم: هو ابن بشير السلمي ، ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته برقم ( ٣٣ ) .
- إسماعيل بن سالم: هو الأسدي ، ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته برقم ( ٣٣ ) .

وعلى هذا فإسناده صحيح .

#### (٢) العظمة (٢٩٢):

- الوليد: هو ابن أبان بن بونه ، ثقة ، تقدم في الأثر رقم (٤١) .
  - أبو حاتم: هو الرازي ، إمام ثقة تقدم في الأثر رقم ( ٢٠ ) .
- أبو صالح: هو عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني المصري ، كاتب الليث ، صدوق ، كثير الغلط ، ثبت في كتابه ، وكانت فيه غفلة ، من العاشرة ، مات سنة اثنتين وعشرين ومائة ، وله خمس وثمانون سنة . تقريب التهذيب لابن حجر (٣٣٨٨) ، وانظر تمذيب التهذيب (٣٥٤/٢) .

<sup>-</sup> محمد بن إدريس: هو أبو حاتم الرازي ، ثقة إمام ، تقدمت ترجمته ( ٢٠ ) .

<sup>-</sup> عمار بن خالد بن يزيد بن دينار الواسطي ، التمار ، أبو الفضل أو أبو إسماعيل ، ثقة ، من صغار العاشرة ، مات سنة ستين ومائتين . تقريب التهذيب (٤٨٢٠) ، وانظر تهذيب التهذيب لابن حجر (٢٠١/٣) .

<sup>-</sup> محمد بن الحسن الواسطي المزين ، أصله من الشام ، ولي القضاء بواسط ، قال عنه أحمد بن حنبل : ليس به بأس ، ووثقه ابن معين ، وقال أبو حاتم : لا بأس به . انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٢٦/٧) .

<sup>-</sup> عبدالله بن يونس الثقفي ، ذكره البخاري وابن أبي حاتم ، روى عن الحكم بن عتيبة ، وأبي هاشم الرماني ، وروى عنه محمد بن الحسن الواسطي ، و لم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً . انظر التـــاريخ الكـــبير للبخـــاري (٢٣٢/٥) ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٠٥/٥) .

[ ؛؛ ] قال الدارمي: "أخبرنا المغيرة ، ثنا عبدة ، عن حالد بن معدان قال: ( إن قارئ القرآن والمتعلم تصلي عليهم الملائكة حتى يختموا السورة ، فإذا قرأ أحدكم السورة فليؤخر منها آيتين حتى يختمها من آخر النهار ، كيما تصلي الملائكة على القارئ والمقرئ من أول النهار إلى آخره )"(١).

[ ٥٥] قال أبو الشيخ: "حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ، حدثنا محمد بن هاشم ، حدثنا الوليد بن مسلم القرشي ، قال أنبأتنا عبده بنت خالد بن معدان ، أن أباها قال : ( إن ملكاً نصفه نور ، ونصفه ثلج ، يقول : سبحانك اللهم كما ألفت بين هذا النور وهذا الثلج ، فألف بين قلوب المؤمنين ، ليس له تسبيح غيره )"(٢).

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لجهالة عبدالقاهر بن عبدالله .

#### (١) السنن (٣٣١٨):

- المغيرة : لم يتبين لي المراد به ، و لم أحده في شيوخ الدارمي .

- عبدة : هي بنت خالد بن معدان ، لم أعثر على ترجمتها .

#### (٢) العظمة (٥٨٤):

وإسناده ضعيف ، تقدم في فصل خلق الملائكة برقم (٣).

<sup>-</sup> معاوية بن صالح بن حُدير الحضرمي ، أبو عمرو وأبو عبدالرحمن الحمصي ، قاضي الأندلس ، صدوق لــه أوهام ، من السابعة ، مات سنة ثمان و خمسين ومائة ، وقيل بعد السبعين . تقريب التهذيب (٦٧٦٢) ، وانظر مذيب الكمال للمزي (٦٠٥١) .

<sup>-</sup> عبدالقاهر بن عبدالله ، ويقال : أبو عبدالله ، مجهول ، من السابعة . تقريب التهذيب (٤١٤٣) ، وانظر تهذيب التهذيب (٢٠٠/٢) .

الباب الأول: الإيمان بالملائكة

الفصل الثاني: أعمال الملائكـــة

[ ٢٦ ] قال أبو الشيخ: "حدثنا عبدالله بن عبدالسلام، حدثنا بحر بن نصر حدثنا بشر بن بكر، حدثتني أم معبد بنت خالد بن معدان، عن أبيها رحمه الله قال: ( المجرة التي في السماء من عرق الهوام الذين يحملون العرش)"(١).

[ ٧٤] قال عبدالله بن أحمد: "حدثني أبي ، نا أبو المغيرة ، حدثتنا عبده بنت خالد بن معدان ، عن أبيها خالد بن معدان أنه كان يقول: ( إن الرحمن سبحانه وتعالى ليثقل على حملة العرش من أول النهار إذا قام المشركون ، حتى إذا قام المسبحون خفف عن حملة العرش )"(٢).

(١) العظمة (٧٩٣)

## (٢) السنة (٢٦):

<sup>-</sup> عبدالله بن عبدالسلام ، أبو الرداد المصري ، من عباد الله الصالحين ، قال عنه أبي حاتم : هو صدوق ، توفي سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة . انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٠٧/٥) ، طبقات المحدثنين بأصبهان (١٠٧/٥) .

<sup>-</sup> بحر بن نصر بن سابق الخولاني مولاهم ، المصري أبو عبدالله ، ثقة من الحادية عشرة ، مات سنة سبع وستين ومائتين ، وله سبع وثمانون سنة . تقريب التهذيب (٦٣٩) ، وانظر تهذيب التهذيب لابن حجر (٢١٣/١) .

<sup>-</sup> بشر بن بكر التنيسي ، أبو عبدالله البَجلي ، دمشقي الأصل ، ثقة يغرب ، من التاسعة ، مات سنة خمــس ومائتين ، وقيل سنة مائتين . تقريب التهذيب (٦٧٧) ، وانظر الكاشف للذهبي (٥٧٨) .

<sup>-</sup> أم معبد : لعلها عبده بنت خالد بن معدان ، فهي المذكورة في ترجمة خالد بين معدان ، وقد تقدم أيي لم أجد لها ترجمة .

وفي إسناده أم معبد بنت خالد بن معدان لم أعثر لها على ترجمة .

<sup>-</sup> أبو المغيرة : هو عبدالقدوس بن الحجاج الخولاني ، أبو المغيرة الحمصي ، ثقة ، من التاسعة ، مات سنة اثنتي عشرة ومائتين . تقريب التهذيب (٤٠٨٣) .

<sup>-</sup> عبده بنت خالد بن معدان ، لم أجد لها ترجمه ، وقد تقدمت قريباً .

وفي إسناده عبدة بنت خالد لم أجد لها ترجمة .

[ ٨٤ ] قال أبو الشيخ: "حدثنا الوليد ، حدثنا أبو حاتم ، حدثنا عبدالرحمن بسن يحي ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن عبده بنت خالد بن معدان ، عن أبيها أنه قال: (إن لله تعالى ملائكة صفوف ، يقول أولهم: سبحان الملك ذي الملك ويقول الذي يليه ، فمنهم سبحان ذي العز والجبروت ، ويقول الذي يليه سبحان الحي الذي لا يموت ، فمنهم صفوف ملائكة مصفوفة بعضها إلى بعض ، ترعد فرائصهم من خشية الله تعالى ، ما نظر واحد منهم إلى وجه صاحبه ، ولا ينظر إليه إلى يوم القيامة )"(١).

[ ٤٩ ] قال ابن جرير: "حدثنا ابن حميد، قال ثنا مهران، عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس في قوله تعالى: ﴿ سَآبِقُ وَشَهِيدٌ ﴾ [ق:٢١] قال: (سائق يسوقها وشاهد يشهد عليها بعملها)"(٢).

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لأن الوليد بن مسلم مدلس ولم يصرح بالسماع .

# (٢) التفسير (١٨٨١):

- ابن حميد : هو محمد بن حميد الرازي ، ضعيف ، تقدمت ترجمته برقم (٥) .
  - مهران بن أبي عمر العطار ، صدوق له أوهام ، تقدمت ترجمته برقم (٥) .
    - أبو جعفر : هو الرازي ، صدوق ن تقدمت ترجمته برقم ( ١٩ ) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف شيخ الطبري محمد بن حميد .

<sup>(</sup>١) العظمة (٥٣٦):

<sup>-</sup> الوليد: هو ابن أبان بن بونه الأصبهاني ، ثقة ، تقدمت ترجمته برقم (٤١).

<sup>-</sup> أبوحاتم: هو الرازي ، إمام ثقة ، تقدم برقم ( ٢٠ ) .

<sup>-</sup> عبدالرحمن بن يحي بن إسماعيل المخزومي الدمشقي ، روى عن محمد بن عيسى بن سميع ، والوليد بن مسلم وغيرهم ، وروى عنه أبو حاتم وغيره ، قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال : ما بحديثه بأس ، صدوق . انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٠٢/٥) .

<sup>-</sup> الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي ، ثقة ، لكنه كثير التدليس .. ، تقدم برقم (٣) .

<sup>-</sup> عبده بنت خالد بن معدان : لم أعثر على ترجمتها . تقدمت قريباً .

[ • • ] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبي ، ثنا أحمد بن عبدالرحمن ، ثنا عبدالله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله تعالى : ﴿ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ ءَالَـٰفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِكِةَ مَنْ وَلَهُ تَعَالَى : ﴿ أَن يُمِدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ ءَالَـٰفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِكِكَةِ مَن الربيع في قوله تعالى : ﴿ أَن يُمِدِّكُمْ بِثَلَاثَةَ آلاف ، ثم صاروا ثلاثة آلاف ، ثم صاروا شمسة مُنزَلِينَ ﴾ [آل عسران:١٢٤] قال : ( أي أمدكم بألف ، ثم صاروا ثلاثة آلاف ، ثم صاروا شمسة آلاف )"(١).

[ ١٥ ] قال ابن جرير: "حدثني المثنى ، قال حدثنا إسحاق ، قال حدثنا عبدالله بن أبي جعفر ، عن أبيه : قال سألت الربيع بن أنس عن ملك الموت : أهو وحده الدي يقبض الأرواح؟ قال : هو الذي يلي أمر الأرواح ، وله أعوان على ذلك ، ألا تسمع إلى قول الله تعالى ذكره : ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ﴾ [الاعراف:٣٧] وقال : ﴿تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ ﴾ [الاعمان] ، غير أن ملك الموت هو الذي يسير ، كل خطوة منه من المشرق إلى المغرب ، قلت : أين تكون أرواح المؤمنين ؟ قال : عند السدرة في الجنة )"(٢).

#### (٢) التفسير (١٩٣٤):

<sup>(</sup>١) التفسير (٩٦):

<sup>-</sup> أبي : هو أبو حاتم الرازي .

<sup>-</sup> أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن سعد الدشتكي ، مقرئ ، لقبه حمدون ، صدوق من العاشرة . تقريب التهذيب (٦٦) ، وانظر تهذيب التهذيب لابن حجر (٣٣/١) .

<sup>-</sup> عبدالله بن أبي جعفر الرازي ، صدوق يخطئ ، من التاسعة . تقريب التهذيب (٣٢٥٧) ، وانظر الكاشف للذهبي (٢٦٩٧) .

<sup>-</sup> أبوه : هو أبو جعفر الرازي ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٩) .

وعلى هذا فإسناده حسن .

<sup>-</sup> المثنى : هو ابن إبراهيم الآملي الطبري ، لم أجد له ترجمة ، وقد أكثر ابن جرير من الرواية عنه .

<sup>-</sup> إسحاق : هو ابن الحجاج الطاحوي المقرئ ، روى عن عبدالله بن أبي جعفر الرازي وغيرها ، لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً ولا تعديلاً . انظر الجر والتعديل لابن أبي حاتم (٢١٧/٢) .

[ ٢٥ ] قال ابن جرير: "حدثني المثنى ، قال حدثنا إسحاق ، قال حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه، عن الربيع بن أنس في قوله تعالى : ﴿ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّاعِنُونَ ﴾ [البقرة:١٥٩] قال : ( من ملائكة الله والمؤمنين )"(١).

[ ٥٣ ] قال ابن جرير: "حدثت عن عمار بن الحسن ، قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه ، عن الربيع في قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْغَكَمَامِ وَٱلْمَلَيْكَةُ ﴾ [البقرة: ٢١] وقال: (الملائكة يجيئون في ظلل من الغمام والرب تعالى يجيء فيما شاء)"(٢).

وإسناده ضعيف كما تقدم في الأثر السابق.

#### (٢) التفسير (٠٤٠٤):

وهذا الإسناد ضعيف ، لجهالة الراوي عن عمار بن الحسن ، فإن ابن جرير لم يصوح به .

<sup>-</sup> عبدالله بن أبي جعفر الرازي ، صدوق ، تقدم قريبا .

<sup>-</sup> أبو جعفر الرازي ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٩ ) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف، لجهالة حال إسحاق بن الحجاج الطاحوين ، والمـــثني بـــن إبـــراهيم لم أعشــر على ترجمته .

<sup>(</sup>١) التفسير (٢٣٩٥) :

<sup>-</sup> عمار بن الحسن الهلالي ، أبو الحسن الرازي ، نزيل نسا ، ثقة ، من العاشرة ، مات سنة اثنتين وأربعين و ومائتين ، وله ثلاث وثمانون سنة . تقريب التهذيب (٤٨١٩) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٤٧٤٦) .

<sup>-</sup> ابن أبي جعفر : هو عبدالله بن أبي جعفر الرازي ، صدوق تقدم قريبا .

<sup>-</sup> أبوه : أبو جعفر الرازي ، صدوق ، تقدم في الأثر رقم ( ١٩ ) .

[ ٤٥ ] قال ابن جرير: "حدثت عن عمار بن الحسن ، عن ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله تعالى: ﴿ بِحَمْسَةِ ءَالَافِ مِّنَ ٱلْمَلَتِ كَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ [آل عمران:١٢٥] قال: (كانوا يؤمئذ على خيل بلق<sup>(١)</sup>)"(٢).

[ ٥٥ ] قال ابن أبي شيبة: "نا عبيدالله بن موسى ، عن أبي جعفر الرازي ، عـن الربيع بن أنس في قوله تعالى : ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِدِ ثَمَننِيَةٌ ﴾ [الحاند:١٧] قـال : ( ثمانية من الملائكة )"(٣).

[ ٥٦ ] قال ابن جرير: "حدثت عن عمار ، قال حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه عن الربيع في قوله تعالى: ﴿ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴾ [البقرة:٣٠٣] قال: ( أيد عيسى بجبريل وهو روح القدس )"(٤).

وعلى هذا فإسناده حسن .

وقد أورده السيوطي في الدر المنثور (٢٧٠/٨) وعزاه لعبد بن حميد .

(٤) التفسير (١٤٩١):

وإسناده ضعيف ، لجهالة الراوي عن عمار بن الحسن ، وقد تقدمت دراسة إسناده برقم (٥٣).

<sup>(</sup>١) البَلَق : سواد وبياض والبلق والبُلقَة مصدر الأبلق ارتفاع التحجيل إلى الفخذين .. انظر لسان العربي لابن منظور (٢٥/١٠) .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٧٧٨٢) ، وإسناده ضعيف كما تقدم .

<sup>(</sup>٣) العرش (٣١) :

<sup>-</sup> عبيد الله بن موسى العبسي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٠ ) .

<sup>-</sup> أبو جعفر الرازي ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٩).

[ ٧٥ ] قال أبو الشيخ: "حدثنا أبو يجيى ، حدثنا هناد ، حدثنا أبو زبيد ، عن حصين ، قال : قال الربيع بن خثيم : ( عجبت لملك الموت ولثلاثة ، لملك ممنع في حصونه ، يأتيه ملك الموت يترع نفسه ، ويدع ملكه خلفه ، ولمسكين منبوذ في الطريق يقذره الناس أن يدنوا منه ، ولا يقذره ملك الموت أن يأتيه في غفسه ، ولطبيب نحرير يأتيه ملك الموت ، فينزع نفسه ، ويدع طبه خلفه )"(١).

[ ٥٨ ] قال أبو الشيخ: "حدثنا أحمد بن محمد ، حدثنا عبدالله ، عن موسى بن داود ، عن أبي معشر ، عن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى قال: (يتصفح ملك الموت عليه السلام المنازل في كل يوم خمس مرات ، ويطلع في وجه ابن آدم كل يوم إطلاعه ، قال: فمنها الرعدة التي تصيب الناس ، يعني القشعريرة والانقباض )"(٢).

# وعلى هذا فإسناده صحيح.

#### (٢) العظمة (٥٤٤):

<sup>(</sup>١) العظمة (٥٣٤):

<sup>-</sup> هناد بن السَّريّ بن مصعب التميمي ، أبو السري الكروفي ، ثقة ، من العاشرة ، مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين وله إحدى وتسعون سنة . تقريب التهذيب (٧٣٢٠) ، وانظر تهذيب التهديب (٢٨٦-٢٨٥/٤) .

<sup>-</sup> أبو زبيد : هو عبثر بن القاسم الزبيدي الكوفي ، ثقة ، من الثامنة ، مات سنة تسع وسبعين ومائة . تقريب التذيب (٣١٣٨) ، وانظر تهذيب التهذيب (٣١٣٨) .

<sup>-</sup> حصين : هو ابن عبدالرحمن السلمي ، أبو الهذيل الكوفي ، ثقة تغير حفظه في الآخر ، من الخامسة ، مات سنة ست وثلاثين ومائة ، وله ثلاث وتسعون . تقريب التهذيب (١٣٦٩) ، وانظر قديب التهذيب (١٣٦٩) .

<sup>-</sup> أحمد بن محمد بن عمر بن أبان الأصبهاني ، محدث ثقة ، تقدمت ترجمته ( ٣٧ ) .

<sup>-</sup> عبدالله : هو ابن أبي الدنيا ، صدوق ، تقدمت ترجمته برقم ( ٣٧ ) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف أبي معشر .

[ ٥٩ ] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو بكر بن عياش قال سألت السدي زمن خالد منذ سبعين سنة عن قول الله تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ سألت السدي زمن خالد منذ سبعين سنة عن قول الله تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِّنَ أَمْرِ اللهُ عَلَا لَهُ الرَّعَدَ اللهُ اللهُ عَلَا لَهُ الرَّعَدَ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ الله

[ ٦٠ ] قال ابن حرير: "حدثنا محمد بن الحسين ، قال حدثنا أحمد بن المفضل ، قال حدثنا أسباط ، عن السدي في قوله: ﴿ وَيُـرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾ [الانعام: ٦١] قال: (هي المعقبات من الملائكة ، يحفظونه ويحفظون عمله )"(٢).

#### (١) التفسير (١٢١٩٧) :

- أبو سعيد الأشج: هو عبدالله بن سعيد بن حصين الكندي ، أبو سعيد الأشج ، الكوفي ، ثقة ، من صغار العاشرة ، مات سنة سبع و خمسين ومائتين . تقريب التهذيب (٤ ٣٣٥) ، وانظر تمذيب الكمال للمزي (٣٢٩١) - أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي ، الكوفي المقرئ الحناط ، مشهور بكنيته ، والأصح ألها اسمه ثقة عابد الا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح ، من السابعة ، مات سنة أربع وتسعين ومائة وقد قارب المائدة . تقريب التهذيب (٧٩٨٥) ، وانظر تمذيب التهذيب (٤٩٢/٤) .

## وعلى هذا فإسناده صحيح .

#### (٢) التفسير (١٣٣٢٦) :

- محمد بن الحسين بن موسى بن أبي حنين الكوفي ، روى عن عبيدالله بن موسى وأحمد بن المفضل وغيرهم ، قال ابن أبي حاتم : كتبنا بعض فوائده سنة ست و شمسين ومائتين ، و لم يقدر لنا السماع منه ، وعمر بعدنا ، وهو صدوق ، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات . انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٧/٧) ، الثقات لابن حبان (٩/٧) .

<sup>-</sup> موسى بن داود الضبي ، أبو عبدالله الطرسوسي ، نزل بغداد ، ثم ولي قضاء طرسوس ، صدوق فقيه زاهد له أوهام ، من صغار التاسعة ، مات سنة سبع عشرة ومائتين . تقريب التهـــذيب (١٩٥٩) ، وانظـــر تهـــذيب التهذيب (١٧٤/٤) .

<sup>-</sup> أبو معشر هو نجيح بن عبدالرحمن السندي المدني ، مولى بني هاشم ، مشهور بكنيته ، ضعيف ، من السادسة أسن واختلط ، مات سنة سبعين مائة . تقريب التهذيب (٧١٠٠) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٦٩٨١) .

[ ٦١ ] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبو زرعة ، عن عمرو بن حماد بن طلحة ، ثنا أسباط ، عن السدي (١) قال : ( السجل ملك موكل بالصحف ، فإذا مات دفع كتابه إلى السجل ، فطواه ورفعه إلى يوم القيامة )"(٢).

#### وعلى هذا فإسناده حسن .

وقد أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٧٣٨٣) من طريق أحمد بن عثمان الأودي ، ثنا أحمد بن المفضل به بمثله. (١) لم يذكر ابن أبي حاتم الإسناد هنا ، ولكنه نص في المقدمة على أن ماعزاه للسدي بغير إسناد فهذا سنده .

## (٢) التفسير (١٣٧٥١) :

- أبو زرعة : هو عبيد الله بن عبدالكريم بن زيد بن فرّوخ ، أبو زرعة الرازي ، إمام حافظ ثقة مشهور ، من الحادية عشرة ، مات سنة أربع وستين ومائتين ، وله أربع وستون . تقريب التهذيب (٢٩١٦) ، وانظر تمذيب التهذيب (٢٠-١٨/٣) .
- عمرو بن حماد بن طلحة القناد ، أبو محمد الكوفي ، صدوق رمي بالرفض ، من العاشرة ، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين . تقريب التهذيب (٥٠١٤) ، وانظر الكاشف للذهبي (٢١١) .
  - أسباط بن نصر الهمداني ، صدوق كثير الخطأ ، تقدم قريباً .

#### وعلى هذا فإسناده حسن .

وقد أخرجه ابن جرير في التفسير (٢٤٨٤٧) حدثنا ابن بشار ، ثنا مؤمل ، ثنا سفيان ، قال سمعت السدي في قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ نَطُومِ لَ السَّمَآءَ كَطَّيِّ السِّجِلِّ ﴾ [الانبياء:١٠٤] قال : ( السجل: ملك ) . وأخرجه سفيان الثوري في تفسيره (ص٢٠٦) مختصراً عند الآية ، كما تقدم عند ابن جرير .

<sup>-</sup> أحمد بن المفضل الحَفَري ، أبوعلي الكوفي ، صدوق شيعي ، في حفظه شيء ، من التاسعة ، مات سنة خمس عشرة ومائتين . تقريب التهذيب (١٠٩) ، وانظر تهذيب التهذيب (٤٧/١) .

<sup>-</sup> أسباط بن نصر الهمداني ، أبو يوسف ، ويقال أبو نصر ، صدوق ، كثير الخطأ ، يُغرب ، مـن الثامنـة . تقريب التهذيب (٣١٥) .

[ ٢٢] قال ابن جرير: "حدثنا محمد بن الحسين ، قال: حدثنا أحمد بن المفضل قال: حدثنا أسباط ، عن السدي في قوله تعالى: ﴿ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوَ بُ السّماء » [الاعراف: ١٠] قال: ( إن الكافر إذا أخذ روحه ضربته ملائكة الأرض حتى يرتفع إلى السماء ، فإذا بلغ السماء الدنيا ضربته ملائكة السماء فهبط ، فضربته ملائكة الأرض فارتفع ، فإذا بلغ السماء الدنيا ضربته ملائكة السماء الدنيا فهبط إلى أسفل الأرضين ، وإذا كان مؤمناً نفخ روحه ، وفتحت له أبواب السماء ، فلا يمر بملك إلا حياه وسلم عليه ، حتى ينتهي إلى الله ، فيعطيه حاجته ثم يقول الله : ردوا روح عبدي فيه إلى الأرض ، فإني قضيت من التراب خلقه ، وإلى التراب يعود ، ومنه يخرج )"(١).

[ ٦٣ ] قال ابن جرير: "حدثنا محمد بن الحسين ، قال حدثنا أحمد بن المفضل ، حدثنا أسباط ، عن السدي ، في قوله تعالى : ﴿ وَٱلْمَلَئِكِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الانعام: ٩٣] قال : ( يضربو لهم )"(٢).

[ ٢٤ ] قال أبو الشيخ: "حدثنا الوليد، حدثنا الحسين بن علي، قال قرئ على عامر، عن أسباط، عن السدي في قوله تعالى: ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَٱلْمَلَتِيكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾ عامر، عن أسباط، عن السدي في قوله تعالى: ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَٱلْمَلَتِيكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾ [الرعد:١٣] قال: ( والرعد هو ملك يقال له الرعد، يسيره بأمره بما يريد أن يمطر)"(٢).

<sup>(</sup>١) التفسير (١١٤٦١):

وإسناده حسن ، تقدم في الأثر رقم ( ٦٠ ) .

وقد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٨٤٦٣) من طريق أحمد بنالمفضل .. به دون قوله (( وإذا كان مؤمناً )) .

<sup>(</sup>٢) التفسير (١٣٥٦٩) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسته في الأثر رقم (٦٠).

<sup>(</sup>٣) العظمة (٧٧٧):

<sup>-</sup> الوليد بن أبان بن بونة الأصبهاني ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٤١ ) .

[ ٦٥ ] قال أبو الشيخ: "حدثنا الوليد بن أبان ، حدثنا أبو العباس الحسين بن على قال قرأ على عامر بن الفرات ، عن أسباط ، عن السدي في قوله تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ [الشعراء:١٩٣] قال: ( جبريل عليه السلام )"(١).

[ ٦٦ ] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن الحسين ، قال حدثنا أحمد بن المفضل ، قال حدثنا أسباط ، عن السدي في قول تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَلَبِكَةُ ﴾ قال حدثنا أسباط ، عن السدي في قول تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَلَبِكَةُ ﴾ [الانعام: ١٥٨] قال : (طلوع) ، ﴿ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ ﴾ قال : (طلوع الشمس من مغربها )"(٢).

وإسناده ضعيف ، تقدم في الأثر السابق .

(٢) التفسير (٢٠٣):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسته في الأثر رقم ( ٦٠ ) .

<sup>-</sup> الحسين بن علي بن مهران الفسوي ، أبو العباس ، روى عن عامر بن الفرات ، وروى عنه ابــن أبي داود السجستاني والوليد بن أبان ، ذكره ابن أبي حاتم و لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٥٦/٣) .

<sup>-</sup> عامر بن الفرات ، أبو عمرو الذهلي ، من أهل الشام ، روى عن شعبة وابن أبي ذئب ، روى عنه عمار بن الحسين الهمداني ، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات (٥٠١/٨) .

<sup>-</sup> أسباط بن نصر الهمداني ، صدوق كثير الخطأ ، تقدم في الأثر رقم ( ٦٠ ) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف لجهالة حال الحسين بن علي بن مهران ، وعامر بن الفرات لم يوثقه إلا ابن حبان .

<sup>(</sup>١) العظمة (١٥٠):

[ ٦٧ ] قال ابن أبي حاتم : "حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا أســـباط ، عن السدي في قوله تعالى : ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ﴾ [البقرة:٣٠] قال : ( نصلي لك )"(٢).

[ ٦٨ ] قال ابن جرير: "حدثنا محمد بن الحسين، قال ثنا أحمد بن المفضل، قال ثنا أسماط، عن السدي في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُونَ ﴾ [الصافات:١٦٥] قال: ( للصلاة )"(").

[ ٢٩] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا أسباط ، عن السدي في قول تعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءٌ ﴾ [ال عسران: ٢] قال: (إذا وقعت النطفة في الرحم طارت في الجسد أربعين يوماً ، ثم تكون علقة أربعين يوماً ثم تكون مضغة أربعين يوماً ، فإذا بلغ أن يخلق بعث الله ملكاً يصورها ، فيأتي الملك بتراب بين أصبعيه ، فيخلط في المضغة ، ثم يعجنه بها ، ثم يصورها كما يؤمر ، فيقول : أذكر أم أنثى ؟ أشقي أم سعيد ؟ ومارزقه ؟ وماعمره ؟ وما أثره ؟ وما مصائبه ؟ فيقول الله تعالى و يكتب الملك ، فإذا مات ذلك الجسد دفن حيث أخذ ذلك التراب )"(٣).

<sup>(</sup>١) التفسير (٣٣٠):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسته في الأثر رقم ( ٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢٩٦٨٧):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسته في الأثر رقم ( ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) التفسير (٣١٥٦) :

وإسناده حسن ، تقدم التعريف برجال الإسناد والحكم عليه في الأثر (٦١) .

[ ٧٠ ] قال ابن جرير: "حدثنا محمد ، قال ثنا أحمد ، قال ثنا أسباط ، عن السدي في قوله عزوجل: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيَا ﴾ [الشورى: ١٥] قال: (يوحي إليه ) ، ﴿ أَوْمِن وَرَآيِ حِجَابٍ ﴾ ( موسى كلمه الله من وراء حجاب ) ، ﴿ أَوْ يُـرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ ﴾ قال: ( جبريل يأتي بالوحي )"(١).

[ ٧١ ] قال ابن حرير: "حدثني محمد، ثنا أحمد، ثنا أسباط، عن السدي في قوله تعالى: ﴿ بِلَنَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُتُبُونَ ﴾ [الرحرف: ٨٠] قال: ( الحفظة )"(٢).

[ ٧٢ ] قال ابن جرير: "حدثنا محمد، ثنا أحمد، قال ثنا أسباط، عن السدي في قوله تعالى: ﴿ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِةُ ﴾ [نصك: ٣٠] قال: (عند الموت)"(٣).

[ ٧٣ ] قال ابن جرير : "حدثني موسى بن هارون ، قال حدثنا عمرو بن حماد ، قال حدثنا عمرو بن حماد ، قال حدثنا أسباط ، عن السدي في قوله تعالى : ﴿ وَأَيَّدْنَا مُ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ ۗ ﴾ [ابقرة:٣٥٣] قال : ( هو جبريل عليه السلام )"(٤).

<sup>(</sup>١) التفسير (٥٠٧٠):

وإسناده حسن ، تقدم التعريف برجال الإسناد والحكم عليه في الأثر رقم (٦٠) .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٣١٠٠٣) :

وإسناده حسن ، تقدم التعريف برجال الإسناد والحكم عليه في الأثر رقم (٦٠) .

<sup>(</sup>٣) التفسير (٣٠٥٣٣) :

وإسناده حسن ، تقدم التعريف برحال الإسناد والحكم عليه في الأثر رقم (٦٠) .

<sup>(</sup>٤) التفسير (١٤٨٩):

<sup>-</sup> موسى بن هارون الطوسي ، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (١٦٧/٨) ، وذكر بعض مروياته ، و لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

[ ٧٤ ] قال أبو الشيخ: "حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ، حدثنا الربيع بسن سليمان ، حدثنا يجيى بن عبدالله بن بكير ، عن ابن لهيعة ، قال حدثني عطاء بن دينار ، عن سليمان ، حدثنا يجيى بن عبدالله بن بكير ، عن ابن لهيعة ، قال حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : ﴿ وَمَا مِنَّ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴾ [السال: ١٦٤] قال : ( الملائكة ، ما في السماء موضع إلا عليه ملك ، إما ساحد ، وإما قائم ، حتى تقوم الساعة )"(١).

وعلى هذا فإسناده حسن .

#### (١) العظمة (٢٠٥):

- إبراهيم بن محمد بن الحسن الأصبهاني ، كان من معادن الصدق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٣) .
- الربيع بن سليمان بن داود الجيزي ، أبو محمد الأزدي ، المصري الأعرج ، ثقة ، من الحادية عشرة ، مات سنة ست و خمسين ومائتين . تقريب التهذيب لابن حجر (١٨٩٣) ، وانظر الكاشف للذهبي (١٥٤٦) .
- يحيى بن عبدالله بن بكير المخزومي مولاهم ، المصري ، وقد ينسب إلى جده ، ثقة في الليـــث ، وتكلمــوا في سماعه من مالك ، من كبار العاشرة ، مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين ، وله سبع وســبعون . تقريــب التهذيب (٧٥٨٠) ، وقال الذهبي : كان صدوقاً واسع العلم مفتياً . الكاشف (٦٣٠٣) . وقــال في تحريــر التقريب : (( بل ثقة مطلقاً وثقه غير واحد ، وضعفه النسائي وحده ..)) (٩١/٤) .
- عبدالله بن لهيعة بن عقبة الخضرمي ، أبو عبدالرحمن المصري ، القاضي ، صدوق ، من السابعة ، خلط بعد احتراق كتبه ، وراوية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما ، وله في مسلم بعض شيء مقرون ، مات سنة أربع وسبعين ومائة ، وقد ناف على الثمانين . تقريب التهذيب (٣٥٦٣) ، وقال الإمام الذهبي : ((قلت العمل على تضعيف حديثه )) الكاشف للذهبي (٢٩٧١) ، وقال في تحرير التقريب ((ضعيف يعتبر به ، وحديثه صحيح إذا روى عن العبادلة )) (٢٥٨/٢) .
- عطاء بن دينار الهذلي مولاهم ، أبو الريان ، وقيل أبو طلحة المصري ، صدوق ، إلا أن روايته عن سعيد بن حبير من صحيفة ، من السادسة ، مات سنة ست وعشرين ومائة . تقريب التهذيب (٥٨٩) ، وانظر تهذيب التهذيب لابن حجر (١٠١/٣) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف ابن لهيعة ، ولضعف رواية عطاء بن دينار عن سعيد بن جسبير في التفسير ، لأنها وجادة ، ولا يدري مدى ثقة ما وجده وصحته .

<sup>-</sup> عمرو بن حماد بن طلحة القناد: صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٦١).

<sup>-</sup> أسباط بن نصر الهمدايي ، صدوق كثير الخطأ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٦٠ ) .

[ ٥٥ ] قال أبو الشيخ: "حدثنا أبو يعلى ، حدثنا أبو الربيع الزهراني ، حدثنا يعقوب القمي ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ عَمَلْنَكُم فِي ٱلْجَارِيَةِ ﴾ [الحانة: ١١] قال: ( لم يترل الله عز وجل من السماء قطرة إلا بعلم الخزان إلا حيث طغى الماء ، فإنه غضب بغضب الله عز وجل ، فطفى على الخزان ، فانه غضب بغضب الله عز وجل ، فطفى على الخزان ، فغم ما لا يعلمون ما هو )"(١).

[ ٧٦ ] قال ابن جرير: "حدثنا ابن حميد، قال حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١] قال: ( الملائكة الحفظة ، وحفظه إياه من أمر الله )"(٢).

## (١) العظمة (٧٢٩):

## وعلى هذا فإسناده حسن.

وقد أورده السيوطي في الدر المنثور (٢٦٧/٨) وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ .

#### (٢) التفسير (٢٣٢):

- ابن حميد: هو محمد بن حميد الرازي ، ضعيف ، تقدمت ترجمته برقم (٥) .
- جرير: هو ابن عبدالحميد بن قرط الضبي ، ثقة ، تقدمت ترجمته برقم (١٦).

<sup>-</sup> أبو يعلى : هو الموصلي المحدث ، تقدمت ترجمته .

<sup>-</sup> أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي ، البصري ، نزيل بغداد ، ثقة ، لم يتكلم فيه أحد بحجة ، من العاشرة ، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين . تقريب التهذيب (٢٥٥٦) ، وانظر تهذيب التهذيب (٩٣/٢) .

<sup>-</sup> يعقوب بن عبدالله بن سعد الأشعري ، أبو الحسن القُمِّي ، صدوق يهم ، من الثامنة ، مات سنة أربع وسبعين ومائة . تقريب التهذيب ( ٧٦٨٨ ) ، وانظر تمذيب الكمال للمزي (٧٦٨٨) .

<sup>-</sup> جعفر : هو ابن أبي المغيرة ، القُمّي ، قيل اسم أبي المغيرة دينار ، صدوق يهم ، من الخامسة . تقريب التهذيب (٩٦٠) ، وانظر الكاشف للذهبي (٨١٣) .

[ ٧٧ ] قال أبو الشيخ: "أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا أبو الربيع الزهراني ، حدثنا يعقوب القمي ، حدثنا جعفر ، عن سعيد في قوله تعالى: ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَالاَ يُظْهِرُ عَلَى عَقوب القمي ، حدثنا جعفر ، عن سعيد في قوله تعالى: ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَالاَ يُظْهِرُ عَلَى عَلَيه السلام ﴿ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن عَيْدِهِ وَمَنْ عَلْهِ رَصَدًا ﴾ [الحن: ٢٧] قال: أربعة من الملائكة مع جبريل ، ليعلم قال: محمد بين يَدَيْهِ وَمِنْ عَلْهِ رَصَدًا ﴾ [الحن: ٢٧] قال : أربعة من الملائكة مع جبريل ، ليعلم قال: محمد على الله عنه أربعة حفظة من الملائكة عندا ﴾ [الحن: ٢٨] قال : مانزل جبريل بشيء من الوحي إلا ومعه أربعة حفظة من الملائكة )"(١).

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، فيه علتان :

الأولى: محمد بن حميد الرازي ضعيف.

الثانية : رواية حرير بن عبدالحميد عن عطاء ضيفة لأنها بعد الاختلاط.

أنظر الأثر رقم (١٦).

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٦١٢/٤) وعزاه لابن جرير .

## (١) العظمة (٣٥٧):

وإسناده حسن ، تقدم التعريف برجال الإسناد والحكم عليه في الأثر رقم ( ) .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١٩٠٠٩) من طريق ابن حميد ، عن يعقوب .. بنحوه .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٣٥١٦٩) من طريق محمد بن بشار ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة عــن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير قال : (ليعلم الرسل أن ربهم أحاط بهم ، فبلغوا رسالاتهم) .

تنبيه : قدمت رواية أبي الشيخ على رواية ابن أبي حاتم وابن جرير لضعف إسناد ابن أبي حاتم ، فإن محمد بن حميد ضعيف ، ولاختصار رواية ابن جرير .

<sup>-</sup> عطاء بن السائب الثقفي ، صدوق اختلط ، تقدمت ترجته في الأثر رقم (١٦) .

[ ٧٨ ] قال عبدالله بن أحمد: "حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي ، نا يعقوب - يعني القمي - ، عن جعفر بن دينار ، وهو ثقة ، عن سعيد بن جبير في قول تعالى : ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبٍ لِهِ ثَمَانِيَةٌ ﴾ [الحاقة:١٧] قال : ( ثمانية صفوف من الملائكة )"(١).

[ ٧٩ ] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبو زرعة ، ثنا يجيى ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء ، عن سعيد في قول الله ﴿ ويُلْقَونَ فِيهَ الْحَيَّةُ وَسَلَمًا ﴾ [الفرقان: ٧٥] قال: (يعني: تتلقاهم الملائكة بالتحية والسلام)"(٢).

# (١) السنة (١٧١):

#### وعلى هذا فإسناده حسن .

وقد أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١٨٩٦٨) من طريق أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد بن جــبير بلفــظ ((ثمانية من الملائكة)) .

#### (٢) التفسير (١٥٥٠٠):

- أبو زرعة : هو الرازي ثقة ثبت حافظ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٦١ ) .
- يجيى بن عبدالله بن بكير المخزومي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٧٤ ) .
- عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي ، صدوق ، خلط بعد احتراق كتبه ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٧٤).
- عطاء بن دينار الهذلي ، أبو الريان ، وقيل أبو طلحة المصري ، صدوق ، إلا أن روايته عن سعيد بن جبير من صحيفة ، من السادسة ، مات سنة ست وعشرين ومائة . تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لأن عبدالله بن لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه ، ولا نعلم هل رواية يحيى بن عبدالله بن بكير عنه قبل الاختلاط أو بعده ، وعطاء بن دينار روايته للتفسير عن سعيد بن جبير من صحيفة .

<sup>-</sup> يعقوب القمى : صدوق يهم ، تقدم قريباً .

<sup>-</sup> جعفر بن دينار : هو جعفر بن أبي المغيرة القمى : صدوق يهم ، تقدم قريباً .

[ ٨٠ ] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبي ، ثنا يجيى بن المغيرة ، أنبأ جرير، عن يعقوب -يعني القمي- ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير قال: (في يوم حنين أمد الله رسوله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ، ويؤمئذ سمي الله الأنصار مؤمنين )"(١)

[ ۸۱ ] قال ابن حرير: "حدثنا ابن حميد ، قال ثنا يعقوب ، عن جعفر ، عسن سعيد قال : (يترل الأمر من عند رب العزة إلى السماء الدنيا ، فيفزع أهل السماء الدنيا ، حتى يستبين لهم الأمر الذي نُزّل فيه ، فيقول بعضهم لبعض : ماذا قال ربكم ؟ فيقولون : قال : الحق ، وهو العلي الكبير ، فذلك قوله : ﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ [سا:٣٣] "(٢).

#### (١) التفسير (١١٧١):

#### وعلى هذا فإسناده حسن.

وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٦٥٩٧) عن محمد بن حميد ، ثنا جرير .. به بمثله .

تنبيه : قدمت رواية ابن أبي حاتم على رواية ابن جرير لأنها أصح ، فإن شيخ الطبري محمد بن حميد الـــرازي ضعيف .

#### (٢) التفسير (٢٤٨٨٢) :

وإسناده ضعيف ، لضعف محمد بن حميد الرازي شيخ الطبري ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٥) ، وبقية رحال الإسناد تقدمت ترجمتهم في الأثر رقم (٧٥) .

<sup>-</sup> يحيى بن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب المخزومي ، أبو سلمة المدني ، صدوق ، من الحادية عشرة ، مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين . تقريب التهذيب لابن حجر (٧٦٥٢) وقال الذهبي : ثقة ، انظر الكاشف للـــذهبي (٦٣٦٣) .

<sup>-</sup> حرير: هو ابن عبد الحميد الضبي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٦).

<sup>-</sup> يعقوب القمي : صدوق يهم ، تقدمت ترجمته قريباً .

<sup>-</sup> جعفر بن أبي المغيرة القمى : صدوق يهم ، تقدم قريباً .

[ ۸۲ ] قال عبدالرزاق: "أخبرنا معمر، عن قتادة، أن ابن المسيب قال: (ماتطلع الشمس حتى [ينخسها] (١) ثلاثمائة وستون ملكاً من كراهيتها أن تعبد) "(٢).

[ ٨٣ ] قال أبو الشيخ: "حدثنا أحمد بن محمد ، حدثنا عبدالله ، حدثنا داود بن عمرو ، حدثنا معتمر ، عن أبيه ، عن شهر بن حوشب رحمه الله تعالى قال: (ملك الموت صلى الله عليه وسلم حالس ، والدنيا بين ركبتيه ، واللوح الذي فيه آجال بني آدم في يده ، وبين يديه ملائكة قيام ، وهو يعرض اللوح لا يطرف ، فإذا أتى على أجل عبد قال: اقبضوا هذا ، اقبضوا هذا )"(").

# (٣) العظمة (٤٤٤):

<sup>(</sup>٢) التفسير (٧٤٧٥) ، وإسناده صحيح ، تقدم التعريف بمعمر بن راشد في الأثر رقم ( ) .

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٠٧٢) حدثنا أبو خالد الأحمر، عن داود، أن سعيد بن المسيب قال : ( لا تطلع الشمس حتى يصحبها ثلاثمائة ملك وسبعون ملكاً ، أما سمعت أمية بن أبي الصلت يقول :

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٦٢٩) من طريق أبي عصمة ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب .. وذكره بلفظ عبدالرزاق المتقدم .

<sup>-</sup> أحمد بن محمد بن عمر بن أبان الأصبهاني ، ثقة ، تقدمت ترجمته برقم ( ٣٧ ) .

<sup>-</sup> عبدالله : هو ابن محمد بن عبيد القرشي ( ابن أبي الدنيا ) صدوق ، تقدمت ترجمته تحت رقم ( ٣٧ ) .

<sup>-</sup> داود بن عمرو بن زهير الضبي ، أبو سليمان البغدادي ، ثقة ، من العاشرة ، مات سنة ثمان وعشرين ، وهو من كبار شيوخ مسلم . تقريب التهذيب لابن حجر (١٨٠٣) ، وانظر الكاشف للذهبي (١٤٦٨) .

<sup>-</sup> معتمر : هو ابن سليمان التيمي ، أبو محمد البصري ، يلقب الطفيل ، ثقة ، من كبار التاسعة ، مات سينة سبع وثمانين ومائة ، وقد جاوز الثمانين . تقريب التهذيب (٦٧٨٥) ، وانظر تمذيب التهذيب (١١٧/٤) .

[ ٨٤ ] قال ابن جرير: "حدثني نصر بن عبدالرحمن الأزدي ، قال حدثنا محمد بن يعلى ، عن أبي الخطاب البصري ، عن شهر بن حوشب قال: ( الرعد ملك موكل بالسحاب ، يسوقه كما يسوق الحادي الإبل ، يسبح ، كلما خالفت سحابة سحابة صاح بها ، فإذا اشتد غضبه طارت النار من فيه ، فهي الصواعق التي رأيتم )"(١).

وعلى هذا فإسناده حسن .

وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية (٦١/٦) من طريق أبي الشيخ بمثله .

#### (١) التفسير (٢٣٤):

- نصر بن عبدالرحمن بن بكار الناجي ، الكوفي الوشاء ، ثقة من العاشرة ، مات سنة ثمان وأربعين ومائتين . تقريب التهذيب (٧١١٥) ، وانظر تمذيب التهذيب (٢١٨/٤) .
- محمد بن يعلى السلمي ، أبو على الكوفي ، لقبه : زنبور ، ضعيف ، من التاسعة ، مات بعد المائتين . تقريب التهذيب (٦٤١٢) ، وانظر تمذيب الكمال للمزي (٦٣٠٥) .
- أبو الخطاب البصري : هو حرب بن شداد اليشكري ، ثقة ، من السابعة ، مات سنة إحدى وستين ومائة . تقريب التهذيب (١١٦٥) ، والكاشف للذهبي (٩٧٨) .

وهذا الإسناد ضعيف ، لضعف محمد بن يعلى السلمي ، وقد تابعه يعقوب بن إســـحاق الحضـــرمي عنــــد أبي الشيخ في العظمة (٧٧٣) ، وهو صدوق كما في التقريب (٧٨١٣) .

وعلى هذا فهو حسن .

وقد أورده السيوطي في الدر المنثور (٢٢٢٤) ، وعزاه لعبد بن حميد وابن حرير وأبي الشيخ في العظمة .

<sup>-</sup> أبوه : هو سليمان بن طرخان التيمي ، أبو المعتمر البصري ، نزل في التيم فنسب إليهم ، ثقة عابد ، مــن الرابعة مات سنة ثلاث وأربعين ، وهوابن سبع وتسعين . تقريب التهذيب (٢٥٧٥) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٢٥١٦) .

[ ٥٨ ] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا الليث بن هارون ، ومحمد بن إسماعيل ، قالا : نا زيد بن الحباب ، أخبرني جعفر بن سليمان ، نا هارون بن رياب ، عن شهر بن حوشب قال : ( حملة العرش ثمانية ، فأربعة منهم يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك و بعد علمك ، أربعة يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك ، قال : وكانوا يرون ألهم يرون ذنوب بني آدم )"(١).

[ ٨٦] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبي ، حدثنا هلال بن عبدالملك بن سهيل العيشي ، حدثنا أبو هلال الراسبي ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي في قوله تعالى: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَيْكِةِ مُرَّدِفِينَ ﴾ [الانفلاد]

#### (١) العرش (٢٤) :

#### وعلى هذا فإسناده حسن .

وقد أخرجه ابن جرير في التفسير (٢٦٣٤٤) من طريق جعفر بن سليمان .. به بمثله دون قوله : (( وكانوا يرون ألهم يرون ذنوب بني آدم )) .

<sup>-</sup> الليث بن هارون : لم أعرفه . وقد رواه معه محمد بن إسماعيل الأحمسي .

<sup>-</sup> محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي ، أبو جعفر السراج ، ثقة ، من العاشرة ، مات سنة ستين ومـــائتين ، وقيل قبلها . تقريب التهذيب (٧٣٢) ، والكاشف للذهبي (٧٤٩٤) .

<sup>-</sup> زيد بن الحباب ، أبو الحسن العكلي ، أصله من خراسان ، وكان بالكوفة ، وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري ، من التاسعة ، مات سنة ثلاثين ومائتين . تقريب التهذيب (٢١٢٤) ، وتهذيب الكمال للمزي (٢٠٧٩) - جعفر بن سليمان : هو الضبعي ، أبو سليمان البصري ، صدوق زاهد ، لكنه كان يتشيع ، من الثامنة ، مات سنة ثمان وسبعين ومائة . تقريب التهذيب (٩٤٢) ، وانظر الكاشف للذهبي (٨٠١) .

<sup>-</sup> هارون بن رئاب التيمي ، أبو بكر أو أبو الحسن ، ثقة عابد ، من السادسة ، اختلف في سماعه من أنــس . تقريب التهذيب (٧٢٢٥) ، وتهذيب الكمال للمزي (٧١٠٥) .

قال: (كان ألف مردفين ، وثلاثة آلاف مترلين ، فكانوا أربعة آلاف ، وهم مد المسلمين في ثغورهم )"(١).

[ ۸۷ ] قال ابن جریر: "حدثنی یعقوب ، قال حدثنا ابن علیة ، عن داود عن الشعبی قال: (حُدّث المسلمون أن کرز بن جابر المحاربی یرید أن یمد المشرکین ببدر ، قال فشق ذلك علی المسلمین ، فأنزل الله عز وجل: ﴿أَلَن یَكُفِیَكُمْ أَن یُمِدَّكُمْ رَبُّكُم ﴾ إلی قوله: ﴿مِّنَ ٱلْمَلَیِّكَةِ مُسَوِّمِینَ ﴾ [ال عسران: ۱۲۰] قال: (فبلغته هزیمة المشرکین ، فلم یمد أصحابه و لم یُمدّوا بالخمسة )"(۲).

# (١) التفسير (٨٨٢٩) :

## وعلى هذا فإسناده حسن.

وأورده السيوطي في الدر (3/8) و لم يعزه لغير ابن أبي حاتم .

#### (٢) التفسير (٥٤٧٧):

## وعلى هذا فإسناده صحيح .

<sup>-</sup> هلال بن عبدالملك بن سهيل العيشي ، أبو الفضل البصري ، روى عن أبي هلال الراسبي ، قـــال ابـــن أبي حـــاتم أبي حاتم : كتب عنه أبي في الرحلة الثانية ، وسألته عنه فقال : لا بأس به . الجرح والتعديل لابـــن أبي حـــاتم (٧٨/٩)

<sup>-</sup> أبو هلال الراسبي : هو محمد بن سليم الراسبي البصري ، صدوق ، فيه لين ، من السادسة ، مات في آخـــر سنة سبع وستين ومائة ، وقيل قبل ذلك . تقريب التهذيب (٥٩٢٣) ، وانظر الكاشف للذهبي (٤٩٥٨) .

<sup>-</sup> داود بن أبي هند القشيري ، مولاهم ، أبو بكر أو أبو محمد البصري ، ثقة متقن ، كان يهم بــأخرة ، مــن الخامسة ، مات سنة أربعين ومائة . تقريب التهذيب (١٨١٧) ، وانظر تهذيب التهذيب لابن حجر (١٧٢/١) ، وقذيب الكمال للمزي (١٧٧٥) .

<sup>-</sup> يعقوب : هو ابن إبراهيم الدورقي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٩ ) .

<sup>-</sup> ابن علية : هو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي ، ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٣ )

<sup>-</sup> داود : هو ابن أبي هند القشيري ، ثقة متقن ، تقدمت ترجمته قريباً .

[ ۱۹۹ ] قال أبو الشيخ: "حدثني خليل بن أبي رافع ، حدثنا جدي ، حدثنا محمد بن يزيد ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله تعالى : ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ﴾ [الرعد:١٣] قال : ( ملك يسمى الرعد وصوته الذي تسمع تسبيحه )"(٢).

وأخرجه ابن جرير في تفسيره برقم (٧٧٤٢) من طريق حميد بن مسعدة ، حدثنا بشر بن المفضل ، حدثنا داود عن عامر الشعبي .. فذكره بنحوه .

وأخرجه برقم (٧٧٤٣) حدثني ابن المثنى ، قال حدثنا عبد الأعلى ، قال حدثنا داود ، عن عامر قال : (للسا كان يوم بدر بلغ رسول الله على ، ثم ذكره نحوه ، إلا إنه قال : ﴿ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَاذَا ﴾ يعنى كرزاً وأصحابه ﴿ بُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِحَسْبَةٍ ءَالَافِ مِّن ٱلْمَلَتِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ ، قال : (فبلغ كرزاً وأصحابه الهزيمة ، فلم يمدهم ، ولم تترل الخمسة ، وأمدوا بعد ذلك بألف ، فهم أربعة آلاف من الملائكة مع المسلمين ) .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٤٠٩٥) حدثنا أبي ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا وهيب ، عن داود ، عـــن عامر أن المسلمين بلغهم يوم بدر .. وذكره بنحو لفظ ابن جرير الأول .

#### (١) التفسير (٥٥١٥٣):

- علقمة بن مرْتَد الحضرمي ، أبو الحارث الكوفي ، ثقة ، من السادسة . تقريب التهذيب (٤٦٨٢) ، وانظر الكاشف للذهبي (٣٩٣١) .

وإسناده ضعيف ، لضعف محمد بن حميد الرازي ، وقد تقدم التعريف برجال السند في الأثر رقم ( ٥ ) .

#### (٢) العظمة (٧٦٦):

- خليل بن أبي رافع بن خليل الواسطي : ذكره المزي في تلاميذ تميم بن المنتصر (٧٩٣) .
- حده المؤلف: هو تميم بن المنتصر بن تميم بن الصلت الهاشمي مولاهم ، الواسطي ، ثقة ضابط ، مات سنة أربع أو خمس وأربعين ومائتين . تقريب التهذيب (٨٠٥) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٧٩٣) .

[ ٩٠ ] قال سعيد بن منصور: "أخبرنا أبو معاوية ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله تعالى: ﴿ يُمْدِدُكُمْ مَ بِحْمَسَةَ ءَالَنْفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَبِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٥] قال: (معلمين بالصوف الأبيض)"(١).

[ ٩١ ] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو خالد الأحمر عن حويبر عن الضحاك، في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَلَتِكِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الأسم: ١٦] قال: بالعذاب ﴿ أَخْرِجُوا النَّفَسَكُمُ ۗ ﴾ قال: (أما رأيت قوله: ﴿ لَبِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ﴾ [المائدة: ٢٨] )"(٢).

#### (١) السنن (٤٢٥):

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لشدة ضعف جويبر .

وقد أخرج ابن حرير في التفسير (٧٧٨٧) من طريق هشيم ، عن حويبر ، عن الضحاك في قولـــه ﴿مُسَوِّمِينَ﴾ قال : ( بالصوف في نواصيها وأذناكها ) .

### (٢) التفسير (٧٦٣٦) :

- أبو سعيد الأشج : ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر ( ٥٩ ) .
- أبو خالد الأحمر: سليمان بن حيان الأزدي الكوفي ، صدوق يخطئ ، من الثامنة ، مات ســـنة تســـعين أو قبلها ، وله بضع وسبعون . تقريب التهذيب (٢٠٤٧) ، وتمذيب التهذيب لابن حجـــر (٨٩/٢) ، وانظــر تمذيب الكمال للمزي (٢٤٨٨) .

<sup>-</sup> محمد بن يزيد الكلاعي ، أبو سعيد الواسطي ، ثقة ثبت عابد ، من كبار التاسعة ، مات سنة تسعين ومائة أو قبلها أو بعدها . تقريب التهذيب (٦٤٠٣) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٦٢٩٦) .

جويبر: هو ابن سعيد الأزدي ، ضعيف جداً ، تقدم في الأثر رقم (٤).

وعلى هذا فإسناده ضعيف جداً ، لشدة ضعف جويبر ، وخليل بن أبي رافع لم أجد ترجمته .

<sup>-</sup> أبو معاوية : هو محمد بن خازم ، أبو معاوية الضرير الكوفي ، ثقة ، من كبار التاسعة ، مات سنة خمـس وتسعين ومائة ، وله اثنتان وثمانون سنة ، وقد رمي بالإرجاء . تقريب التهــذيب لابــن حجــر (٥٨٤١) ، وقذيب الكمال للمزي (٥٧٦٢) .

<sup>-</sup> جويبر بن سعيد الأزدي ، ضعيف جداً ، تقدمت ترجمته برقم (٤).

[ ٩٢ ] قال ابن جرير: "وحدثت عن الحسين ، قال سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد ، قال سمعت الضحاك يقول في قوله تعالى: ﴿ وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدٌ ﴾ [ق:٢١] قال: ( السائق من الملائكة ، والشاهد من أنفسهم: الأيدي والأرجل ، والملائكة أيضاً شهداء عليهم )"(١).

وقد أخرجه ابن جرير في التفسير (١٣٥٧٠) من طريق ابن وكيع ، عن خالد الأحمر ، عن جويبر عن الضحاك وذكره دون قوله ﴿ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ﴾ .

## (١) التفسير (١٨٨١):

- الحسين : هو ابن الفرج الخياط البغدادي ، قال عنه ابن معين : كذاب ، صاحب سكر ، شاطر وقال أبو زرعة : لاشيء ، لا أحدث عنه . انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦٢/٣) .
- أبو معاذ : هو الفضل بن خالد المروزي النحوي ، ذكره ابن أبي حاتم في الجـــرح والتعـــديل (٦١/٧) و لم يذكر فيه شيئاً .
- عبيد بن سليمان الباهلي مولاهم ، كوفي ، سكن مرو ، لا بأس به ، من السابعة . تقريب التهذيب (٤٣٧٧) .

#### وعلى هذا فإسناده متروك ، فيه ثلاث علل:

الأولى : جهالة شيخ الطبري ، الراوي عن الحسين .

الثانية: الحسين بن الفرج: كذاب.

الثالثة : أبو معاذ الفضل بن حالد : مجهول الحال .

<sup>-</sup> جويبر بن سعيد الأزدي ، ضعيف جداً .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لشدة ضعف حويبر .

[ ٩٣ ] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبي ، ثنا عبدالعزيز بن منيب ، ثنا الفضل بن حالد ، ثنا أبو معاذ الليثي: ثنا عبيد بن سليمان الباهلي ، قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قول الله تعالى: ﴿ بَلَنَ أَنِ تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ .. ﴾ [آل عبران:١٢٥] (كان هذا موعداً من الله يوم أحد عرضه على نبيه أن المؤمنين إن اتقوا وصبروا أمددهم بخمسة آلاف من الله يوم أحد عرضه على نبيه أن المؤمنين إن اتقوا وصبروا أمددهم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ، ففر المسلمون يوم أحد ، وولوا مدبرين ، فلم يمدهم الله )"(١).

[ ۹٤ ] قال ابن جرير: "حدثني موسى بن عبدالرحمن المسروقي ، قال ثنا أبو أسامة ، عن الأجلح ، قال سمعت الضحاك بن مزاحم قال : (إذا كان يوم القيامة ، أمر الله الدنيا فتشققت بأهلها ، ونزل من فيها من الملائكة ، فأحاطوا بالأرض ومن عليها ، ثم الثانية ، ثم الثالثة ، ثم الرابعة ، ثم الخامسة ، ثم السادسة ثم السابعة ، فصفوا صفا دون صف ، ثم يترل الملك الأعلى ، على مجنبته اليسرى جهنم ، فإذا رآها أهل الأرض ندوا ،

<sup>(</sup>١) التفسير (٩٨):

<sup>-</sup> عبدالعزيز بن منيب ، أبو الدرداء المروزي ، صدوق ، من الحادية عشرة ، مات سنة سبع وستين ومائتين . تقريب التهذيب (٤١٢٧) ، وانظر تمذيب الكمال للمزي (٤٠٦٥) .

وقد تقدم التعريف ببقية رجال الإسناد في الأثر السابق عدا أبي معاذ الليثي فلم أعرفه ، ، وأخشى أن يكون خطأ من الناسخ فإن ابن جرير رواه من غير ذكره ، لا سيما أنه يتفق في الكنية مع الذي قبله .

وهذا الإسناد ضعيف بسبب جهالة حال الفضل بن خالد كما تقدم في الأثر السابق.

وقد أخرجه ابن جرير في التفسير (٧٧٦٠) من طريق الحسين بن الفرج ، قال سمعت أبا معاذ ، قال سمعـــت عبيد بن سلمان ، عن الضحاك .. وذكره بمثل ما تقدم ، وهذا الإسناد متروك كما تقدم في الأثر السابق .

[ ٩٥ ] قال ابن جرير: "حدثني المثنى ، قال حدثنا إسحاق ، قال ثنا أبو زهير ، عن جويبر عن الضحاك في قوله تعالى: ﴿ وَأَيَّدَنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] قال: ( روح القدس جبريل )"(٢).

#### (١) التفسير (٣٠٣٥):

<sup>-</sup> موسى بن عبدالرحمن بن سعيد الكندي المسروقي ، أبو عيسى الكوفي ، ثقة ، من كبار الحاديــة عشــرة ، مات سنة ثمان وخمسين ومائتين . تقريب التهذيب (٦٩٨٧) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٦٨٧٣) .

<sup>-</sup> أبو أسامة : هو حماد بن أسامة القرشي مولاهم ، الكوفي ، مشهور بكنيته ، ثقة ثبت ربما دلس وكان بأخرة يحدث من كتب غيره ، من كبار التاسعة ، مات سنة إحدى ومائتين وهو ابن ثمانين . تقريب التهذيب (١٤٨٧) ، وتمذيب التهذيب لابن حجر (٤٧٧/١) ، وانظر تمذيب الكمال للمزي (٥٥٥) .

<sup>-</sup> الأجلح بن عبدالله بن حُجَيَّة ، يكنى أبا حجية الكندي ، يقال اسمه يحي ، صدوق شيعي ، من السابعة ، مات سنة خمس وأربعين ومائة . تقريب التهذيب (٢٨٥) ، وانظر تهذيب التهذيب (٩٨/١) . وعلى هذا فإسناده حسن .

وأخرجه نعيم بن حماد في زيادات الزهد (٣٥٤) أنا جويبر ، عن الضحاك .. وذكره بنحوه .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٩٠٠):

<sup>-</sup> المثنى : هو ابن إبراهيم الآملي الطبري ، لم أحد له ترجمة .

[ ٩٦ ] قال ابن جرير: "حدثنا أبو كريب ، قال حدثنا ابن يمان ، قال حدثنا هشام بن عروة ، عن عباد بن حمزة قال: ( نزلت الملائكة في سيما الزبير عليهم عمائم صفر ، وكانت عمامة الزبير صفراء)"(١).

وعلى هذا فإسناده متروك ، لأن جويبر ضعيف جداً ، وإسحاق الطاحويي مجهول ، والمثنى بن إبراهيم ليس له ترجمته .

#### (١) التفسير (٧٧٨٦):

- أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ، ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٥).
- ابن يمان : هو يحيى بن يمان العجلي الكوفي ، صدوق عابد ، يخطئ كثيراً ، وقد تغير ، من كبار التاسعة ، مات سنة تسع وثمانين ومائة . تقريب التهذيب (٧٦٧٩) ، وانظر الكاشف للذهبي (٦٣٨٦) .
  - هشام بن عروة بن الزبير بن العوام ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( V ) .

#### وعلى هذا فإسناده حسن .

وقد أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٤١١٣) من طريق الأحمسي ، ثنا وكيع ، عن هشام -يعني ابن عروة-عن يجيى بن عباد أن الزبير كان عليه يوم بدر عمامة صفراء .. وذكره .

وأخرجه ابن جرير أيضاً في التفسير (٧٧٨٨) من طريق عبدالرزاق ، عن معمر ، عن هشام بن عروة قال : نزلت الملائكة يوم بدر على خيل بلق عليهم عمائم صفر ، وكان على الزبير يومئذ عمامة صفراء ) .

<sup>-</sup> إسحاق: هو ابن الحجاج الطاحوني ، مجهول الحال ، تقدم برقم ( ٥١ ) .

<sup>-</sup> أبو زهير: هو عبدالرحمن بن مغراء الدوسي ، أبو زهير الكوفي ، نزيل الري ، صدوق ، تكلم في حديثه عن الأعمش ، من كبار التاسعة ، مات سنة بضع وتسعين ومائة . تقريب التهذيب (٤٠١٣) .

<sup>-</sup> جويبر : هو ابن سعيد الأزدي : ضعيف جداً ، تقدمت ترجمته برقم (٤).

الباب الأول: الإيمان بالملائكة

الفصل الثاني: أعمال الملائكة

[ ٩٧ ] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا محاضر، قال حدثنا الأعمش، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبدالله بن الحارث قال: (على من شجرة صغيرة ولا كبيرة ولا مغرز إبرة رطبة ولا يابسة إلا ملك موكل بها يأتي الله بعلمها كل يوم برطوبتها إذا رطبت، ويبوستها إذا يبست)"(١).

[ ٩٨ ] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا أبو أسامة ، قال سمعت الأعمش ، قال حدثنا عمرو بن مرة ، عن ابن سابط قال: ( يدبر أمر الدنيا أربعة جبريل وميكائيل ، وإسرافيل وملك الموت ، فأما جبرائيل فصاحب الجنود والريح ، وأما ميكائيل فصاحب القطر والنبات ، وأما ملك الموت فموكل بقبض الأنفس وأما إسرافيل فهو يترل بالأمر عليهم فيما يؤمرون )"(٢).

وقد أخرجه ابن جرير في التفسير (١٣٣١) ، وابن أبي حاتم في التفسير (٧٣٧١) كلاهما من طريق مالك بن سعيد ، عن الأعمش ، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبدالله بن الحارث قال: ( ما في الأرض من شــجرة .. ) فذكره .

وقد أورده السيوطي في الدر المنثور (٢٧٩/٣) وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ .

#### (٢) المصنف (٣٤٩٦٩):

<sup>(</sup>١) المصنف (٥٥٥٥):

<sup>-</sup> محاضر بن المُورِّع الكوفي ، صدوق له أوهام ، من التاسعة ، مات سنة ست ومائتين . تقريب التهذيب (٦٤٩٣) . وانظر تهذيب الكمال للمزي (٦٣٨٦) .

<sup>-</sup> الأعمش: سليمان بن مهران ، ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته في الأثر ( ٢٧ ) .

<sup>-</sup> يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم ، ضعيف ، تقدمت ترجمته في الأثر( ١٣ ) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف يزيد بن أبي زياد .

<sup>-</sup> أبو أسامة : هو حماد بن أسامة القرشي ، ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته برقم ( ٩٥ ) .

<sup>-</sup> الأعمش: ثقة حافظ تقدم برقم ( ۲۷ ) .

[ ٩٩ ] قال هناد: "حدثنا أبو الأحوص ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن عبدالرحمن بن أبي عمرة قال: (ما من صباح إلا وملكان موكلان ، يقولان: ياطالب الخير أقبل ، ويا طالب الشر أقصر ، وملكان موكلان يقولان: سبحان القدوس ، وملكان موكلان بالصور)"(١).

- عمرو بن مرة بن عبدالله بن طارق الجملي المرادي ، أبو عبدالله الكوفي ، ثقة عابد ، كان لا يدلس ، ورمي بالإرجاء ، من الخامسة ، مات سنة ثماني عشرة ومائة ، وقيل بعدها . تقريب التهـــذيب (٥١١٢) ، وانظــر تمذيب الكمال للمزي (٥٠٣٧) .

## وعلى هذا فإسناده صحيح .

وقد أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٣٧٦) من طريق سفيان بن عيينة ، عن علقمة بن مرثد ، عن ابن سابط قال : (يدبر الأمور أربعة : جبريل .. ) وذكره بنحو لفظ ابن أبي شيبة المتقدم .

وأخرجه أيضاً برقم (٣٧٨) من طريق سفيان ، عن أبيه ، عن عبدالرحمن بن سابط ، وذكره بنحو ما تقـــدم وفيه ( .. وكل هؤلاء ترفع إلى إسرافيل ) .

وأخرجه أيضاً برقم (٤٩٦) حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي ، حدثنا عبدالله بن عمران ، حدثنا أسباط بن محمد ، حدثنا العلاء بن عبدالكريم ، عن ابن سابط في قول الله عزوجل : ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمُ لَهُ إِلَاتُهُ مِن الملائكَة أَن يحفظوه ، ﴾ [الرحرف: ٤] قال : ﴿ فِي أُم الكتاب كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة ، ووكل ثلاثة من الملائكَة أن يحفظوه ، فوكل جبريل بالمفلكات إذا أراد الله عزوجل أن يهلك قوماً ، ووكل جبريل أيضاً بالهلكات إذا أراد الله عزوجل أن يهلك قوماً ، ووكله أيضاً بالنصر عند القتال ، هذا جبريل ، ووكل ميكائيل بالحفظ للقطر ونبات الأرض ، ووكل ملك الموت عليه السلام بقبض الأنفس ، فإذا ذهبت الدنيا جمع بين حفظهم وما في أم الكتاب ، فيجدونه سواء ) .

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١٥٨) من طريق أبي نعيم ، عن الأعمش ، عن عمرو بسن مسرة ، عسن عبدالرحمن بن سابط وذكره بنحو لفظ ابن أبي شيبة ، وذكره الأصبهاني في الحجة في بيان المحجسة (٢٧٤/١) دون ذكر سنده .

#### (١) الزهد (٢٢٤) :

- أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي مولاهم، أبو الأحوص الكوفي، ثقة متقن صاحب حديث، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومائة. تقريب التهذيب (٢٧٠٣)، وانظر تهذيب التهذيب (٢٧٠٣).

[١٠٠] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا ابن إدريس ، عن ليث ، عن أبي الزبير ، عن عن عن ابن الزبير ، عن عن عن أبي الزبير ، عن عبيد بن عمير في قوله تعالى: ﴿عُتُلِم بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيم ﴾ [القلم: ١٣] قل : ( همو الأكول الشروب الشديد يوزن فلا يزن شعيرة ، يدفع الملك من أولئك سبعين ألفاً دفعة واحدة في جهنم )"(١).

#### وعلى هذا فإسناده صحيح.

## (١) المصنف (٣٤٩٨٦):

# وعلى هذا فالإسناد ضعيف ، فيه علتان :

الأولى: ليث بن أبي سليم ضعيف.

الثانية : أبو الزبير المكي مدلس ، وقد رواه بالعنعنه .

<sup>-</sup> منصور : هو ابن المعتمر السلمي : ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٣ ) .

<sup>-</sup> مجاهد : هو ابن جبر ، أبو الحجاج المخزومي مولاههم ، المكي ، ثقة إمام في التفسير وفي العلم من الثالثة ، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة ، وله ثلاث وثمانون . تقريب التهذيب (٦٤٨١) ، وانظر الكاشف للذهبي (٥٣٨٧) .

<sup>-</sup> عبدالله بن إدريس بن يزيد الأودي ، أبو محمد الكوفي ، ثقة فقيه عابد ،من الثامنة ، مات سنة اثنتين وتسعين ومائة وله بضع وسبعون سنة . تقريب التهذيب (٣٢٠٧) .

<sup>-</sup> ليث : هو بن أبي سليم بن زنيم ، صدوق اختلط جدا فلم يتميز حديثه فترك ، من السادسة ، مات ســـنة ثمان وأربعين ومائة . تقريب التهذيب ( ٥٦٨٥ ) ، وانظر تهذيب التهذيب ( ٤٨٥-٤٨٥ ) .

<sup>-</sup> أبو الزبير : محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم ، أبو الزبير المكي ، صدوق ، إلا أنه يدلس ، من الرابعة ، مات سنة ست وعشرين ومائة . تقريب التهذيب لابن حجر (٢٢٩١) ، وانظر الكاشف للذهبي (٥٢٣٥) .

الباب الأول: الإيمان بالملائكـــة

الفصل الثاني: أعمال الملائكة

[۱۰۱] قال عبدالرزاق: "أنا معمر، عن قتادة، قال أحبرني هشام بن عروة عن أبيه قال: ( نزلت الملائكة يوم بدر على خيل بلق (۱)، وعليهم عمائم صفر، وكان علي الزبير يومئذ عمامة صفراء) "(۲).

[۱۰۲] قال ابن حرير: "حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن المثنى ، وسلم بن جنادة قالوا: ثنا عبدالله بن إدريس ، قال سمعت أبي ، عن عطية بن سعد في قوله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ قَالُوا: ثنا عبدالله بن إدريس ، قال سمعت أبي ، عن عطية بن سعد في قوله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ اللهُ عَلَى فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا ﴾ [الفرقان: ٦١] قال: (قصوراً في السماء ، فيها الحرس )"(٢).

تنبيه : صح هذا الأثر عن عبيد بن عمير دون قوله ( يدفع الملك ...) ، وسوف يأتي قوله في اليوم الآخـــر ، فصل الميزان .

(١) جاء في اللسان : البلق : بلق الدابة . والبلق : سواد وبياض . لسان العرب لابن منظور (١٠/٢٤) .

# (٢) التفسير (٥١):

- معمر: هو ابن راشد الأزدي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ) .
- قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي ، أبو الخطاب البصري ، ثقة ثبت ، وهو رأس الطبقة الرابعة مات سنة بضع عشرة ومائة . تقريب التهذيب (٤٣٨/٣) .
  - هشام بن عروة بن الزبير الأسدي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٧ ) .
    - أبوه : هو عروة بن الزبير .

#### وعلى هذا فإسناده صحيح .

وقد أخرجه ابن جرير في التفسير (٧٧٨٨) من طريق عبدالرزاق ، عن معمر ، عن هشام بن عروة قـــال : ( نزلت الملائكة يوم بدر على خيل بلق ..) .

#### (٣) التفسير (٢٦٤٤٢) :

- محمد بن العلاء بن كريب الهمداني : ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته برقم ( ٢٥ ) .
  - محمد بن المثنى بن عبيد العتري : ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته برقم (٣٥) .

وقد أخرجه الآجري في الشريعة (٩٠٤) من طريق عبدالله بن إدريس به بمثله .

[۱۰۳] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبي ، ثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ، ثنا حجاج عن ابن جريج ، عن عكرمة في قول تعالى : ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ الْغَرَمَامِ وَٱلْمَلَيْكَةُ ﴾ [ابقرة: ٢١٠] يقول : (والملائكة حوله)"(١).

# وعلى هذا فإسناده صحيح .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١٥٣٠٩) حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا ابن إديس ، عن أبيه ، عن عطيــة وذكره بمثل لفظ ابن جرير .

# (١) التفسير (١٩٦٤) :

- أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقي النكري ، البغداد ، ثقة حافظ ، من العاشرة ، مات سنة ست وأربعين ومائتين . تقريب التهذيب (٣) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٣) .
- حجاج بن محمد المصيصي الأعور ، أبو محمد ، ثقة ثبت ، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته من التاسعة ، مات ببغداد سنة ست ومائتين . تقريب التهذيب ( ١١٣٥) ، والكاشف للذهبي (٩٥٢) .
- ابن جريج: هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن حريج الأموي ، المكي ، ثقة فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسل من السادسة ، مات سنة خمسين ومائة أو بعدها وقد حاز السبعين .. تقريب التهـــذيب (٢١٩٣) ، وانظـــر من التهذيب لابن حجر (٦١٦/٢) .

## وهذا الإسناد رجاله ثقات ، إلا ما يخشى من تدليس ابن جريج .

وقد أخرجه ابن جرير في التفسير (٤٠٣٩) حدثنا القاسم ، قال حدثنا الحسين ، قال حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال عكرمة في قوله تعالى : ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ ٱلْغَكَمَامِ ﴾ قال : (طاقات من الغمام ، والملائكة حوله ) .

<sup>-</sup> سلم بن جنادة بن سلم السُّوائي ، أبو السائب الكوفي ، ثقة ، ربما خالف ، من العاشرة ، مات سنة أربع وخمسين ومائتين ، وله ثمانون سنة . تقريب التهذيب (٢٤٦٤) ، وانظر الكاشف للذهبي (٢٠٢٩) .

<sup>-</sup> عبدالله بن إدريس بن يزيد الأودي ، ثقة فقيه عابد ،تقدمت ترجمته في الأثــر رقــم ( ١٠٠ ) . تقريــب التهذيب (٣٠٠ - ٣٠٠) .

<sup>-</sup> إدريس بن يزيد بن عبدالرحمن الأودي ، ثقة ، من السابعة . تقريب التهذيب (٢٩٦) ، وانظر الكاشف للذهبي (٢٤٢) .

[١٠٤] قال ابن جرير: "حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عتاب بن زياد ، عن عكرمة قال : (الرعد ملك في السحاب ، يجمع السحاب كما يجمع الراعى الإبل)"(١).

وهذا الإسناد ضعيف ، فيه ثلاث علل :

الأول: جهالة شيخ الطبري القاسم بن الحسن.

الثانية : ضعف الحسين بن داود المصيصى ، الملقب بـ ( سنيد) . انظر التقريب (٢٦٤٦) .

الثالثة: ابن حريج مدلس ، و لم يصرح بالسماح من عكرمة .

#### (١) التفسير (٢٩):

- وانظر تهذيب التهذيب (١٥/١).
- أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبدالله بن الزبير الأسدي ، الكوفي ، ثقة ثبت ، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري ، من التاسعة ، مات سنة ثلاث ومائتين . تقريب التهذيب (٦٠١٧) ، وانظر تحديب التهديب . (7.0/4)
- عتاب بن زياد بن ورقاء ، سمع الشعبي وعكرمة ، وروى عنه أبو أحمد الزبيري ، قال عنه ابن معين : كوفي ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات . انظر تاريخ ابن معين (٢٠/٤) ، الثقات ابن حبان (٢٩٥/٧) ، التـــاريخ الكبير للبخاري (٥٥/٧) ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٣/٧) .

# وعلى هذا فإسناده حسن .

وأورده ابن جرير أيضاً برقم (٤٣١) من طريق القاسم بن الحسن ، قال حدثنا الحسين بن داود ، قال حدثني حجاج ، عن ابن حريج ، عن عكرمة قال : ( إن الرعد ملك يؤمر بإزجاء السحاب ، فيؤلف بينه ، فـــذلك الصوت تسبيحه).

وأورده أيضاً برقم (٤٣٥) : حدثنا المثنى ، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال حدثنا عمر بن الوليد الشـــني ، عن عكرمة قال : ( الرعد ملك يسوق السحاب كما يسوق الراعى الإبل ) . [۱۰۰] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبو عبدالله الطهراني، أنبأ حفص بن عمر، ثنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة في قوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصَّورِ ﴾ [الرم:٢٦] قال: (الصور مع إسرافيل ، فيه أرواح كل شيء تكون فيه ، ثم ينفخ فيه الصاعقة (۱) ، فإذا نفخ نفخة البعث قال الله: بعزتي ليرجعن كل روح إلى جسده وداره (۲)، .. أعظم من سبع سموات ومن الأرض ، قال: فخلق الصور على في إسرافيل ، وهو شاخص بصره متى يقوم بالنفخ في الصور) "(۳).

# (٣) تفسير ابن أبي حاتم (١٦٦٢٢) :

وقد أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٣٩٠) من طريق حفص بن عمر به بنحوه ، وذكره السيوطي في السدر المنثور (٢٥٥/٧) وعزاه لأبي الشيخ .

<sup>(</sup>١) عبارة أبي الشيخ في العظمة (( يكون فيه يوم ينفخ فيه نفخة الصعقة )) .

<sup>(</sup>٢) لعله قد سقط بعض الكلام من هذا الموضع.

<sup>-</sup> محمد بن حماد الطهراني، ثقة حافظ ، لم يصب من ضعفه ، من العاشرة ، مات سنة إحدى وسبعين ومائتين . انظر تقريب التهذيب لابن حجر (٥٨٢٩) ، والكاشف للذهبي (٤٨٧٩) .

<sup>-</sup> حفص بن عمر بن ميمون العدي ، أبو إسماعيل ، لقبه الفرخ ، ضعيف ، من التاسعة . تقريب التهذيب لابن حجر (١٤٢٠) ، وانظر تهذيب التهذيب (١٥٥/١) ، والكاشف (١١٦٨) .

<sup>-</sup> الحكم بن أبان العدني ، أبو عيسى ، صدوق عابد له أوهام ، مات سنة أربع و خمسين ومائـــة . تقريـــب التهذيب (١٤٣٨ - ٤٦٢) .

وهذا إسناد ضعيف ، لضعف حفص بن عمر العدين .

[۱۰۶] قال ابن جریر: "حدثنا ابن بشار، قال حدثنا عبدالرحمن، قال حدثنا سفیان بن عیینة، عن عمرو بن دینار، قال سمعت عکرمة یقول: (لم یُمدوا یوم أحد سفیان بن عیینة، عن عمرو بن دینار، قال سمعت عکرمة یقول: (لم یُمدوا یوم أحد ولا بملك واحد) أبو جعفر شك(۱)"(۲).

#### (٢) التفسير (٥٩٧٧) :

- ابن بشار : هو محمد بن بشار العبدي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر ( ٢٧ ) .
  - عبدالرحمن : هو ابن مهدي ، ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته في الأثر (٦) .
- سفيان بن عيينة بن أبي عمران : ميمون الهلالي ، أبو محمد الكوفي ، المكي ، ثقة حافظ فقيه إمام حجة ، إلا أنه تغير حفظه بأخره ، وكان ربما دلس ، لكن عن الثقات ، من رؤوس الطبقة الثامنة ، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار ، مات في رجب سنة ثمان وتسعين ومائة ، وله إحدى وتسعون سنة . تقريب التهذيب (٢٤٥١) ، وانظر تهذيب التهذيب (7/09/17) .
- عمرو بن دينار المكي ، أبو محمد الأثرم ، الجمحي مولاهم ، ثقة ثبت ، من الرابعة ، مــات ســنة ســت وعشرين ومائة . تقريب التهذيب (٥٠٢٤) .

# وعلى هذا فإسناده صحيح.

وأخرجه ابن جرير أيضاً في التفسير (٧٧٥٨) ، حدثنا القاسم ، قال حدثنا الحسين ، قال حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال حدثني عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، سمعته يقول : ﴿ بَلَنَيْ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن وَقُرِهِمْ هَاذَا ﴾ [آل عمران:١٢٥] قال : ( يوم بدر ، قال : فلم يصبروا و لم يتقوا ، فلم يمدوا يوم أحد ، ولو مدوا لم يهزموا يومئذ ) . وإسناده ضعيف كما تقدم قريباً .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٤٠٩٧) حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو عن عكرمة قال : ( لم يمد النبي ﷺ يوم أحد ولا بملك واحد ) .

<sup>(</sup>١) ورد عند أبن أبي حاتم بالرواية الأولى من غير شك كما سيأتي في التخريج .

[۱۰۷] قال ابن جرير: "حدثنا به حميد بن مسعدة ، قال حدثنا يزيد بن زريع ، عن عثمان بن غياث ، عن عكرمة في قوله تعالى : ﴿ بِحَمْسَةِ ءَالَنفِ مِنَ ٱلْمَلَئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٠] يقول : (عليهم سيما القتال)"(١).

[۱۰۸] قال الدارمي: "حدثنا عبدالله بن صالح المصري ، قال حدثني حرملة بن عمران عن سليمان بن حميد ، قال سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن عمر بن عبدالعزيز قال : ( فإذا فرغ الله عز وجل من أهل الجنة والنار ، أقبل الله عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة ، فسلم على أهل الجنة في أول درجة ، فيردون عليه السلام قال القرظي : وهذا في القرآن ﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبِرَ رَّحِيمٍ ﴾ [بس:٨٥] فيقول : سلوني ، قال : ففعل ذلك عمم في درجتهم حتى يستوي في مجلسه ، ثم يأتيهم التحف من الله تحملها الملائكة إليهم )"(٢).

## وعلى هذا فإسناده حسن .

# (٢) الرد على الجهمية (ص٤٦):

<sup>(</sup>١) التفسير (٧٧٩٠) :

<sup>-</sup> حميد بن مسعدة بن المبارك السامي أو الباهلي ، بصري ، صدوق ، من العاشرة ، مات سنة أربع وأربعــين ومائتين . تقريب التهذيب (١٩٩/١) .

<sup>-</sup> يزيد بن زريع البصري ، ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٠).

<sup>-</sup> عثمان بن غياث الراسبي أو الزهراني ، البصري ، ثقة ، ورمي بالإرجاء ، من السادسة . تقريب التهـــذيب (٤٤٤١) .

<sup>-</sup> عبدالله بن صالح المصري ، صدوق كثير الغلط ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٤٣ ) .

<sup>-</sup> حرملة بن عمران بن قراد التُحَيِّيي ، أبو حفص المصري ، ثقة ، من السابعة ، مات سنة ســــتين ومائــــة . تقريب التهذيب لابن حجر (١١٧٤) ، وانظر الكاشف للذهبي (٩٨٥) .

[۱۰۹] قال ابن جرير: "حدثنا بشر بن معاذ، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: {وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة } (حفظة يا ابن آدم يحفظون عليك عملك ورزقك وأجلك، إذا توفيت ذلك قبضت إلى ربك، ﴿حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ ﴾ [الأسم: ٢١] يقول تعالى ذكره: إن ربكم يحفظكم برسل يعقب بينها، يرسلهم إليكم بحفظكم وبحفظ أعمالكم إلى أن يحضركم الموت، ويترل بكم أمر الله، فإذا جاء ذلك أحدكم توفاه أملاكنا الموكلون بقبض الأرواح ورسلنا المرسلون به، ﴿ وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ ﴾ في ذلك فيصيعونه )"(١).

[۱۱۰] قال ابن جرير: "حدثنا محمد بن عبدالأعلى ، قال حدثنا محمد ثور عن معمر ، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِّنَا بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾ [الرعد:١١] قال: ( ملائكة يتعاقبونه )"(٢).

وقد أخرجه ابن جرير في التفسير (٢٩٢٠٦-٢٩٢٠) من طريق حرملة ، عن سليمان بن حميد به نحوه . وأخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٧٧١) من الطريق المتقدمة بنحوه .

# (١) التفسير (١٣٣٢٧) :

وإسناده حسن ، تقدم التعريف برجاله والحكم عليه في الأثر رقم (١٠).

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ( ٧٣٨٤) من طريق محمد بن يجيى ، أنا العباس بن الوليد ، ثنا يزيد ، ثنا سعيد ، عن قتادة يقول : (حفظة يا ابن آدم ، يحفظون عليك رزقك وعملك وأحلك )

#### (٢) التفسير (٢٠٢٢) :

- محمد بن عبدالأعلى الصنعاني ، البصري ، ثقة ، من العاشرة ، مات سنة خمس وأربعين ومائتين . تقريب التهذيب (٢٠٦٠) ، وانظر الكاشف للذهبي (٢٠٦٠) .

<sup>-</sup> سليمان بن حميد المزين ، سمع محمد بن كعب وابن المسيب وغيرهم ، وروى عنه يجيى بن أبي أسيد وحرملة بن عمران وغيرهم . ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٨/٤) ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (١٠٦/٤) و لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . وذكره ابن حبان في الثقات (٣٨٥/٦) .

وفي إسناده سليمان بن حميد لم يوثقه إلا ابن حبان .

[۱۱۱] قال عبدالرزاق: "أرنا معمر، عن قتادة في قول تعلى: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِللَّهُ وَ السَّمْسِ ﴾ [الإسراء: ٧٨] قال: (دلوكها حين ترفع عن بطن السماء) ﴿ غَسَقِ ٱلَّيْلِ ﴾ (صلى المغرب)، ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾ (صلاة الفحر)، أما قول ه: ﴿ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ فيقول: (ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون تلك الصلاة) "(١).

[۱۱۲] قال ابن حرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلَمْهِ مِنْ مَدًا ﴾ [الحن: ٢٧] قال: ( الملائكة )"(٢).

#### وعلى هذا فإسناده صحيح .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٠٢١) من طريق بشر ، حدثنا معاذ ، حدثنا سعيد ، عن قتادة في قولــه تعالى : ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ ﴾ قال : ( هذه ملائكة الليل يتعاقبون فيكم بالليل والنهار ، وذكر لنـــا أنهم يجتمعون عند صلاة العصر وصلاة الصبح .. ) .

وأخرج برقم (٢٠٢٩-٢٠٢٠) عن قتادة في أن المراد بقوله تعالى : ﴿يَحْفَظُونَه مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ قال : ( بأمر الله )

# (١) التفسير (١٦٠٢) :

- معمر : هو ابن راشد الأزدي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٤ ) .

#### وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٢٥٩٨) من طريق محمد بن عبدالأعلى ، ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة بمثله .

## (٢) التفسير (٢٠١٥٠):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسته . انظر الأثر ( ١٠ ) .

<sup>-</sup> محمد بن ثور الصنعاني ، أبو عبدالله العابد ، ثقة ، من التاسعة ، مات سنة تسعين ومائة تقريباً . تقريب التهذيب (٥٢٧/٥) .

<sup>-</sup> معمر : هو ابن راشد الأزدي ، ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٤ ) .

الباب الأول: الإيمان بالملائكة

الفصل الثاني: أعمال الملائكة

[۱۱۳] قال ابن حرير: "حدثنا بشر، قال حدثنا يزيد، قال حدثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ بِحَمْسَةِ ءَالَافِ مِّنَ ٱلْمَلَتِ كَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ [آل عبران:١٢٥] يقول: (عليهم سيما القتال، وذلك يوم بدر، أمدهم الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، يقول: (عليهم سيما القتال)"(١).

[١١٤] روى عبدالرزاق: "عن معمر، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَبِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ ﴾ [الأحراب:٩] قال: (هم الملائكة)"(٢).

## (١) التفسير (١٩٧١):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسته ، انظر الأثر رقم ( ١٠ ) .

وأخرجه ابن جرير أيضاً في التفسير (٧٧٥٣) من الطريق المتقدمة ، قال قتادة : (أمدوا بألف ، ثم صاروا ثلاثة آلاف ، ثم صاروا خمسة آلاف ، وأخرجه برقم ثلاثة آلاف ، ثم صاروا خمسة آلاف .. وذلك يوم بدر أمدهم الله بخمسة آلاف من الملائكة ) . وأخرجه برقم (٧٧٩١) بنحو ما تقدم .

وأخرجه برقم (٧٧٧٩) في بيان المراد بالتسويم وأنه الصوف بنواصي خيلهم وأذنابها .

وأخرج عبدالرزاق في التفسير (٤٤٩) من طريق معمر ، عن قتادة {مسومين} قال : ( سيماها صوف في نواصيها وأذناكها ) .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٤١٠٥) من طريق محمد بن يجيى ، أنبأ العباس بن الوليد ، ثنا يزيد ، ثنا سعيد ، عن قتادة في قوله تعالى : { يمدد كم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين } قال : ( وذلك يدوم بدر ، أمدهم الله بخمسة آلاف من الملائكة ) .

# (٢) التفسير (٢٣٢٣) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسته ، انظر الأثر رقم ( ١١١ ) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٨٣٦٤) من طريق بشر ، ثنا يزيد ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، فذكره بمثل مــــا تقدم .

الباب الأول: الإيمان بالملائكة

الفصل الثاني: أعمال الملائكة

[١١٥] روى عبدالرزاق: "عن معمر، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ [الأنعام: ٦١] قال: (تلي قبضها الرسل، ثم ترفعها إليه، يقول ملك الموت)"(١).

[۱۱٦] روى عبدالرزاق: "عن معمر، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿إِلّآ أَن تَأْتِيهُمُ الْمُلَتِكَةُ ﴾ قال: ( تأتيهم الملائكة بالموت، أو يأتي ربك) يوم القيامة، ﴿أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ ﴾ [الأنعام:١٥٨] قال: آية موجبة، طلوع الشمس من مغربها، أو ماشاء الله )"(٢).

# (١) التفسير (٨٠٧) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسته في الأثر رقم ( ١١١ ) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (١٣٣٣٥) حدثنا محمد بن عبدالأعلى ، قال حدثنا محمد بن ثور ، قال حـــدثنا معمر ، عن قتادة { توفته رسلنا } قال : ( إن ملك الموت له رسل ، فيرسل ويرفع ذلك إليه ) .

وأخرجه برقم (١٣٣٣٦) من طريق عبدالرزاق ، عن معمر ، عن قتادة قال: ( يلي قبضها الرسل ثم يدفعونها إلى ملك الموت ) .

وأخرجه برقم (٢٨٢١٥) من طريق بشر ، ثنا يزيد ، قال ثنا سعيد ، عن قتادة قال : ( ملك الموت يتوفاكم ، ومعه أعوان من الملائكة ) .

وذكر نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٢٥١٣) دون ذكر إسناده .

# (٢) التفسير (٥٧٥):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسته في الأثر رقم ( ١١١ ) .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١٣٧٠-٨١٣٩) من طريق عبدالرزاق به بمثله ، دون قوله (آية موجبة ..) وأخرجه ابن جرير في التفسير (١٤٢٠١) من طريق محمد بن عبدالأعلى ، ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة وذكره بمثل لفظ عبدالرزاق المتقدم .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣٨٨/٣) دون ذكر قوله : ﴿ آية موجبة .. ›› ، وعزاه إلى عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

[۱۱۷] روى عبدالرزاق: "عن معمر، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيهُمُ ٱللّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ ٱلّغَكَمَامِ وَٱلْمَلَاّئِكَةُ ﴾ [البقرة: ٢١] قال: ( يأتيهم الله في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة عند الموت)"(١).

[۱۱۸] قال ابن جرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قول الله تعالى: ﴿ وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآبِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ [ف:٢١] قال: (سائق يسوقها إلى رها، وشاهد يشهد عليها بعملها)"(٢).

[۱۱۹] قال ابن حرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيلُ ﴾ حتى بلمغ ﴿عَتِيلُ ﴾ [ق:١٨-١٨] قال الحسن وقتادة في قوله تعالى: ﴿مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ ﴾ (أي يتكلم به من شيء إلا كتب عليه)، وكان عكرمة يقول: (إنما ذلك في الخير والشر يكتبان عليه)"(٣).

# (١) التفسير (٢٤٣) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسته في الأثر رقم ( ١١١ ) .

وأخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (١١٧٠) من طريق عبدالرزاق بمثله .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٤٠٣٨) من طريق عبدالرزاق بنحوه .

# (۲) التفسير (۲۱۸۷۷) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسته في الأثر رقم (١٠).

وأخرجه ابن جرير أيضاً في التفسير (٣١٨٧٨) من طريق ابن بشار ، قال ثنا سليمان بن حرب ، قال ثنا أبو هلال ، قال ثنا عملت ) .

### (٣) التفسير (٤٦٨٦٣) :

وإسناده حسن ، تقدمت درسته في الأثر رقم (١٠).

وأخرج ابن جرير في التفسير (٣١٨٩٢) من الطريق المتقدمة عن قتادة في قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُۥ هَاذَا مَا لَدَتَّ عَتِيدٌ ﴾ قال : ( الملك ) .

[١٢١] قال ابن جرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿فالملقيات ذكراً ﴾ [المسلات: ٥] قال: (هي الملائكة تلقي الذكر على الرسل وتبلغه)"(٢).

[۱۲۲] روى عبدالرزاق: "عن معمر، عن قتادة في قوله تعـــالى: ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَآلِكِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ [النحل:٢] قال: ( بالوحي والرحمة )"(٣).

# (١) التفسير (٢٤٢٠) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسته في الأثر رقم ( ١٠ ) .

# (٢) التفسير (٢٨ ٥٩٣):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسته في الأثر رقم (١٠).

وأخرجه ابن جرير برقم (٣٥٩٢٩) من طريق ابن عبدالأعلى ، ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتـــادة قـــال : ( الملائكة تلقى القرآن ) .

وأخرجه عبدالرزاق في التفسير (٣٤٤٢) عن قتادة قال : ( الملائكة تلقي القرآن ) .

تنبيه : قدمت رواية ابن حرير على رواية عبدالرزاق لانقطاع في رواية عبدالرزاق بين عبدالرزاق وقتادة .

# (٣) التفسير (١٤٦٨) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسته في الأثر رقم ( ١١١ ) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢١٤٥٧) من طريق محمد بن عبدالأعلى ، قال ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة وذكره بمثل لفظ عبدالرزاق .

وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٢٤٦٤) بمثل لفظ عبدالرزاق ، دون ذكر إسناده .

وأخرجه ابن حرير في التفسير (٢١٤٥٦) من طريق بشر ، ثنا يزيد ، ثنا سعيد ، عن قتـــادة ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَـٰٓ بِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ ۦ ﴾ يقول : ( يترل بالرحمة والوحي من أمره ) ﴿ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۦ ﴾ (فيصطفي منهم رسلاً)

[۱۲۳] روى عبدالرزاق: "عن معمر، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء:١٩٢] قال: ( هذا القرآن نزل به الروح الأمين)"(١).

[۱۲٤] قال ابن جرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنياء: ٢٠] يقول: (الملائكة الذين عند الرحمن لا يستكبرون عن عبادته ولا يسأمون فيها)"(٢).

<sup>(</sup>١) التفسير (٢١٢٨):

وإسناد صحيح ، تقدمت دراسته في الأثر رقم ( ١١١ ) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٦٧٦٨) من طريق عبدالرزاق المتقدمة عن قتادة ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ قال : ( جبريل ) .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢٤٥٢٧) : وإسناده حسن ، تقدمت دراسته في الأثر رقم (١٠).

<sup>(</sup>٣) لم يرد لفظ «جلس» في القرآن وصحيح السنة ، وإنما يعبر بالإستواء ، والأثر ضعيف كما سيأتي .

<sup>(</sup>٤) العظمة (٣٣٦) :

<sup>-</sup> عبدالله بن محمد بن زكريا ، يكنى أبا محمد ، كان مقبولاً ثقة ، وله المصنفات الكثيرة ، توفي سنة ست وثمانين ومائتين . طبقات المحدثين (٢١٣) ، انظر أخبار أصبهان (٢١/٢) .

الفصل الثاني: أعمال الملتكـــة

[۱۲٦] قال ابن جرير: "حدثنا بشر، ثنا يزيد، ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴾ [الطارق:٤] قال: (حفظة يحفظون عملك ورزقك وأجلك، إذا توفيته يا ابن آدم قبضت إلى ربك)"(١).

[۱۲۷] قال ابن حرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: {وإنا لنحن الصافون} قال: (صفوف في السماء، ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ﴾ [الصافات:١٦٦]، أي المصلون، هذا قول الملائكة يثنون بمكالهم من العبادة)"(٢).

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف معتمر بن نافع .

## (١) التفسير (٣٦٩١٠):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسته في الأثر رقم (١٠).

وأخرج عبدالرزاق في التفسير (٣٥٧٣) عن معمر ، عن قتادة في قوله تعالى : قال تعالى : ﴿ إِن كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴾ قال : ( قرينه يحفظ علمه ) .

# (٢) التفسير (٢٩٦٨٦) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسته والحكم عليه في الأثر رقم (١٠).

وأخرج عبدالرزاق في التفسير (٢٥٦٤) عن معمر ، عن قتادة في قولـــه تعـــالى : ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُونَ ﴾ قال : ( الملائكة ) .

وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٨٣١٤) بمثل لفظ ابن جرير دون ذكر سنده .

تنبيه : قدمت رواية ابن جرير على رواية عبدالرزاق لأنها أتم .

<sup>-</sup> سلمة : هو ابن شبيب المسمعي ، النيسابوري ، نزيل مكة ، ثقة ، من كبار الحادية عشرة ، مات سنة بضع وأربعين ومائتين . تقريب التهذيب (٧٢/٢-٧٣) .

<sup>-</sup> زيد بن الحباب العكلى ، صدوق يخطئ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٨٥ ) .

<sup>-</sup> معتمر بن نافع أبو الحكم الباهلي ، روى عنه زيد بن الحباب ، منكر الحديث . انظر المغين في الضعفاء للذهبي (٦٣٣٦) ، ولسان الميزان لابن حجر (٨٥٣٢) .

[١٢٨] قال عبدالرزاق: "نا معمر ، عن قتادة في قوله تعالى : ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ [البقرة: ٣٠] قال : ( التسبيح : التسبيح ، والتقديس : الصلاة )"(١).

[١٢٩] قال عبدالرزاق: "عن معمر، عن قتادة والكلبي في قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِم قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُم قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِبِيرُ ﴾ [سا: ٢٣] قالا: ( لما كانت الفترة بين عيسى ومحمد على ، يترل الوحي مثل صوت الحديد على الصحر، فأفزع الملائكة ذلك فقال: ﴿حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِم ﴿ حَتى إذا جلى عن قلوهم قالوا: ماذا قال ربكم ؟ قالوا: الحق وهو العلى الكبير )"(٢).

[١٣٠] قال عبدالرزاق: "أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهِمُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

(١) التفسير (٣٧):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسته في الأثر رقم ( ١١١ ) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٦٢٠-٦٢١).

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٣٢٩) ، (٣٣٢) كلاهما من طريق عبدالرزاق المتقدمة .

# (٢) التفسير (٢٤٢٠):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسته في الأثر رقم ( ١١١ ) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٨٨٥٤) من طريق بشر، ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة أنه قال في الآية : ( يوحي الله إلى جبرائيل ، فتفرق الملائكة أو تفزع مخافة أن يكون شيء من أمر الساعة فإذا جلى عن قلوبهم ، وعلموا أنه ليس ذلك من أمر الساعة قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلى الكبير ) .

# (٣) التفسير (١٥٢) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسته في الأثر رقم ( ١١١ ) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٣٩٤) من طريق عبدالرزاق به بمثله .

[۱۳۱] قال ابن جرير: "حدثنا بشر، ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عـن قتـادة في قوله تعالى: ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا ﴾ [الفحر: ٢٢] قال: (صفوف الملائكة)"(١).

[۱۳۲] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا إسحاق بن منصور، عن الحكم بن عبدالملك، عن قتادة عند قوله تعالى: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ التَّاتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِن ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٠] قال: (قرية لوط حين رفعها جبريل، وفيها أربعمائة ألف، فسمع أهل السماء نباح الكلاب، وأصوات الديكة ثم قلب أسفلها أعلاها)"(٢).

وأخرجه برقم (٢٣٩٣) من طريق بشر بن معاذ ، حدثنا يزيد بن زريع ، قال حدثنا سعيد ، عن قتادة في قوله تعالى : ﴿ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّعِنُونَ ﴾ قال : ( اللاعنون من ملائكة الله ومن المؤمنين ) .

#### (١) التفسير (١٨٩):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسته في الأثر رقم (١٠).

#### (٢) التفسير (١٩٩١) :

- أبو سعيد الأشج: ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٥٩ ) .
- إسحاق بن منصور السلولي مولاهم ، أبو عبدالرحمن ، صدوق ، تكلم فيه للتشيع ، من التاسعة مات سنة أربع ومائتين ، وقيل بعدها . تقريب التهذيب (٣٨٥) ، وانظر تهذيب التهذيب (١٢٨/١) .
  - الحكم بن عبدالملك القرشي البصري ، نزل الكوفة ، ضعيف من السابعة . تقريب التهذيب (١٤٥١) ، وانظر الكاشف للذهبي (١١٩٢) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف الحكم بن عبدالملك .

[۱۳۳] قال ابن الضريس: "أحبرنا مسلم، قال حدثنا هشام، حدثنا قتادة قال: (من قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه، وكل به ملكين يحفظانه حيى يصبح) (١) [۱۳۶] قال ابن جرير: حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ﴿ فَسَلَمُ لَّكُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ﴾ [الواتعة:١٠-١٥] قال: (سلام من عند الله، وسلمت عليهم ملائكة الله) "(٢).

[١٣٥] روى عبدالرزاق: "عن معمر، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ يَعَنَى ﴾ [آل عمران: ٣٩] قال: (شافهته الملائكة بذلك فقال: ﴿ رَبِّ ٱجْعَل لِّى ءَايَةٌ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًاً ﴾ [آل عمران: ١٤] قال ( إيماء، وكانت عقوبة عوقب بها إذ سأل الآية بعد مشافهة الملائكة إياه بما بشرته به ) "(٣).

وعلى هذا فإسناده صحيح .

(٢) التفسير (٣٣٥٨٩):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسته في الأثر رقم (١٠).

(٣) التفسير (٣٩٧) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسته في الأثر رقم (١١١) .

<sup>(</sup>١) فضائل القرآن (١٩١):

<sup>-</sup> مسلم: هو ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي ، أبو عمرو البصري ، ثقة مأمون مكثر ، عمي بــأخرة ، مــن صغار التاسعة ، مات سنة اثنتين وعشرين ومائة ، وهو أكبر شيخ لأبي داود . تقريب التهـــذيب (٦٦١٦) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٦٥٠٨) .

<sup>-</sup> هشام: هو ابن أبي عبدالله: سَنْبر، وزن جعفر، أبو بكر البصري الدستوائي، ثقة ثبت، وقد رمي بالقدر من كبار السابعة، مات سنة أربع و خمسين ومائة، وله ثمان وسبعون سنة. تقريب التهذيب (٢٢٩٩)، وانظر تهذيب الكمال (٧١٧٧)، الكاشف (٢٠٧٤).

[۱۳٦] قال ابن جرير: "حدثنا بشر، قال حدثنا يزيد، قال حدثنا سعيد عن قتادة في قول ه تعالى: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَـٰ اللَّهِ عَلَى كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

[١٣٧] قال عبدالرزاق : "قال معمر ، عن قتادة في قوله تعالى : ﴿ وَأَيَّدُنَّهُ بِرُوحِ الْمَادُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٧٠٠١) من طريق الحسن بن يحيى ، قال أخبرنا عبــــدالرزاق.. بـــه بلفـــظ: ( بشرته الملائكة بذلك ) .

وأخرجه برقم (٧٠٠٠) من طريق بشر ، حدثنا يزيد ، حدثنا سعيد ، عن قتادة وذكره بنحو لفظ عبدالرزاق المتقدم .

وأخرجه ابن حرير أيضاً برقم (٢٣٥٢٧) من طريق بشر، ثنا يزيد : قال ثنا سعيد ، عن قتادة عند قوله تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ اَجْعَل لِنَى ءَايَةٌ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّم ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴾ [مرم:١٠] قال : ( من غير بأس ولا حرس ، وإنما عوقب بذلك لأنه سأل آية بعد ما شافهته الملائكة مشافهة ، أخذ بلسانه حتى ماكان يفيض الكلام إلا أوما إيماء ) .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٣٤٥٢) من طريق عبدالرزاق مختصراً .

#### (١) التفسير (١٨٠٩٧) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسته في الأثر رقم (١٠).

وأخرجه ابن جرير أيضاً برقم (١٨٠٩٨) بنحوه .

## (٢) التفسير (٣١٩):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسته في الأثر رقم ( ١١١ ) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (١٤٨٨) من طريق عبدالرزاق .. به بمثله .

[۱۳۸] قال ابن جرير: "حدثني علي بن سهل ، قال ثنا الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن كعب في قوله تعالى: ﴿ وَاَسْتَمعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانِ سعيد بن بشير، عن قتادة، عن كعب في قوله تعالى: ﴿ وَاَسْتَمعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرْيبٍ ﴾ [ق:١٤] قال: ( ملك قائم على صخرة بيت المقدس ينادي أيتها العظام البالية ، والأوصال المتقطعة ، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء )"(١).

[١٣٩] قال ابن المبارك: "أخبرنا صفوان بن عمرو، قال حدثني شريح بن عبيد الحضرمي، قال: قال عمر بن الخطاب لكعب: خوفنا يا كعب، فقال: (والله إن لله ملائكة قياما منذ خلقهم الله ماثنوا أصلابهم، وآخرين ركوعاً ما رفعوا أصلابهم، وآخرين سحوداً ما رفعوا رؤوسهم حتى ينفخ في الصور النفخة الآخرة فيقولون جميعاً: سبحانك وبحمدك ما عبدناك ككنه ما ينبغي لك أن تعبد، ثم قال: والله لو أن لرحل يؤمئذ كعمل سبعين نبياً لا ستقل عمله من شدة ما يرى يومئذ، والله لو دلي من غسلين دلو واحد في مطلع الشمس لغلت فيه جماحم قوم في مغربها، والله لتزفرن جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا غيره إلا خرَّ جاذياً أو حاثياً على ركبتيه، يقول: نفسي نفسي،

<sup>(</sup>١) التفسير (٣١٩٩٨) :

<sup>-</sup> علي بن سهل بن قادم ، أبو الحسن الرملي ، نسائي الأصل ، صدوق ، من الحادية عشرة ، مات سنة إحدى وستين ومائتين . تقريب التهذيب (٤٧٤١) ، تهذيب الكمال للمزي (٢٦٦٦) ، وانظر الكاشف للذهبي (٣٩٨٢) .

<sup>-</sup> الوليد بن مسلم القرشي ، ثقة كثير التدليس ، تقدم التعريف به في الأثر (٣) .

<sup>-</sup> سعيد بن بشير الأزدي مولاهم ، أبو عبدالرحمن أو أبو سلمة الشامي ، ضعيف ، من الثامنة ، مات سنة ثمان أو تسع وستين ومائة . تقريب التهذيب (٢٢٧٦) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٢٢٢٨) .

<sup>-</sup> قتادة : هو ابن دعافة السدوسي ، تابعي مشهور .

<sup>-</sup> كعب : هو كعب الأحبار ، تابعي مشهور .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، فيه علتان :

الأولى: الوليد بن مسلم مدلس ، و لم يصرح بالسماع . الثانية: سعيد بن بشير الأزدي: ضعيف .

وحتى نبينا وإبراهيم وإسحاق عليهم الصلاة والسلام ، يقول أنا حليلك إبراهيم ، قال : فأبكى القوم حتى نشجوا<sup>(۱)</sup> ، فلما رأى ذلك عمر قال : يا كعب ، بشرنا ، فقال : أبشروا ، فإن لله تعالى ثلاثمائة وأربع عشرة شريعة ، لا يأتي أحد بواحدة منهن مع كلمة الإخلاص إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته ، والله لو تعلمون كل رحمة الله تعالى لأبطأتم في العمل ، والله لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت من هذه السماء الدنيا في ليلة في العمل ، والله لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت من هذه البدر ، ولوحد ريح ضلماء مغدرة (۱) لأضاءت لها الأرض أفضل مما يضيء القمر ليلة البدر ، ولوحد ريح نشرها جميع أهل الأرض ، والله لو أن ثوباً من ثياب أهل الجنة نشر اليوم في الدنيا لصعق من ينظ ، وما حملته أبصارهم )"(۱).

#### (٣) الزهد (٢٢٥):

<sup>(</sup>١) في الأصل (تشجعوا) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير: المُغدرة: الشديدة الظلمة التي تغدر الناس في بيوتهم: أي تتركهم. النهاية (٣١٠/٣).

<sup>-</sup> صفوان بن عمرو بن هرم السكسي ، أبو عمرو الحمصي ، ثقة ، من الخامسة ، مات سنة خمس وخمسين ومائة أو بعدها . تقريب التهذيب (٢٩٣٨) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٢٨٧٤) .

<sup>-</sup> شريح بن عبيد بن شريح الحضرمي الحمصي ، ثقة من الثالثة ، وكان يرسل كثيراً ، مات بعد المائة . تقريب التهذيب (٢٧٧٥) ، وانظر تمذيب التهذيب (٢٧١١) ، تمذيب الكمال (٢٧١١) .

وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أن شريح بن عبيد لم يدرك كعب الأحبار ، ذكر ذلك الإمام المزي عند ذكــر شيوخه ، انظر تهذيب الكمال برقم (٢٧١١) .

وما ورد في الأثر من التخويف من النار ، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤١٢٨) ، وسيأتي الكلام عليـــه مفصلاً في فصل عذاب النار .

الباب الأول: الإيمان بالملائكة

الفصل الثاني: أعمال الملائكة

[١٤٠] قال ابن المبارك: "أخبرنا الأوزاعي، قال أخبرنا عطاء بن أبي رباح عن كعب أنه قال: ( من أذن في السفر وأقام صلى خلفه مابين الأفق من الملائكة، ومن أقام و لم يؤذن لم يصل معه إلا ملكاه الذين معه)"(١).

[١٤١] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا زيد بن الخباب ، قال حدثني عنبسة بن سعيد قاضي الري ، عن جعفر ، عن أبي المغيرة ، عن سمرة بن عطية ، عن كعب قال: ( إن لله ملكاً يصوغ حلي أهل الجنة من يوم خلق إلى أن تقوم الساعة ، ولو أن حليا من حلي أهل الجنة أخرج لذهب بضوء شعاع الشمس فلا تسألوا بعدها عن حلي أهل الجنة )"(٢).

## (١) الزهد (٤٤٣):

## وعلى هذا فإسناده صحيح.

## (٢) المصنف (٩٠٠٩):

<sup>-</sup> الأوزاعي : عبدالرحمن بن عمرو ، ثقة جليل ، تقدمت ترجمته برقم (١) .

<sup>-</sup> عطاء بن أبي رباح ، واسم أبي رباح أسلم ، القرشي مولاهم ، المكي ، ثقة فقيه فاضل ، لكنه كثير الإرسال من الثالثة ، مات سنة أربع عشرة ومائة على المشهور ، وقيل إنه تغير بأخره ، و لم يكثر ذلك عنه . تقريب التهذيب (١٠١/٣) .

<sup>-</sup> زيد بن الحباب العكلي ، صدوق يخطئ في حديث الثوري ، تقدمت ترجمته برقم ( ٨٥ ) .

<sup>-</sup> عنبسة بن سعيد بن الضريس ، الأسدي ، أبو بكر الكوفي ، قاضي الري ، ثقة ، مـن الثامنـة . تقريـب التهذيب (٥٢٠٠) ، وانظر تمذيب الكمال للمزي (٥١١٩) .

أما جعفر عن أبي المغيرة عن سمرة بن عطية ، فلم أتمكن من معرفتهم ، فسمرة بن عطية لم أجد له ترجمة ، كما لم أجد في شيوخ عنبسة بن سعيد من اسمه جعفر ، وأبو المغيرة لم أعرفه لعدم التصريح باسمه ، ولعدم معرفة شيخه وتلميذه .

وهذا الإسناد فيه من لم أعثر على ترجمته .

[۱٤۲] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري ، ثنا مؤمل ، ثنا سفيان ، ثنا يزيد بن أبي زياد ، عن عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمي ، قال : قال كعب : ( مامن موضع خرمة إبرة من الأرض إلا وملك موكل بها ، يرفع علم ذلك إلى الله ، وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب ، وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى مخه مسيرة مائة عام )"(١).

[۱٤٣] قال ابن حرير: "حدثنا الحسن بن عرفة ، قال حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن زياد الألهاني ، عن يزيد بن شريح ، عن كعب الأحبار قال: ( لو تجلى لابن آدم كل سهل وحزن لرأى على كل شيء من ذلك شياطين لولا أن الله وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم إذاً لتخطفتم )"(٢).

<sup>(</sup>١) التفسير (١٠٧٣): وإسناده ضعيف ، تقدم في فصل خلق الملائكة برقم (١٣).

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢٠٢٤):

<sup>-</sup> الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي ، أبو علي البغدادي ، صدوق من العاشرة ، مات سنة سبع وخمسين ومائتين ، وقد جاز المائة . تقريب التهذيب (١٢٥٤) وانظر تهذيب التهذيب (٤٠٢/١) .

<sup>-</sup> إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي ، أبو عتبة الحمصي ، صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم ، من الثامنة ، مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومائة ، وله بضع وسبعون سنة . تقريب التهذيب (٤٧٣) ، وانظر تهذيب التهذيب (١٦٢/١-١٦٤) .

<sup>-</sup> محمد بن زياد الألهاني ، أبو سفيان الحمصي ، ثقة ، من الرابعة . تقريب التهــذيب (٥٨٨٩) ، وانظــر الكاشف (٤٩٣٠) .

وروايته عن نعيم بن همار مرسلة، وقال الذهبي: ثقة من الصلحاء ، وقال في تحرير التقريب: حسن الحديث. تقريب التهذيب (۲۲۲۸) ، وانظر الكاشف للذهبي (٦٤٢٨) ، تحرير تقريب التهذيب (٢٧٢٨) . وعلى هذا فإسناده حسن .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٢١٤/٤) و لم يعزه لغير ابن جرير .

<sup>-</sup> يزيد بن شريح الحضرمي ، الحمصي، مقبول ، من الثالثة ،

الباب الأول: الإيمان بالملائكة

الفصل الثاني: أعمال الملائكة

[۱٤٤] قال وكيع: "حدثنا الأعمش، عن مجاهد، ثنا عبدالله بن ضمرة، عن الشمر كعب قال: (ما من صباح إلا وملكان يناديان: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشمر أقصر، وملكان يناديان: سبحان الملك القدوس، وملكان موكلان بالصور ينتظران حتى يؤمرا فينفخا)"(١).

[١٤٥] قال هناد: "حدثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عن عدر الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي ، عن كعب قال: ( يؤمر بالرجل إلى النار ، فيبتدر مائة ألف ملك ، أو أكثر من مائة ألف )"(٢).

## (١) الزهد (٣٨١):

#### وعلى هذا فإسناده صحيح.

وأخرجه هناد في الزهد (٦٢٥) من طريق وكيع ، عن الأعمش به بنحوه ، وبرقم (٦٢٩) مــن طريــق أبي معاوية ، عن الأعمش ، به بنحوه .

## (٢) الزهد (٢٥٧) :

- قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السُّوائي ، أبو عامر الكوفي ، صدوق ربما خالف ، من التاسعة ، مات سنة خمس عشرة ومائتين على الصحيح . تقريب التهذيب (٥٥١٣) ، وانظر تهذيب التهذيب (٤٢٦/٣) .
  - سفيان : هو الثوري : ثقة ، تقدمت ترجمته ( ٥ ) .
  - يزيد بن أبي زياد الهاشمي ، ضعيف ، تقدمت ترجمته برقم (١٣).

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف يزيد بن أبي زياد ، ولضعف رواية قبيصة عن سفيان ، قال ابن معين : (( قبيصة ثقة في كل شيء إلا في حديث سفيان )) . تهذيب التهذيب (٣/٦/٣) ، وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٣/٥/٥) من طريق هناد به بمثله .

<sup>-</sup> الأعمش: سليمان بن مهران: ثقة ، تقدمت ترجمته برقم ( ٢٧ ) .

<sup>-</sup> محاهد : هو ابن جبر المخزومي ، ثقة ، تقدمت ترجمته برقم ( ٩٩ ) .

<sup>-</sup> عبدالله بن ضمرة السلولي ، وثقة العجلي ، من الثالثة . تقريب التهذيب (٣٣٩٦) .

[١٤٦] قال الحسين المروزي: "أخبرنا محمد بن أبي عدي ، أخبرنا حميد الطويل ، عن إسحاق بن عبدالله بن الحارث قال: لقي ابن عباس كعبا فقال: يا أبا إسحاق ، إني سائلك عن ثلاث آيات في القرآن ، قال: ما هي ؟ قال: ﴿ وَٱتُّرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوَّا ﴾ [الدعان: ٢] قال: طريقاً ، وقوله تعالى للملائكة: ﴿ لاَ يَفْتُرُونَ ﴾ [الإيان: ٢] ﴿ لاَ يَسْتَمُونَ ﴾ [المائكة أهموا ذلك كما ألهم بنو آدم الطرف والنفس ، فهل يؤذيك طرفك ؟ هل تؤذيك نفسك ؟ قال: وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ آصَطْفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ إلى قوله: ﴿ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [الطر: ٣] قال: (تماست) (١) مناكبهم في الجنة ورب الكعبة ، وفضلوا بأعمالهم )"(٢).

## وعلى هذا فإسناده صحيح .

وأما كون حميد الطويل يدلس ، فإن ذلك كان في روايته عن أنس كما في ترجمته في تمذيب التهذيب .

وأخرجه نعيم بن حماد في زيادات الزهد لابن المبارك (٢٨٦) بلفظ أطول . وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار (٢٣٩) .

<sup>(</sup>١) في المطبوع : (لامست) ، وذكر المحقق أن في نسخة (تماست) وهي الأصوب .

<sup>(</sup>٢) [زيادات الزهد (١٤١٣)]:

<sup>-</sup> محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ، وقد ينسب لجده ، وقيل هو إبراهيم ، أبو عمرو البصري ، ثقة من التاسعة ، مات سنة أربع وتسعين ومائة على الصحيح . تقريب التهذيب (٥٦٩٧) ، وانظر تمذيب الكمال (٥٦١٨) .

<sup>-</sup> حميد بن أبي حميد الطويل ، أبو عبيده البصري ، ثقة مدلس ، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء ، من الخامسة ، مات سنة اثنتين –ويقال ثلاث– وأربعين ومائة ، وهو قائم يصلي ، وله خمس وسبعون سنة . تقريب التهذيب (١٩٤١) ، وانظر تمذيب التهذيب (٤٩٤-٤٩٤) .

<sup>-</sup> إسحاق بن عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمي ، ثقة ، من الثالثة . تقريب التهذيب (٣٦٥) ، وانظر الكاشف (٣٠٥) ، مقذيب الكمال (٣٥٩) .

[١٤٧] قال ابن المبارك: "أخبرنا ابن لهيعة ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن نبيه بن وهب ، عن كعب الأحبار قال: ذكروا النبي على عند عائشة فقال كعب: (مامن فجر يطلع إلا هبط سبعون ألف ملك يضربون القبر بأجنحتهم ، ويحفون به ، فيستغفرون له ، وأحسبه قال: ويصلون عليه حتى يمسوا ، فإذا أمسوا عرجوا ، وهبط سبعون ألف ملك يضربون القبر بأجنحتهم ، ويحفون به ، ويستغفرون له ، وأحسبه قال: ويصلون عليه حتى يصبحوا ، وكذلك حتى تقوم الساعة ، فإذا كان يوم القيامة خرج النبي على في سبعين ألف ملك )"(١).

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٤٥٢٤) من طريق يعقوب ، قال ثنا ابن علية ، قال أخبرنا حميد ، عن إسحاق بن عبدالله بن الحارث الهاشمي ، عن أبيه أن ابن عباس سأل كعبا .. فذكره دون ذكر آية الدخان وفاطر .

وأخرجه برقم (٢٤٥٢٥) على أن السائل هو عبدالله بن الحارث ، وذكر نحو لفظه .

وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٣٦٣٠) دون ذكر سنده .

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١٦٠-١٦١) .

## (١) الزهد (١٦٠٠):

- ابن لهيعة : هو عبدالله بن لهيعة الحضرمي ، صدوق ، تقدمت ترجمته برقم ( ٧٤ ) .
- خالد بن يزيد الجمحي ، ويقال السكسكي ، أبو عبدالرحمن المصري ، ثقة فقيه ، من السادسة مات سنة تسع وثلاثين ومائة . تقريب التهذيب (١٦٩١) ، وانظر الكاشف (١٣٧٧) .
- سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم ، أبو العلاء المصري ، صدوق ، من السادسة، مات بعد الثلاثين ومائة . تقريب التهذيب (٢٤١٠) ، وانظر تهذيب التهذيب (٤٨/٢) .
- نبيه بن وهب بن عثمان العبدري ، المدني ، ثقة ، من صغار الثالثة ، مات سنة ست وعشرين ومائــة . تقريــب التهذيب (٧٠٩٧) ، وانظر تهذيب الكمال (٦٩٧٨) .

## وعلى هذا فإسناده حسن .

وأخرجه النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق (٦٣/٢) ثنا أحمد ، قال قرئ على ابن أبي هلال .. به بنحوه

واللوح على جبهته ، فإذا أراد الله أمراً أثبته في اللوح )"(١).

[١٤٩] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبي ، ثنا أبو سلمة ، ثنا حماد -يعني ابن سلمة عن عبدالجليل ، عن شهر بن حوشب ، قال عبدالله بن عمرو لرجل: سل كعبا عن البرق ، فقال كعب: ( البرق تصفيق ملك البرد ) وحكى حماد بيده ، ( لوظهر لأهل الأرض لصعقوا )"(٢).

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٥/٠٥) من طريق الليث إبراهيم ثنا محمد ، ثنا قتيبة ، ثنا الليث ، عــن خالـــد بن سعيد ، عن بنيه بن وهب ، وعن كعب .. به بنحوه .

#### (١) العظمة (٢٨٦):

وإسناده ضعيف ، تقدم في فصل خلق الملائكة برقم (١٤).

## (٢) التفسير (١٩٣):

- أبو سلمة : لم يتبين لي المراد به .
- حماد بن سلمة بن دينار البصري ، ثقة عابد ، تقدمت ترجمته برقم (٧) .
- عبدالجليل: هو ابن عطية القيسي ، أبو صالح البصري ، صدوق يهم ، من السابعة . تقريب التهذيب (٣٧٤٧) ، وانظر الكاشف (٣١٣١) .
- شهر بن حوشب الأشعري ، الشامي ، مولى أسماء بنت يزيد بن السَّكن ، صدوق كثير الإرسال والأوهام ، من الثالثة ، مات سنة اثنتي عشرة ومائة . تقريب التهذيب (٢٨٣٠) ، وانظر تمذيب التهذيب (١٨٢/٢) .
  - عبدالله بن عمرو ، صحابي مشهور .
  - وفي إسناده أبو سلمة لم يتبين لي المراد به .

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٥٣٧) من طريق ليث ، عن خالد بن يزيد به بنحوه .

[۱۵۰] قال ابن وضاح: "نا أسد، نا إسماعيل بن عياش، عن عمر بن عمرو الرعيني، عن كعب الأحبار أنه كان يقول: ( إن لله ملائكة يقومون بين يديه عند كل شارق، يرسلهم فيما يريد من أمره، منهم ملائكة يقول لهم : اهبطوا إلى الأرض فسموا<sup>(۱)</sup> في وجه كل عبد من عبادي يكبر في صدره ما يرى مما لا يستطيع غيررة (<sup>۲)</sup>، لكيما إذا نزلت عقوبتي نجيته برحمتي)"(۳).

[١٥١] قال ابن حرير: "حدثنا ابن حميد، قال ثنا حرير، عن منصور، عسن معلم المحاهد في قوله تعالى: ﴿ وَقُـرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُـرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء:٨٧] قال: (صلاة الفحر، تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار)"(٤).

## (٤) التفسير (٢٢٠٩):

<sup>(</sup>١) قال الفيروز آبادي : ﴿ والسيمة والسيماء والسبمياء بكسرهن : العلامة ﴾ القاموس (١١٢٤) .

<sup>(</sup>٢) يعني : مالا يستطيع تغييره من المنكر .

<sup>(</sup>٣) البدع والنهي عنها (٩٨-٩٩):

<sup>-</sup> أسد : هو ابن موسى بن إبراهيم الأموي ، أسد السنة ، صدوق يغرب ، وفيه نصب ، من التاسعة ، مات سنة اثنتي عشرة ومائة ، وله ثمانون سنة . تقريب التهذيب (٣٩٩) ، وانظر الكاشف (٣٣٥) .

<sup>-</sup> إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي ، صدوق ، تقدمت ترجمته برقم ( ١٤٣ ) .

<sup>-</sup> عمر بن عمرو الرعيني : لم أحد له ترجمة .

وهذا الإسناد فيه من لم أعثر على ترجمته .

<sup>-</sup> محمد بن حميد الرازي ، حافظ ضعيف ، تقدمت ترجمته تحت رقم (٥) .

<sup>-</sup> جرير بن عبدالحميد الضبي ، ثقة ، تقدمت ترجمته تحت رقم (١٦) .

<sup>-</sup> منصور بن المعتمر السلمي ، ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته تحت رقم ( ٢٣ ) .

وهذا الإسناد فيه محمد بن حميد شيخ الطبري ضعيف ، وقد تابعه ابن حريج عند ابن حرير برقم (٢٢٦٠٤)

[۱۵۲] قال عبدالرزاق: "أخبرني محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عن الموت يطوف بمم كل يوم مجاهد قال: (ما من أهل بيت شعر ولا مدر إلا وملك الموت يطوف بمم كل يوم مرتين)"(١).

[١٥٣] قال ابن حرير: "حدثنا ابن بشار، ثنا عبدالرحمن، قال ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيُمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ [١٧٠] قال: (عن اليمين الذي يكتب الحسنات، وعن الشمال الذي يكتب السيئات)"(٢).

وأخرج البخاري في الصحيح (٤٤٤٠) عن أبي هريرة في ، عن النبي الله قال : (فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة ، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح ) ، يقول أبو هريرة : إقرأوا إن شئتم : ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرَ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرَ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ .

## (١) التفسير (١١):

- محمد بن مسلم الطائفي ، صدوق يخطئ من حفظه ، من الثامنة ، مات قبل التسمين ومائمة . تقريب التهذيب (٦٩٦/٣) .

- إبراهيم بن ميسرة الطائفي ، نزيل مكة ، ثبت حافظ ، من الخامسة ، مات سنة اثنتين وثلاثـــين ومائـــة . تقريب التهذيب (٢٦٠) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٢٥٠) .

## وعلى هذا فإسناده حسن .

وأخرجه جرير في التفسير (١٣٣٤٢) من طريق عبدالرزاق به بمثله .

#### (٢) التفسير (٣١٨٥٩) :

- محمد بن بشار العبدي: ثقة ، تقدمت ترجمته تحت رقم ( ۲۷ ) .
- عبدالرحمن : هو ابن مهدي : ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٦) .
  - سفيان : هو الثوري ، ثقة ، تقدمت ترجمته برقم ( ٥ ) .
    - منصور : هو ابن المعتمر ، ثقة ، تقدم برقم ( ٢٣ )

وعلى هذا فإسناده صحيح.

[۱۰۱] قال ابن جرير: "حدثنا محمد بن عمرو، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَكُ لَكُمْ ﴾ [آل عمران:١٢٦] يقول: ( إنما جعلهم ليستبشروا بهم، وليطمئنوا إليهم، ولم يقاتلوا معهم يومئذ -يعني يوم أحد- قال مجاهد: ولم يقاتلوا معهم يومئذ ولا قبله ولا بعده إلا يوم بدر)"(١).

وأخرجه أيضاً برقم (٣١٨٦١) من طريق عمرو ، عن منصور ، عن مجاهد قال : (ملك عن يمينه وآخر عن يساره ، فأما الذي عن يمينه فيكتب الخير ، وأما الذي عن شماله ، وآخر عن يساره ، فأما الذي عن شماله فيكتب الخير ، وأما الذي عن شماله فيكتب الشر ) .

وأخرجه برقم (٣١٨٦٢) (٣١٨٦٦) بألفاظ متقاربة .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٩٣/٧) وعزاه لابن جرير وابن المنذر .

## (١) التفسير (٧٩٢) :

- محمد بن عمرو العباسي الباهلي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ) .
- أبو عاصم : الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ) . تقريب التهذيب (۲۹۷۷) ، وانظر الكاشف (۲٤٥٩) .
- عيسى بن ميمون الجرشي ثم المكي ، أبو موسى ، يعرف بابن داية ، ثقة ، من السابعة . تقريب التهـــذيب (٥٣٣٤) .
  - ابن أبي نجيح: هو عبدالله بن أبي نجيح ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ) .

#### وعلى هذا فإسناده صحيح.

وأخرجه ابن جرير بألفاظ متقاربة برقم (٧٧٥٦) ، (٧٧٥٣) ، (١٥٧٧٠) .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٤٠٨١) .

[۱۵۵] قال ابن حریر: "حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا سفیان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد قال: (البرق مصع $^{(1)}$  ملك) $^{(7)}$ .

[١٥٦] روى سفيان الثوري عن رجل ، عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْـلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنياء: ٢٠] قال : ( نفسهم التسبيح )"(٣).

[۱۵۷] روى عبدالرزاق في تفسيره: "عن الثوري ، عن الحكم ، عن مجاهد قال: ( الرعد ملك يزجر السحاب بصوته )"(٤).

(١) قال ابن الأثير: " وأصل المصع الحركة والضرب .. ، وحديث مجاهد (( البرق مصع ملك ..)) أي يضرب السحابة ضربة فيرى البرق يلمع " . أنظر النهاية (٢٨٧/٤) .

#### (٢) التفسير (٢٤٤):

- عثمان بن الأسود بن موسى المكي ، مولى بني جُمَح ، ثقة ثبت ، من كبار السابعة ، مات سنة خمسين أو قبلها . تقريب التهذيب (٥٦/٣) .

وبقية رجال الإسناد ثقات ، تقدم التعريف بمم في الأثر رقم ( ١٠٦ ) .

## وعلى هذا فإسناده صحيح .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١٩٤) حدثنا أبي ، ثنا عبيد الله بن موسى ، أنبأ عثمان بن الأسود ، عــن مجاهد قال : ( البرق مصــع ملك يسوق به السحاب ) وتصحف ( مصع ) بــ ( مصنع ) .

## (٣) التفسير (١٩٩):

وإسناده ضعيف ، لجهالة الراوي عن مجاهد .

## (٤) التفسير (١٣٦٣) :

- الحكم : هو ابن عتيبة ، أبو محمد الكندي الكوفي ، ثقة ثبت فقيه ، إلا أنه ربما دلس ، من الخامسة ، مات سنة ثلاث عشرة ومائة أو بعدها . تقريب التهذيب (١٤٥٣) ، وانظر الكاشف (١١٩٤) .

وإسناد رجاله ثقات .

وأخرجه عبدالرزاق أيضاً برقم (١٣٦٤) عن فضيل ، عن ليث ، عن مجاهد قال : ( الرعد ملك )

[١٥٨] قال أبو الشيخ: "حدثنا عبدالرحمن بن الحسن ، حدثنا أبو شيبة بن أبي شيبة ، حدثنا بكر بن عبدالرحمن ، عن عيسى بن المختار ، عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن مجاهد قال: (إن لله عز وحل ثمانية أملاك ، أربعة بالمشرق وأربعة بالمغرب فياذا أمسى قال الذي بالمشرق: يا باغي الخير أقبل ، فيقول الذي بالمغرب: يا باغي الشر أقصر ، فإذا مضى ثلث الليل قال الذي بالمشرق: اللهم أعط منفق ماله حلفاً ، ويقول الذي بالمشرق: اللهم أعط ممسكاً تلفاً ، فإذا مضى ثلثا الليل قال الثالث الذي بالمشرق: سبحان الملك القدوس ، والرابع واضع الصور على فيه ينتظر متى يؤمر بالنفخة ، والآخر مقابله )"(١).

## (١) العظمة (١٨٤):

- عبدالرحمن بن الحسن بن موسى بن محمد أبو محمد الضراب ، كان أحد المتقنين ، كتب بالكوفة وبغداد وواسط وأصبهان الحديث الكثير ، وصنف المسند والأبواب ، وقال عنه أبو نعيم : من كبار المحدثين وثقاتهم توفي سنة سبع وثلاثمائة . انظر طبقات المحدثين (٢٤٧) ، أخبار أصبهان (١١٤/٢) .
- أبو شيبة : هو إبراهيم بن أبي بكر : عبدالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي ، أو شيبة الكوفي ، صدوق ، من الحادية عشرة ، مات سنة خمس وستين ومائتين . تقريب التهذيب (٢٠٠) ، وانظر تهذيب الكمال (١٩٣) .
- بكر بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلي الأنصاري ، أبو عبدالرحمن الكوفي ، القاضي ، ويقال له : بكر بن عبيد ، ثقة من التاسعة ، مات سنة إحدى أو اثنتي عشرة ومائتين ، وقيل سنة تسع عشرة . تقريب التهذيب (٧٤٤) .
- عيسى بن المختار بن عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري ، الكوفي ، ثقة ، من التاسعة . تقريب التهذيب (٥٣٢٢) ، وانظر تهذيب الكمال (٥٢٤٢) .

وأخرجه ابن حرير في التفسير (٤٢٨) من طريق شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد قال : ( الرعد ملك يزحـــر السحاب ) .

وبرقم (٤٣٢) من طريق حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قال : ( الرعد ملك ) .

[۱۰۹] قال ابن حرير: "حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيل عيل على عيل على عيل على عيل عيل عيل عيل عن ابن أبي نجيع ، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعاً، عن ابن أبي نجيع ، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ سَآبِقُ وَشَهِيدٌ ﴾ [ف:٢١] قال: (سائق يسوقها إلى أمر الله، وشاهد يشهد عليها بما عملت )"(١).

[١٦٠] قال ابن حرير: "حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قـــال ثنـــا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن ، قال ثنا ورقاء جميعاً ، عن ابن أبي نجـــيح ،

### وعلى هذا فإسناده حسن .

#### (١) التفسير (٣١٨٧٥):

- ورقاء بن عمر اليشكري ، صدوق تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ) .

وبقية رجال الإسناد ثقات ، تقدمت تراجمهم في الأثر رقم ( ١٥٤ ) .

## وعلى هذا فإسناده صحيح .

وأخرجه ابن جرير أيضاً برقم (٣١٨٧٦) بالإسناد السابق بلفظ: ( الملكان كاتب وشهيد ) .

<sup>-</sup> ابن أبي ليلى : هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري ، الكوفي ، القاضي ، أبو عبدالرحمن ، صدوق سيئ الحفظ جداً ، من السابعة ، مات سنة ثمان وأربعين ومائة . تقريب التهذيب (٦٠٨١) ، وانظر الكاشف (٥٠٧٧) .

<sup>-</sup> المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم ، الكوفي ، صدوق ربما وهم ، من الخامسة . تقريب التهذيب (٦٩١٨) وانظر تهذيب التهذيب (١٦٢/٤) .

الباب الأول: الإيمان بالملائكة

عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿قُلْ يَتَوَفَّلْكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ﴾ [السحدة:١١] قال : (حوبت لـــه الأرض ، فجعلت له مثل الطست يتناول منها حيث شاء )"(١).

الفصل الثاني : أعمال الملائكة

[١٦١] قال ابن جرير: "حدثنا سوار بن عبدالله ، قال حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال سمعت ليثا يحدث عن مجاهد أنه قال: (ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام ، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال: وراءك ، إلا شيئاً يأذن الله فيه فيصيبه )"(٢).

## (١) التفسير (١٦ ٢٨٢):

وإسناده صحيح ، تقدم التعريف برجال الإسناد في الأثر رقم (١٥١) ، (١٥٤) .

وأخرجه عبدالرزاق في التفسير (٨١١) من طريق الثوري ، أخبرني رجل ، عن مجاهد قال : ( جعلت الأرض لملك الموت مثل الطست ، يتناول من حيث شاء ، وجعلت له أعوان يتوفون الأنفس ، ثم يقبضها منهم ) . وأخرجه ابن أبي زمنين في أصول السنة (٧٧) من طريق عاصم ، عن الحكم ، عن مجاهد فذكره بنحوه . وأورده ابن جرير في التفسير (٢٨٢١٧) بنحو لفظه المتقدم .

وأورده الأصبهاني في الحجة بيان المحجة (٣١٥/٢).

تنبيه : قدمت رواية ابن حرير على رواية عبدالرزاق لأنها أصح ، حيث إن في رواية عبدالرزاق رجل مبهم .

## (٢) التفسير (٢٠٢٤) :

- سوار بن عبدالله بن سوار التميمي العنبري ، أبو عبدالله البصري ، قاضي الرصافة وغيرها ، ثقة من العاشرة غلط من تكلم فيه ، مات سنة خمس وأربعين ومائتين وله ثلاث وستون سنة . تقريب التهـــذيب (٢٦٨٤) ، وانظر الكاشف للذهبي (٢٢١٢) .
  - المعتمر بن سليمان التيمي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٨٣ ) .
- ليث : هو ابن أبي سُليم بن زنيم ، صدوق اختلط جداً ، و لم يتميز حديثه فترك ، تقدمت ترجمته في الأثــر رقم ( ١٠٠ ) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم .

الباب الأول: الإيمان بالملائكة

الفصل الثاني: أعمال الملائكة

[١٦٢] قال ابن جرير: "حدثنا الحسن بن محمد، قال حدثنا شبابة، قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي بحيح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهَ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْر ٱلله ﴾ [الرعد: ١١] قال: ( الملائكة يحفظونه من أمر الله )"(١).

[١٦٣] قال ابن حرير: "حدثنا ابن حميد، قال ثنا حكام، عن عنبسة، عن محمد بن عبدالرحمن، عن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَلِكَةُ أَلّا " تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ ﴾ [نصك: ٣٠] قال: (عند الموت) "(٢).

## (١) التفسير (٢٠٢١):

- الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، أبو على البغدادي ، صاحب الشافعي ، ثقة من العاشرة مات سنة ستين ومائتين أو قبلها بسنة . تقريب التهذيب (١٠٦١) ، وانظر الكاشف (١٠٦٩) .

وعلى هذا فإسناده حسن .

وأخرجه ابن جرير في مواضع من التفسير (٢٠٢١٥) (٢٠٢٣٦) (٢٠٢٣٣) (٢٠٢١٣) (٢٠٢١٠) (٢٠٢٤٠) .

#### (٢) التفسير (٣٠٥٣١):

- محمد بن حميد الرازي ، شيخ الطبري ، ضعيف ، تقدم في الأثر رقم (٥) .
- حكام بن سُلْم ، أبو عبدالرحمن الرازي ، ثقة له غرائب ، من الثامنة ، مات سنة تسعين ومائة . تقريب التهذيب (١٤٣٧) . التهذيب (١٤٣٧) .
  - عنبسة : هو ابن سعيد بن الضُّريس ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر ( ١٤١ ) .
  - محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي الأنصاري ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر (١٥٨) .
- القاسم بن أبي بزَّة المكي ، مولى بني مخزوم ، القارئ ، ثقة من الخامسة ، مات سنة خمس عشرة ومائة وقيل قبلها . تقريب التهذيب (٥٤٥٢) ، وانظر الكاشف (٤٥٧٣) .

<sup>-</sup> شبابة : هو ابن سوار المدائني ، ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته برقم ( ٨ ) .

<sup>-</sup> ورقاء: هو ابن عمر اليشكري ، صدوق ، تقدمت ترجمته برقم (١٥).

<sup>-</sup> ابن أبي نجيح : عبدالله بن أبي نجيح ، ثقة ، تقدمت ترجمته برقم (١٥).

[١٦٤] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبي ، ثنا يجيى بن المغيرة ، ثنا جرير ، عن الأعمش عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَ الْحَيْثَةُ وَسَلَمًا ﴾ [الفرف:٥٠] قال: (تتلقاهم الملائكة الذين كانوا قرناءهم في الدنيا يوم القيامة )"(١).

[١٦٥] قال عبدالرزاق: "أرنا معمر، عن فضيل الرقاشي، قال سمعت أبا الحجاج معاهداً في الحجر يقول: (نزل مع سورة الأنعام خمسمائة ألف ملك يزفونها ويحفونها)"(٢).

وهذا الإسناد فيه محمد بن حميد الرازي ضعيف ، إلا أن ابن جرير ذكر لهذا الأثر سنداً آخر برقم (٣٠٥٣) من طريق محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن ، قال ثنا ورقاء جميعاً ، عن ابي نجيح ، عن مجاهد مثله ، وهذا الإسناد صحيح ، ولم يذكر ابن جرير نص القول . وأخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر (٦٦/١) من طريق الحارث ، عن ورقاء .. به بمثله ، وذكره أيضاً في شعب الإيمان (٣٥٤/١) .

## (١) التفسير (١٩٤٥١) :

- يحيى بن المغيرة المخزومي ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٨٠ ) .
- جرير : هو ابن عبدالحميد الضبي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٦).
  - الأعمش: سليمان بن مهران ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٧ ) .

## وعلى هذا فإسناده حسن .

#### (٢) التفسير (٧٧٠):

- معمر : هو ابن راشد الأزدي ، ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٤ ) .
- فضيل بن زيد الرقاشي ، أبو حسان ، يعد في البصريين ، ذكره البخاري في تاريخه (١١٩/٧) و لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

## وعلى هذا فإسناده ضعيف .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٢٤٤/٣) وعزاه لعبدالرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ : عن مجاهد قال : ( نزلت سورة الأنعام كلها جملة ، معها خمسمائة ملك يزفونها ويحفونها ) . [١٦٦] قال ابن حرير: "ثنا ابن حميد ، قال ثنا الحكم ، قال ثنا عمرو بن قيس ، عن عبدالله بن أبي طلحة ، عن مجاهد قال: (إذا كان يوم عرفة ، هبط الله إلى السماء الدنيا في الملائكة ، فيقول: هلم إلى عبادي ، آمنوا بوعدي ، وصدقوا رسلي ، فيقول: ما جزاؤهم ؟ فيقال: أن تغفرهم . فذلك قوله : ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ النَّاسُ ﴾ [البقرة:١٩٩] )"(١).

[١٦٧] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا أبو عيسى، وحدثني المثنى، قال ثنا أبو عيسى، وحدثني المثنى، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، وحدثني المثنى، قال ثنا أبو حديفة، قال ثنا عبدالله، عن ورقاء حديفة، قال ثنا عبدالله، عن ورقاء جميعاً عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله تعالى: ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَيْكِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [العل: ٢] قال: (إنه لا يترل ملك إلا ومعه روح)"(٢).

## (١) التفسير (٣٨٣٨):

## (٢) التفسير (٢٥٤) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسته في الأثر رقم (١٥١) (١٥٤).

وأخرجه ابن جرير أيضاً برقم (٢١٤٥٤) من طريق ابن جريج ، عن مجاهد بمثل ما تقدم .

<sup>-</sup> محمد بن حميد الرازي ، شيخ الطبري ، ضعيف ، تقدمت ترجمته برقم (٥) .

<sup>-</sup> الحكم : هو ابن بشير بن سليمان النهدي ، الكوفي ، صدوق ، من الثامنة . التقريب (١٤٣٩) ، وانظـر تقذيب التهذيب (٢٦٢١) .

<sup>-</sup> عمرو بن قيس: هو المُلائمي: أبو عبدالله الكوفي ، ثقة متقن عابد ، من السادسة ، مات سنة بضع وأربعين ومائة . تقريب التهذيب (٥١٠٠) ، وانظر الكاشف (٤٢٨٥) .

<sup>-</sup> عبدالله بن أبي طلحة : لم أجد ترجمته .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف محمد بن حميد شيخ الطبري . وعبدالله بن أبي طلحة لم أجد ترجمته .

وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/١٥) وعزاه لابن حرير .

الباب الأول: الإيمان بالملائكة

الفصل الثاني: أعمال الملائكة

[۱٦٨] قال ابن جرير: "حدثنا القاسم، قال ثنا الحسين، قال ثنى حجاج عن ابن جريج، عن مجاهد قال: (الصور: البوق، صاحبه أخذ به، يقبض قبضتين بكفيه على طرف القرن، بين طرفه وبين فيه قدر قبضة أو نحوها، قد برك على ركبة إحدى رجليه فأشار، فبرك على ركبة يساره، مقعياً على قدمها، عقبها تحت فحذه وأليته، وأطراف أصابعها في التراب)"(١).

[١٦٩] قال ابن حرير: "ثنا المثنى ، قال ثنا أبو حذيفة ، قال ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكِةُ ﴾ يقول: (عند الموت تتوفاهم) ﴿ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ ﴾ ذلك يوم القيامة ﴿ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكُ ﴾ [الانعام: ١٥٨] وقال: طلوع الشمس من مغربها )"(٢).

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٤٢٤) من طريق الوليد ، حدثنا أحمد بن القاسم ، حدثنا إبراهيم ابن موسى ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن ابن حريج ، عن مجاهد .. فذكره بمثل ما تقدم عند ابن حرير .

وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٢٤٦٣) بلفظ أطول دون ذكر سنده .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (١٠٩/٥) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ وابن أبي حاتم

## (١) التفسير (١٥ ٢٧١١):

وإسناده ضعيف ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ١٠٣ ) .

## (٢) التفسير (٠٠ ٢٤٢):

- المثنى : هو ابن إبراهيم الآملي (شيخ الطبري) لم أحد له ترجمة .
- أبو حذيفة : هو موسى بن مسعود النهدي ، أبو حذيفة البصري ، صدوق سيئ الحفظ ، وكان يصحف ، من صغار التاسعة ، مات سنة عشرين ومائة أو بعدها ، وقد جاز التسعين . تقريب التهذيب (٧٠١٠) ، وانظر الكاشف (٥٨٣٣) ، وتحذيب التهذيب (١٨٨/٤) .
- شبل: هو ابن عباد المكي القارئ ، ثقة رمي بالقدر ، من الخامسة ، قيل مات سنة ثمان وأربعين ومائــة . تقريب التهذيب (۲۷۳۷) ، وانظر تمذيب التهذيب (۲۰۰/۱) ، وتحذيب الكمال (۲۲۷۳) .

[۱۷۰] قال ابن حرير: "حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قـــال ثنــا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، وحدثنا الحسن ابن محمد، قال ثنا شبابة، قال ثنا شبل جميعاً، قال ثنا شبابة، قال ثنا شبل جميعاً، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَتِكِكَةَ إِلّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الحر:٨] قال: (بالرسالة والعذاب)"(١).

[۱۷۱] قال ابن جرير: "وحدثني محمد بن عمرو، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثني عيسى، وحدثني المثنى، قال حدثنا أبو حذيفة، قال حدثنا شبل جميعاً عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى: ﴿ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾ [القرة: ٣٠] قال: (نعظماك ونكبرك) "(٢).

<sup>-</sup> ابن أبي نجيح: هو عبدالله بن أبي نجيح المكي ، ثقة ، تقدمت ترجمته برقم ( ١٥ ) . وعلى هذا فإسناده ضعيف لجهالة حال شيخ الطبري .

<sup>(</sup>١) التفسير (٢١٠٢٨):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر (١٥١)(١٥٤) .

وأخرجه أيضاً برقم (٢١٠٢٩) من طريق حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد مثله .

وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (١٢٣٣٤) دون ذكر إسناده .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٦٧/٥) وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢٢٣):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٥١) (١٥٤).

[۱۷۲] قال ابن جرير: "حدثني المثنى ، قال أخبرنا أبو حذيفة ، قال ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجماهد في قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَئِكَ ﴾ يقول : (عند الموت ، ﴿ أَوْ يَأْتِي َ أَمْرُ رَبِّكَ ﴾ [النحل:٣٣] ، ذلك يوم القيامة )"(١).

[۱۷۳] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن عمرو، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَـ تَوُلآ عِ حَدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَـ تَوُلآ عِ حَدثنا عيسى، كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِم ۗ [هود:١٨] قال: (الملائكة)"(٢).

[۱۷٤] قال ابن حرير: "حدثني محمد بن عمرو، قال حدثني أبو عاصم، قال حدثني أبو عاصم، قال حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنَهُ ﴾ [هرد:١٧] قال: ( معه حافظ من الله ملك)"(٣).

(١) التفسير (٢١٥٨٣) :

وإسناده ضعيف ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ١٦٩ ) .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (١٢٩/٥) و لم يعزه إلى غير ابن جرير .

(٢) التفسير (١٨٠٩٦):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسته برقم ( ١٥٤ ) .

وأخرجه أيضاً برقم (١٨٠٩٥) من طريق ورقاء ، عن ابن نجيح ، عن مجاهد بمثله .

(٣) التفسير (١٨٠٨٠):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسته في الأثر رقم ( ١٥٤ ) .

وأخرجه ابن جرير أيضاً برقم (١٨٠٨١-١٨٠٨)

بنحو اللفظ المتقدم.

[۱۷۰] قال أبو الشيخ: "حدثنا محمد بن جعفر بن الهيثم، حدثنا سلمة، حدثنا ويد بن الحباب، حدثنا عبدالله بن المؤمل المخزومي المكي، حدثنا محمد ابن عبدالله بن المؤمل المخزومي المكي، حدثنا محمد ابن عبدالله عبدالله عبدالله قال: (كان سجود الملائكة لآدم إيماء)"(١).

[۱۷٦] قال ابن المبارك: "أخبرنا حيوة بن شريح، عن أبي صخر، عن محمد بن كعب القرظي قال: (إذا استنقعت نفس العبد جاءه الملك وقال: السلام عليك ولي الله الله يقرأ عليك السلام، ثم نزع بهذه الآية: ﴿ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَبِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُم أُدخُلُوا الجَنَة ﴾ [النحل: ٣٢] )"(٢).

وأخرجه برقم (١٨٠٦٦) عن مجاهد قال : ( هو جبريل ، تلا التوراة والإنجيل والقرآن وهو الشاهد من الله ) . وأخرجه برقم (١٨٠٧١) ، (١٨٠٧٩) بلفظ : ( هو جبريل ) .

## (١) العظمة (١٩٢٩) :

- سلمة : هو ابن شبيب النيسابوري ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر ( ١٢٥ ) .
  - زيد بن الحباب : هو العكلي ، صدوق تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ) .
- عبدالله بن المؤمل بن وهب الله المخزومي المكي ، ضعيف الحديث ، من السابعة ، مات سنة ستين ومائة . تقريب التهذيب (٣٦٤٨) ، وانظر تمذيب التهذيب (٤٤٠/٢) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف عبدالله بن المؤمل .

#### (٢) الزهد (٢٤٤):

- حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي ، أبو زرعة المصري ، ثقة ، ثبت فقيه زاهد ، من السابعة ، مات سنة ثمان وقيل تسع وخمسين ومائة . تقريب التهذيب (١٦٠٠) ، وانظر الكاشف (١٣٠٠) .

<sup>-</sup> محمد بن جعفر بن الهيثم بن يحيى بن فرقد الضبي ، صاحب التفسير لعبد الرزاق عن سلمة بن شبيب ، قال عنه أبو الشيخ : شيخ ثقة ، سمعنا عنه التفسير عن سلمة . انظر طبقات المحدثنين بأصبهان (٢٨٩) ، أحبار أصبهان (٢٦٨/٢) .

[۱۷۷] قال ابن جرير: "حدثنا ابن عبدالأعلى ، قال ثنا المعتمر ، قال سمعت داود عن عامر ، عن مسروق قال: (إذا حدث عند ذي العرش أمر سمعت الملائكة صوتا كجر السلسلة على الصفا ، قال: فيغشى عليهم ، فإذا فزع عن قلوهم قالوا: ماذا قال ربكم ؟ قال: فيقول من شاء الله: الحق وهو العلى الكبير)"(١).

[۱۷۸] قال ابن جرير: "حدثنا محمد بن عبدالأعلى ، قال حدثنا محمد بن ثــور ، عن معمر ، قال أخبرني من سمع ميمون بن مهران يقول في قوله تعالى: ﴿ وَامَنتُ أَنَّهُ لا عَن معمر ، قال أخبرني من سمع ميمون بن مهران يقول في قوله تعالى: ﴿ وَامَنتُ أَنَّهُ لا اللهَ إِلّا ٱلَّذِي وَامَنتُ بِهِ بَنُواْ إِسْرَ وِيلَ ﴾ [يونس: ٩٠] قال: (أخذ جبريل مــن حمــأة البحــر ،

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢١٥٧٩) من طريق يونس بن عبدالأعلى ، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر ، أنه سمع محمد بن كعب القرظي وذكره بمثله .

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٤٣٨) من طريق ابن المبارك به بمثله .

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٢١٧/٣) من طريق أبي عبدالرحمن المقرئ ، ثنا حيوة ، أخبرني أبو صخر ، عــن محمد بن كعب القرظي وذكره بنحوه .

وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٢٥١٢) ، والأصبهاني في الحجة (٣١٨/٢) .

#### (١) التفسير (٢٨٨٤٢):

- ابن عبدالأعلى: هو محمد بن عبدالأعلى الصنعاني، ثقة، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١١٠)
  - المعتمر : هو ابن سليمان التيمي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٨٣ ) .
  - داود : هو ابن أبي هند القشيري ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٨٦ ) .
- عامر : هو ابن شراحيل الشعبي ، أبو عمرو ، ثقة مشهور فقيه فاضل ، من الثالثة ، مات بعد المائة . تقريب التهذيب (٣٠٩٢) ، وانظر الكاشف (٢٥٥٦) .

## وعلى هذا فإسناده صحيح .

<sup>-</sup> أبو صخر: هو حميد بن زياد بن أبي المخارق الخراط ، مدني سكن مصر ، صدوق يهم ، من السادسة ، مات سنة تسع وثمانين . تقريب التهذيب (١٢٥٨) ، وانظر تمذيب التهذيب (١٩٥/١) ، الكاشف (١٢٥٨) . وعلى هذا فإسناده حسن .

فضرب بها فاه ، أو قال ملأ بها فاه ، مخافة أن تدركه رحمة الله )"(١).

[۱۷۹] قال ابن أبي حاتم: "أحبرنا أبو عبدالله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلى ، ثنا ابن عبدالكريم ، حدثني عبدالصمد بن معقل ، عن وهب بن منبه عند قول تعالى : ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مُّطَرُّا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف:٤٨] قال : ( فأدخل ميكائيل وهو صاحب العذاب جناحه حتى بلغ أسفل الأرض ، ثم حمل قراهم ، فقلبها عليهم ، ونزلت حجارة من السماء فتبعت من لم يكن منهم في القرية حيث كانوا ف أهلكهم الله عن وجل، ونجا لوط وأهله إلا امرأته)"(٢).

## (١) التفسير (١٧٨٧٧) :

وإسناده ضعيف ، لجهالة شيخ معمر بن راشد .

وبقية رجال الإسناد ثقات ، تقدم التعريف بمم في الأثر رقم (١١٠).

وقد ورد مرفوعاً إلى النبي ﷺ أنه قال : ( لما أغرق الله فرعون قال : آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنـــو إسرائيل ، فقال جبريل : يامحمد ، فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة ) .

أخرجه الإمام الترمذي (٣١٠٧) وقال حديث حسن ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٢٠٦٥) .

#### (٢) التفسير (٤٠٧٨):

- محمد بن حماد الطهراني ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٠٥ ) .
- إسماعيل بن عبدالكريم بن معقل بن منبه ، أبو هشام الصنعاني ، صدوق ، من التاسعة . تقريب التهـــذيب (٤٦٤) ، وانظر تهذيب التهذيب (١٩٥١-١٦٠) .
- عبدالصَّمد بن معقل بن منبه اليماني ، ابن أخي وهب ، صدوق ، معمَّر ، من السابعة ، مات سنة تُـــلاث وثمانين ومائة . تقريب التهذيب (٤٠٨٢-٥٨١) .

وعلى هذا فإسناده حسن .

[١٨٠] قال ابن أبي حاتم: "أخبرنا أبو عبدالله بن محمد بن حماد الطهراني، ثنا إسماعيل بن عبدالكريم، ثنا عبدالصمد، قال سمعت وهبا يقول: (إن الملائكة الدنين يقرنون بالناس هم الذين يتوفوهم، فتوفى لهم آجالهم، فإذا كان يم (١) كذا وكذا توفته، ثم نسرع: ﴿ وَلَوْتَرَعَ إِذِ الطَّالِمُونَ فِي عَمَرَتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَيْكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أُحْرِجُ و ثُمُ سَنِعَ فَهُ وَالْمَلَيْكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أُحْرِجُ و أَنفُسَكُمُ ﴾ [الاسمان ١٩٥] ، فقيل لوهب: أليس قد قال الله : ﴿ قُلْ يَتَوَفَّنَكُمُ مَلَكُ الْمَوْتِ اللّهِ عَمْ مَا للائكة إذا توفوا نفسا دفعوها إلى ملك الموت، وهو كالعاقب - يعني العشّار - الذي يؤدي إليه من تحته )"(٢).

[۱۸۱] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا هشيم، قال أخبرنا حصين، عن يزيد الرقاشي قال: (إن ملكا موكل بمن صلى على النبي في أن يبلغ عنه إلى النبي في أن فلانا من ملك على النبي أن فلانا من صلى عليك)"(٣).

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوع ، ولعل أصلها (يوم) .

<sup>(</sup>٢) التفسير ( ١٢١٨٥ )

وإسناده حسن ، كما في الأثر السابق .

<sup>(</sup>٣) المصنف (٣١٧٨٣) :

<sup>-</sup> هشيم: هو ابن بشير السلمي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٣ ) .

<sup>-</sup> حصين : هو ابن عبدالرحمن السلمي ، مقبول ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٥٧ ) .

وإسناده ضعيف ، لأن حصيناً مقبول ، وليس له متابع .

[۱۸۲] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبي ، ثنا عبدالكبير بن معافا بن عمران ، ثنا جعفر بن سليمان ، عن عمرو بن مالك ، عن أبي الجوزاء في هذه الآية : ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِنْ اللهِ عَامِهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ ﴾ [الرعد:١١] قال : (هذه لرسول الله خاصة )(١).

[۱۸۳] قال سعيد بن منصور: نا هشيم ، قال نا إسماعيل بن سالم ، عن أبي صالح في قوله عزوجل: ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمَّدِهِ ﴾ [الرعد ملك من الملائكـة يسبح )"(٢).

وعلى هذا فإسناده حسن .

#### (٢) التفسير (١١٦١):

- هشيم : هو ابن بشير السلمي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر ( ٣٣ ) .

- إسماعيل بن سالم الأسدي: ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٣ ) .

## وعلى هذا فإسناده صحيح.

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٤٢٢) حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال حدثنا هشيم به بمثله . وأورده السيوطي في الدر المنثور (٦٢٢/٤) ، وعزاه لابن جرير والخرائطي وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>١) التفسير (١٢١٨٥) :

<sup>-</sup> عبدالكبير بن معافا بن عمران الموصلي ، نزيل المصيصة ، روى عن جعفر بن سليمان وعبشر ومرحوم بـــن عبدالعزيز ، قال ابن أبي حاتم : روى عنه أبي وكان ثقة رضا . الجرح والتعديل ( ٦٣/٦ ) .

<sup>-</sup> جعفر بن سليمان الضبعي ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٨٥ ) .

<sup>-</sup> عمرو بن مالك النكري ، أبو يجيى أو أبو مالك البصري ، صدوق له أوهام ، من السابعة ، مات سنة تسع وعشرين ومائة . تقريب التهذيب (٥٠٣٠) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٥٠٣٠) .

[۱۸٤] قال ابن جرير: "حدثنا أحمد بن حازم ، قال حدثنا يعلى ، قـــال حـــدثنا إسماعيل بن أبي حالد ، عن أبي صالح في قوله تعـــالى : ﴿ لَهُ مُعَقِّبَكَ ﴾ [الرعــد:١١] قـــال : ( ملائكة الليل يعقبون ملائكة النهار )"(١).

[١٨٥] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا عصام بن رواد، ثنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية قال: قال الله تعالى: ﴿ أُوْلَنْ إِلَى يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهِ عَنْ الربيع، عن أبي العالية قال: قال الله تعالى: ﴿ أُوْلَنْ إِلْكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهِ عَنْ مَلائكة الله والمؤمنين )"(٢).

[١٨٦] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا عصام بن رواد ، ثنا أبو جعفر ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية في قول تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَكَمَامِ وَٱلْمَلَتِكَةُ ﴾ [الفرة: ٢١] يقول: (والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام ، والله تبارك وتعالى

<sup>(</sup>١) التفسير (٢٠٢٠):

<sup>-</sup> أحمد بن حازم بن محمد بن يونس ، أبو عمرو الغفاري ، صاحب المسند ، سمع جعفر بن عون ويعلى بن عبيد وغيرهم ، وله مسند كبير ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : كان متقنا ، وقال عنه الذهبي : الإمام الخافظ الصدوق . انظر سير أعلام النبلاء (٢٣٩/١٣) .

<sup>-</sup> يعلى : هو ابن عبيد بن أبي أمية الكوفي ، أبو يوسف الطنافسي ، ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين ، من كبار التاسعة ، مات سنة بضع ومائتين ، وله تسعون سنة . تقريب التهذيب (٧٨٤٤) ، وانظر الكاشف للذهبي (٢٣٢) .

<sup>-</sup> إسماعيل بن أبي خالد: هو الأحمسي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر (٩) .

وعلى هذا فإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) التفسير (٥٤٤٥) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ١٩ ) .

الباب الأول: الإيمان بالملائكة

الفصل الثاني: أعمال الملائكة

يجيء فيما يشاء ، وهي في بعض القراءة : ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْعَكَمَامِ ﴾ وهي كقوله : ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّتُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَنْبِكَةُ تَنزِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٥])"(١).

[۱۸۷] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبي ، ثنا عبيدالله بن موسى ، ثنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية في قوله تعالى: ﴿رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الفائية: ٢] قال: ( الإنس عالم ، والجن عالم ، وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف عالم ، أو أربعة عشر ألف عالم من الملائكة على الأرض ، والأرض أربع زوايا ، ففي كل زاوية ثلاثة آلاف عالم وخمسمائة عالم خلقهم الله لعبادته )"(٢).

[۱۸۸] قال ابن جرير: "حدثت عن عمار بن الحسن ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، عن أبي العالية قال : (إن الكافر يوقف يوم القيامة ، فيلعنه الله ، ثم تلعنه الملائكة ، ثم يلعنه الناس أجمعون )"(٣).

<sup>(</sup>١) التفسير (١٩٦٣):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسته في الأثر رقم (١٩).

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٤٠٣٥) حدثني أحمد بن يوسف ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام ، قال حدثنا عبدالله بن أبي جعفر الرازي .. به نحوه .

وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (١٩٤/٢) من طريق آدم بن أبي إياس ، ثنا أبو جعفر الــرازي .. بـــه بنحوه .

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/٠/١) وعزاه لأبي عبيد وابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقـــي في الأسماء والصفات .

<sup>(</sup>٢) التفسير (١٥):

وإسناده حسن ، تقدم في فصل خلق الملائكة برقم ( ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) التفسير (٢٤٠٢):

وإسناده ضعيف ، تقدمت دراسة هذا الإسناد في الأثر رقم ( ٥٣ ) .

[۱۸۹] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا عصام بن رواد، ثنا آدم، ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع، عن أبي العالية في قوله تعالى: ﴿إِنِي جَاعِلُّ فِي ٱلْأَرْضِ عَلِيفَة ﴾ [البقرة: ٣٠] إلى قوله ﴿ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٣] قال: (حلق الله الملائكة يـوم الأربعاء، وحلق الجن يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة، فكفر قوم مـن الجان، فكانت الملائكة تمبط إليهم في الأرض، فتقاتلهم، فكانت الدماء بينهم، وكان الفساد في الأرض، فمن ثم قالوا: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ كما أفسدت الجنن، ويسفك الدماء كما سفكوا)"(١).

<sup>(</sup>١) التفسير (٣٢٢) :

وإسناده حسن ، تقدم في فصل خلق الملائكة برقم (١٩).

## ثانيا: دلالة الآثار الواردة في أعمال الملائكة:

## خلاصة مذهب السلف في أعمال الملائكة

إن مما تقرر عند أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى قد كلّف ملائكته بأعمال عظيمة ، فمنهم رسله الذين يرسلهم إلى من شاء من البشر ، ومنهم حملة العرش ، ومنهم خزنة الجنة ، ومنهم خزنة النار ، ومنهم كتبة الأعمال ، ومنهم الذين يسوقون السحاب ، وهم موصوفون بالتسبيح والعبادة لله تعالى ، إلى غير ذلك من الأعمال التي لا يحصيها إلا ذو الجلال(۱).

ما تضمنته الآثار الواردة في هذا الفصل من مسائل:

المسألة الأولى: قبض الأرواح(٢).

المسألة الثانية: حفظ الملائكة بني آدم (٣).

المسألة الثالثة: كتابة الملائكة أعمال بني آدم(أ).

<sup>()</sup> انظر فتاوى ابن تيمية (١٠١٤-١٢١) ، شعب الإيمان للبيهقي (١٦٣/١) ، شرح الطحاوية لابن أبي العز (١٠٤٥-١١٥) ، (٤١٠-٤٠١) .

<sup>(</sup>۲۳ ورد في ذلك قول إبراهيم النخعي رقم (۲۳) ، وقول الربيع بن خثيم رقم (۵۷) ، وقول الســـدي رقـــم (۲۲)(۲۲) ، وقول شهر بن حوشب رقم (۸۳) ، وقول قتادة رقم (۱۰۹)(۱۰۹) ، وقول مجاهد رقم (۱۰۲) ، وقول مجاهد رقم (۱۰۲) ، وقول مجاهد رقم (۱۸۰) .

<sup>(</sup>۲۰) ورد في ذلك قول السدي رقم (٥٩) ، وقول السدي رقم (٦٠) ، وقول قتادة رقم (١٢٦) ، وقول قتادة (١٨٢) ، وقول السدي رقم (١٨٤) ، وقول أبي الجوزاء رقم (١٨٢) ، وقول أبي صالح رقم (١٨٤) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> ورد ذلك قول حسان بن عطية رقم (٣٢) ، وقول الحسن رقم (٤٠) ، وقول السدي رقم (٧٢) ، وقول قتادة رقم (١١٠) ، وقول مجاهد رقم (١٥٣) .

المسألة الرابعة: سلام الملائكة على أهل الجنة(١).

المسألة الخامسة: نزول الملائكة بالوحى وحراستهم له (٢).

المسألة السادسة : سوق بني آدم إلى رجم والشهادة عليهم (٣).

المسألة السابعة: قتال الملائكة مع المؤمنين(1).

المسألة الثامنة: لعن الملائكة للكفار (٥).

المسألة التاسعة: حمل العرش(٦).

المسألة العاشرة: تأييد الرسل وبشارتهم(٧).

المسألة الحادية عشرة: أن السجل ملك ترفع إليه الصحف بعد الموت(^).

<sup>(</sup>١) ورد في ذلك قول أبي عبيدة بن محمد رقم (٢٨) .

<sup>(</sup>۲) ورد في ذلك قول إبراهيم التيمي رقم (۲٥) ، وقول حسان بن عطية (۳۱) ، وقول السدي رقم (۷۰) ، وقول سعيد بن جبير رقم (۷۷) ، وقول قتادة رقم (۱۱۲) ، (۱۲۰–۱۲۳) ، وقول مجاهد رقم (۱۲۷) .

<sup>(</sup>٣) ورد في ذلك قول قتادة رقم (١١٨) .

<sup>(</sup>۱۰) ورد في ذلك قول الحسن رقم (۳۹) ، وقول الربيع بن أنس رقم (۰۰) ، وقول سعيد بن جبير رقم (۸۰) وقول الشعبي رقم (۸۱) ، وقول عباد بن حمزة رقم (۹۳) ، وقول عروة رقم (۱۰۱) ، وقول عكرمة رقم (۱۰۱) ، وقول عكرمة رقم (۱۰۲) ، وقول عكرمة رقم (۱۰۷) ، وقول مجاهد رقم (۱۰۵) .

 $<sup>^{(\</sup>circ)}$  ورد في ذلك قول قتادة رقم  $^{(\circ)}$  ) ، وقول أبي العالية رقم  $^{(\circ)}$  .

<sup>(</sup>۲) ورد في ذلك قول الربيع بن أنس رقم (۵۰) ، وقول سعيد بن جبير رقم (۷۸) ، وقول شهر بن حوشب رقم (۸۰) .

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  ورد في ذلك قول السدي رقم  $^{(\vee)}$  ، وقول قتادة رقم  $^{(\vee)}$  ) ، وقو ل قتادة رقم  $^{(\vee)}$  .

<sup>(</sup>٨) ورد في ذلك قول السدي رقم (٦١) .

المسألة الثانية عشرة: ضرب الملائكة روح الكافر بعد الموت وتسليمها على روح المؤمن (١).

المسألة الثالثة عشرة: الرعد ملك موكل بالمطر، ونزول الملائكة مع المطر، وأنه لا يترل إلا بعلم الخزان (٢) .

المسألة الرابعة عشرة : عبادة الملائكة لله تعالى (٢٠) .

المسألة الخامسة عشرة: الملك يصور النطفة في الرحم ، ويكتب رزقها وأجلها ...(١)

المسألة السادسة عشرة: تدبير أمر الدنيا (٥).

المسألة السابعة عشرة: نزول الملائكة من السماء، وإحاطتهم بالأرض يوم القيامة (٢).

المسألة الثامنة عشرة: دعوة الملائكة الناس بالإسراع في الخير والإبطاء عن الشر(٧).

<sup>(</sup>۱) ورد في ذلك قول السدي رقم (٦٢) ، وقول السدي رقم (٦٣) ، وقول قتادة رقم (١٣٤) ، وقول محمد بن كعب القرظي (١٧٦)

<sup>(</sup>٣) ورد في ذلك قول السدي رقم (٦٧) ، وقول السدي رقم (٦٨) ، وقول قتادة رقم (١٢٤) وقول قتادة رقم (١٢١) ، وقول أبي رقم (١٢٧) ، وقول أبي العالية رقم (١٨٧) .

<sup>(&</sup>lt;sup>١)</sup> ورد في ذلك في السدي رقم (٦٩).

 $<sup>^{(\</sup>circ)}$  ورد في ذلك قول سعيد بن المسيب رقم (۸۲) ، وقول عبدالرحمن بن سابط رقم (۹۸) .

<sup>(</sup>٦) ورد في ذلك قول الضحاك رقم (٩٤) .

<sup>(</sup>۱۹۹) ، وقول عبدالرحمن بن أبي عمرة رقم (۹۹) ، وقول كعب رقم (۱٤٤) ، وقول مجاهد رقم (۱۵۸) .

المسألة التاسعة عشرة: حراسة السماء(١).

المسألة العشرون: شهود الملائكة صلاة الفجر (٢).

المسألة الواحدة والعشرون: فزع الملائكة من صوت الوحي ، ومن حــدوث أمــر عنــد ذي العرش (۲) .

المسألة الثانية والعشرون: إتيان الملائكة مع الله تعالى يوم القيامة (٤).

المسألة الثالثة والعشرون: نداء الملائكة يوم القيامة بالكفار (هؤلاء الذين كذبوا على رجمم ..)(٥)

المسألة الرابعة والعشرون: صلاة الملائكة مع من صلى في السفر (٢).

المسألة الخامسة والعشرون: الحف بعقبر النبي على والاستغفار له (٧).

المسألة السادسة والعشرون: تبشير الملائكة المؤمن عند الموت (^).

المسألة السابعة والعشرون: تلقى كل ملك قرينه في الدنيا من المؤمنين في الجنة (٩).

<sup>(</sup>١) ورد ف ذلك قول عطية بن سعد رقم (١٠٢).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ورد في ذلك قول قتادة رقم (۱۱۱) .

<sup>(</sup>٣) ورد في ذلك قول قتادة رقم (١٢٩) ، قول مسروق رقم (١٧٧) .

<sup>(</sup>٤) ورد في ذلك قول قتادة رقم (١٣١) ، قول أبي العالية رقم (١٨٦) .

<sup>(°)</sup> ورد في ذلك قول قتادة رقم (١٣٦) ، قول مجاهد رقم (١٧٣) .

<sup>(</sup>٦) رود في ذلك قول كعب رقم (١٤٠).

<sup>(</sup>V) ورد في ذلك قول كعب رقم (١٤٧) .

<sup>(^)</sup> ورد في ذلك قول مجاهد رقم (١٦٣) .

<sup>(</sup>٩) ورد في ذلك قول مجاهد رقم (١٦٤) .

المسألة الثامنة والعشرون: نزول الملائكة بالرسالة وبالعذاب(١).

المسألة التاسعة والعشرون: قتال الملائكة نفراً من الجن(٢).

المسألة الثلاثون: النفخ في الصور (٢).

وإذا نظرنا في الآثار المتقدمة في هذا الفصل وجدناها على النحو التالي :

أولاً: منها ما جاء مفسراً وموضحاً نصوصاً ثابتة ، وهذا غالبها .

ثانياً: منها ما تضمن مسائل لا نعلم مصدرها ، ولا تقال من جهة الرأي ، وذلك كحف الملائكة بقبر نبينا على والاستغفار له .

ثالثاً: ليس فيها قول يعارض نصوص الكتاب والسنة والإجماع .

<sup>(</sup>١) ورد في ذلك قول مجاهد رقم (١٧٠) ، وقول وهب بن منبه رقم (١٧٩) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ورد في ذلك في أبي العالية رقم (١٨٩) .

<sup>(</sup>٣) ورد في ذلك قول عبدالرحمن بن أبي عمرة (٩٩) ، وقول كعب (١٤٤) ، وقول مجاهد (١٥٨) .

# الباب الثاني الإيمــان بالكتــب

## الفصل الأول ما جاء في القرآن الكريم

# الفصل الأول مسا جساء فسي القسرآن الكسريم

# أولاً: الآثار الواردة في هذا الفصل

[۱۹۰] قال سعيد بن منصور: "نا هشيم قال نا مغيرة ، عن إبراهيم قال: (يسرى بالقرآن ليلاً ، فيرفع من أجواف الرجال ، فيصبحون لا يصْدُقون حديثاً، ولا يُصدقون (١) النساء ، يتسافدون (٢) تسافد الحمير ، فيبعث الله ريحاً ، فتقبض روح كل مؤمن )"(٣).

[١٩١] قال سعيد بن منصور: "نا خلف بن خليفة ، عن أبي هاشم ، عن إبراهيم في قوله عز وجل : ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُندِرِينَ ﴾ [المعان: ٣] قال : (أنسزل القرآن جملة على حبريل عليه السلام ، وكان حبريل يجيء بعد إلى محمد على المعان القرآن جملة على حبريل عليه السلام ، وكان حبريل يجيء بعد إلى محمد الله عليه السلام ، وكان حبريل عليه السلام ، وكان عليه السلام ، وكان حبريل عليه السلام ، وكان عبريل عبريل السلام ، وكان عبريل عبريل السلام ، وكان عبريل السلام ، وكان عبريل عبريل عبريل السلام ، وكان عبريل السلام ، وكان عبريل السلام ، وكان بريل السلام ، وكان

# (٣) السنن (٩٦) :

# (٤) السنن (٧٨) :

وإسناده ضعيف ، تقدم في أعمال الملائكة برقم ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>١) قال في النهاية : (( أصدقت المرأة إذا سميت لها صداقا ، وإذا أعطيتها صداقها ، وهو الصَّداق والصِّداق والصِّداق والصدقة أيضاً .. )) (١٨/٣) .

<sup>(</sup>٢) السفاد : نزو الذكر على الأنثى ، قال الأصمعي : يقال للسباع كلها : سَفَدَ وسَفِدَ أنثاه ، وللتيس والثور والبعير والطير مثلها .. ، انظر لسان العرب لابن منظور (٢١٨/٣) .

<sup>-</sup> هشيم: هو ابن بشير السلمي ، ثقة ثبت تقدم برقم ( ٣٣ ) .

<sup>-</sup> مغيرة : هو ابن مقسم الضبي ، ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم ، مات سنةست وثلاثين ومئة . تقريب التهذيب ( ٦٨٥١ ).

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لأن مغيرة مدلس وقد عنعنه .

[۱۹۲] قال ابن جریر: "وحدثنی یعقوب، قال حدثنا ابن علیه، قال حدثنا شعیب عینی بن الحبحاب-، قال: كان أبو العالیة إذا قرأ عنده رجل لم یقل: (لسیس كما یقرأ)، وإنما یقول: (أما أنا فأقرأ كذا وكذا)، قال فذكرت ذلك لإبراهیم النخعی، فقال: (أری صاحبك قد سمع أن من كفر بحرف منه فقد كفر به كله) "(۱).

[۱۹۳] قال ابن أبي حاتم كما ذكر ذلك اللالكائي: "ثنا عبدالله بن محمد ابن الفضل الصيداوي الأسدي ، قال حدثنا محمد بن صالح مولى جعفر بن سليمان الهاشمي ، حدثنا الفضل بن شاذان ، قال حدثنا أحمد بن مدرك ، قال حدثنا العطاف بن قيس ، قال : سألت الفضيل بن عياض عن القرآن ؟ فقال : ( القرآن كلام الله غيير مخلوق ، كذلك بلغنا عن أيوب السختياني وسليمان التيمي ) "(۲).

# (١) التفسير (٥٦) :

وإسناده صحيح ، تقدم التعريف برجال الإسناد في الأثر ( ٢٩ ) .

وأخرجه الهروي في ذم الكلام (١٨١) من طريق سعيد بن منصور ، حدثنا مهدي بن ميمون ، عن شعيب بن الحبحاب ، عن إبراهيم قال : ( من كفر بحرف منه فقد كفر به كله ) .

# (٢) شرح أصول الاعتقاد (٣٩٢):

- عبدالله بن محمد بن الفضل بن الشيخ بن عميرة الأسدي ، أبو بكر ، روى عن خالد بن خداش ومصعب الزبيري ، وأحمد بن حنبل ، ويجيى بن معين وغيرهم ، وروى عنه أبو حاتم وابنه ، وأبو زرعة ، قال أبو حاتم : صدوق . الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٦٣/٥) .
- محمد بن صالح مولى جعفر بن سليمان الهاشمي ، لعله : محمد بن صالح بن مهران البصري ، أبو جعفر بن النطاح الهاشمي ، أبو التياح ، صدوق أخباري ، من الحادية عشرة ، مات سنة اثنتين و همسين وماثتين . تقريب التهذيب (٩٢/٣) .
- الفضل بن شاذان بن عيسى المقرئ ، أبو العباس ، روى عن إسماعيل بن أبي أويس ، وسعيد بن منصـــور ، وإبراهيم بن حمزة وغيرهم ، وروى عنه أبو حاتم وابنه ، وقال أبو حاتم : هو صدوق . انظر الجرح والتعديل (٦٣/٧) ، معرفة القراء الكبار (٣٣٤/١) .

[۱۹۶] قال الإمام المروزي: "حدثنا إسحاق، أنبأ عيسى بـن يـونس، عـن الأوزاعي، عن حسان بن عطية قال: (كان جبريل يترل على رسول الله على بالسـنة كما يترل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن) "(١).

[۱۹۰] قال عبدالله بن أحمد: "حدثني هارون بن عبدالله أبو موسى، ثنا عبدالأعلى بن سليمان الزراد، ثنا صالح المري، قال أتى رجل الحسن، فقال له: يا أبسا سعيد، إني إذا قرأت كتاب الله عز وجل، وذكرت شروطه وعهوده ومواثيقه قطع رجائي، فقال له الحسن: (ابن أحي، إن القرآن كلام الله عز وجل إلى القوة والمتانة، وإن أعمال ابن آدم إلى الضعف والتقصير، ولكن سدد وقارب وأبشر) "(٢).

#### (٢) السنة (١٣٠):

<sup>-</sup> أحمد بن مدرك أبو عبدالله ، روى عن عطاف بن قيس الزاهد ، ودحيم ، وعبدالله بن ذكوان ، روى عنــه الفضل بن شاذان ، ومحمد بن عيسى بن بسام ، ذكره ابن أبي حاتم و لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . انظــر الجرح والتعديل (٧٦/٢)

<sup>-</sup> العطاف بن قيس: لم أعثر على ترجمته.

وإسناده ضعيف ، لجهالة حال أحمد بن مدرك ، والعطاف بن قيس لم أعثر على ترجمته .

<sup>(</sup>١) السنة (١٠١):

وإسناده صحيح ، تقدم في أعمال الملائكة برقم (١٣١).

<sup>-</sup> هارون بن عبدالله بن مروان البغدادي ، أبو موسى الحمّال البزاز ، ثقة من العاشرة ، مات سنة تسلاث وأربعين ومائتين ، وقد ناهز الثمانين . تقريب التهذيب (٧٢٣٥) ، وانظر الكاشف (٢٠١٧) .

<sup>-</sup> عبدالأعلى بن سليمان أبو عبدالرحمن الزراد العبدي ، ذكره مسلم في الكنى والأسماء من غـــير جــرح ولا تعديل ، وذكره الخطيب في تاريخه و لم يحكم عليه .

[١٩٦] قال ابن أبي حاتم فيما ذكره اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: "حدثنا إبراهيم إسماعيل بن صالح الحلواني ، قال حدثنا أبو ذر بكر بن مغلس المروذي ، قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل أبو إبراهيم بن محمد الشك من أبي ذر قال حدثنا عوف قال سئل الحسن عن القرآن : خالق أو مخلوق ؟ قال : ( ماهو بخالق ولا مخلوق ، ولكنه كلام الله ) "(١).

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف صالح بن بشير ، ولجهالة حال عبدالأعلى بن سيلمان .

وذكره عبدالله بن أحمد أيضاً برقم (٩٥) من غير سنده .

وأخرجه الخلال في السنة (١٩٦٣) (١٩٦٢) .

الباب الثاني: الإيمال بالكتب

وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٣٨٠/١) كلاهما من طريق صالح المري به بنحوه .

# (١) شرح أصول الاعتقاد (٣٩١):

- إسماعيل بن صالح الحلواني التمار ، قال ابن أبي حاتم : سمعت منه بحلوان ، وهو صدوق .

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٧٨/٢) .

- أبو ذر بكر بن مغلس المروذي: لم أحد له ترجمة .
- إبراهيم بن إسماعيل ، وإبراهيم بن محمد لم أعرفهما، ولم أجدهما في تلاميذ عوف بن أبي جميلة .
  - عوف : هو ابن أبي جميلة الأعرابي : ثقة ، تقدمت ترجمته برقم (١٧).

وفي إسناده لم أعثر على ترجمته .

وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات ٢٠١-٢٠١ ص٢٢٦) وقال : مستور ، وذكره ابن حجر في لسان الميزان و لم يحكم عليه . انظر الكنى والأسماء لمسلم (٢٦/١٥) ، تاريخ بغداد (٢١/١١) ولسان الميزان (٣٨/٣) .

<sup>-</sup> صالح بن بشير بن وادع المرِّي ، أبو بشر البصري ، القاص الزاهد ، ضعيف ، من السابعة ، مات سنة اثنتين وسبعين ومائة ، وقيل بعدها . تقريب التهذيب (٢٨٤٥) ، وانظر تهذيب التهذيب (١٨٩/٢) .

[۱۹۷] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا الحسن بن أحمد ، ثنا موسى بن محكم ، ثنا عبدالكبير بن عبدالجيد ، ثنا عباد بن منصور ، قال سألت الحسن عن قول تعالى: ﴿ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ [آل عبران: ٣] قال: ( من البينات التي أنزلت على نوح وإبراهيم وهود والأنبياء ، وأنزل على داود الزبور ) "(١).

[۱۹۸] قال ابن جرير: "حدثنا سوار بن عبدالله العنبري ، قال حدثنا خالد ابن الحارث ، قال حدثنا عوف ، عن الحسن أنه قال في قوله تعالى: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ لَحَارِث ، قال حدثنا عوف ، عن الحسن أنه قال في قوله تعالى: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِحُيْرِ مِّنِهُ آ ﴾ [القرة: ١٠٦] قال: (إن نبيكم أقرئ قرآنا ثم نسيه ، فلم يكن شيئاً ، ومن القرآن ما قد نسخ وأنتم تقرأونه) "(٢).

[١٩٩] قال البيهقي: "أخبرنا أبو القاسم بن حبيب ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا الحسين بن الفضل ، ثنا عفان بن مسلم ، عن الربيع بن صبيح ، عن الحسن قال: (أنزل الله عز وجل مائة وأربعة كتب من السماء ، وأودع علومها أربعة منها : التوراة والإنجيل والزبور الفرقان ، ثم أودع علوم التوراة والإنجيل والزبور الفرقان ، ثم أودع

# (١) التفسير (٣١٣٦) :

وفي إسناده موسى بن محكم لم أعثر على ترجمته ، والحسن بن أحمد هو الرازي ، قال عنه ابن أبي حاتم : ثقة كما في الجسرح والتعديل ( ٢/٣ ) ، وعباد بن منصور : صدوق ، تقدم برقم ( ٣٨ ) .

# (٢) التفسير (٣٦٣٩) :

<sup>-</sup> سوار بن عبدالله العنبري ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٦١ ) .

<sup>-</sup> خالد بن الحارث بن عبيد بن سليم الهجيمي ، أبو عثمان البصري ، ثقة ثبت ، من الثامنة ، مات سنة ست وثمانين ومائة ، ومولده سنة عشرين ومائة . تقريب التهذيب (١٦١٩) ، وانظر تهذيب التهذيب (١٦٥/١) .

<sup>-</sup> عوف : هو ابن أبي جميلة الأعرابي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٧).

وعلى هذا فإسناده صحيح.

علوم القرآن المفصل ، ثم أودع علوم الفصل فاتحة الكتاب ، فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع كتب الله المترلة ) "(١).

[۲۰۰] قال ابن الضريس: "أنبأ أحمد بن عبدالله بن يونس، قال ثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن الحسن قال: ( فضل القرآن على الكلام كفضل الله عن وجل على عباده) "(۲).

## (١) شعب الإيمان (٣٣٧١):

وفي إسناده من لم أعثر على ترجمته .

## (٢) فضائل القرآن (٨٢):

- أحمد بن عبدالله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي ، ثقة حافظ ، من كبار العاشرة ، مات سنة سبع وعشرين ومائتين وهو ابن أربع وتسعين ومائتين . تقريب التهذيب (٦٣) ، وانظر تمذيب الكمال (٦١) .

<sup>-</sup> أبو القاسم: الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري ، المفسر الواعظ ، سمع أبا العباس الأصم ، ومحمد بـن صالح بن هانئ وغيرهم، تكلم فيه الحاكم في رقعة نقلها عنه مسعود بن علي السجزي ، توفي سـنة سـت وأربعمائة . سير أعلام النبلاء (٢٣٧/١٧-٢٣٨) ، العبر (٩٣/٣) ، طبقات المفسرين (ص١١-١١) .

<sup>-</sup> محمد بن صالح بن هانئ : لم أعثر على ترجمته .

<sup>-</sup> الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي ، ثم النيسابوري ، عالم عصره ، ولد قبل الثمانين ومائة ، سمسع يزيد بن هارون وعبدالله بن بكر السهمي وغيرهم ، وحدث عنه أبو الطيب محمد بن عبدالله بن المبارك ومحمد بن صالح بن هانئ وغيرهم ، قال عنه الحاكم : إمام عصره في معاني القرآن ، وأثنى عليه ابن حجر بقوله : إنه من كبار أهل العلم والفضل ، مات سنة اثنتين وثمانين ومائتين . انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (١٣/٤٥-٥١) .

<sup>-</sup> عفان بن مسلم بن عبدالله الباهلي ، أبو عثمان الصفار ، ثقة ، ثبت ، من كبار العاشرة . تقريب التهذيب (٤٦٢٥) ، وانظر الكاشف للذهبي (٣٨٨٤) ، وتهذيب التهذيب (١١٧/٣) .

<sup>-</sup> الربيع بن صبيح السعدي البصري ، صدوق سيئ الحفظ ، وكان عابداً مجاهداً من السابعة ، مات سنة ستين ومائة . تقريب التهذيب (١٨٩٥) ، وانظر الكاشف (١٥٤٨) .

[۲۰۱] قال عبدالله بن أحمد: "حدثني محمد بن منصور الطوسي ، نا علي ابن مضاء ، سألت عتاب بن بشير عن القرآن ؟ فقال : سألت خصيفاً عن القرآن فقال : را القرآن كلام الله عز وجل ، وليس بمخلوق ) ، قلت : وأي شيء تقول أنت ؟ قال : أقول كما قال -يعني عتاباً- "(۱) .

[۲۰۲] قال ابن حرير: "كما حدثني به المثنى ، قال حدثنا إسحاق بن الحجاج ، قال حدثنا عبدالله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا حَدْننا عبدالله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّهِم أَلَى الله ومن عنده ﴾ [البقرة:٢٦] قال : (أن هذا المثل الحق من ربحم ، وأنه كلام الله ومن عنده ) "(٢).

# (١) السنة (١٤٥) :

# (٢) التفسير (٢٥٥) :

وإسناده ضعيف ، لجهالة حال إسحاق بن الحجاج الطاحوني ، وقد تقدم التعريف برجال السند والحكم عليه في الأثر ( ٥١ ) .

<sup>-</sup> أبو بكر بن عياش الأسدي ، ثقة ، تقدمت ترجمته برقم ( ٥٩ ) .

<sup>-</sup> الأعمش: سليمان بن مهران الأسدي: ثقة ، تقدمت ترجمته ( ٢٧ ) .

وإسناد رجاله ثقات .

<sup>-</sup> محمد بن منصور بن داود الطوسي ، نزيل بغداد ، أبو جعفر العابد ، ثقة ، من صغار العاشرة ، مات سنة أربع أو ست و خمسين ومائتين ، وله ثمان وثمانون سنة . تقريب التهذيب (٦٣٢٦) ، وانظر تهذيب التهنيب (٧٠٩/٣) . والكاشف للذهبي (٥٥٥) .

<sup>-</sup> علي بن مضاء: لم أعثر على ترجمته.

<sup>-</sup> عتاب بن بشير الجزري ، أبو الحسن أو أبو سهل ، مولى بني أمية ، صدوق يخطئ ، من الثامنة ، مات سنة تسعين ومائتين أو قبلها . تقريب التهذيب (٤٤١٩) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٤٣٥٢) .

وفي إسناده من لم أعثر على ترجمته .

وأخرجه الخلال في السنة (٢٠١١) بسنده ومتنه .

[٢٠٣] قال ابن حرير: "حدثني المثنى ، قال حدثنا إسحاق ، قال حدثني ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله تعالى: ﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ [آل عمران:٣] يقول: (مصدقاً لما قبله من كتاب ورسول) " (١).

[۲۰۶] قال عبدالله بن أحمد: "حدثنا سفيان بن وكيع ، حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن منذر الثوري ، عن الربيع بن خثيم قال: (ليس كل ما أنزل الله عز وجل على نبيه أدركتم ، ولا كل ما تقرؤون تدرون ما هو) "(۲).

[٢٠٠] قال ابن جرير: "حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال حدثنا سفيان، عن عاصم، عن زر في قوله تعالى: { السذين يؤمنون بالغيب } [البقرة:٣] قال: ( الغيب: القرآن) "(٣).

وإسناده ضعيف ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (٥١).

# (٢) الزهد (ص٠٠٤):

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف سفيان بن وكيع بن الجراح .

#### (٣) التفسير (٢٧٤) :

- أحمد بن إسحاق الأهوازي ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر (١٠٤) .

<sup>(</sup>١) التفسير (٥٥٥) :

<sup>-</sup> سفيان بن وكيع بن الجراح ، أبو محمد الرؤاسي الكوفي ، كان صدوقا إلا أنه ابتلى بورّاقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه ، فنصح فلم يقبل ، فسقط حديثه ، من العاشرة . تقريب التهليب (٢٤٥٦) ، وانظر الكاشف (٢٠٢٤) .

<sup>-</sup> حرير: هو ابن عبدالحميد: ثقة ، تقدمت ترجمته (١٦).

<sup>-</sup> الأعمش: سليمان بن مهران ، ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٧ ) .

<sup>-</sup> منذر بن يعلى الثوري ، أبو يعلى الكوفي ، ثقة من السادسة . تقريب التهذيب (٦٨٩٤) ، وانظر تحــذيب التهذيب (١٥٥/٤) .

[٢٠٦] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا أسباط ، عن السباط ، عن السبدي في قول تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزِلَ ٱللّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكَفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ ﴾ قال: ﴿ وهو القرآن ، يقول الله : ﴿ وَهُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُ ﴾ [ابقرة: ٩١]) "(١).

[۲۰۷] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن الحسين ، قال حدثنا أحمد بن مفضل ، قال حدثنا أسباط ، عن السدي في قوله تعالى : ﴿ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللهِ ﴾ [التوبة: ٦] قال : ( أما كلام الله ، فهو القرآن ) "(٢).

وعلى هذا فإسناده حسن .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٦٩) من طريق أبي سعيد الأشج ، ثنا أبو أحمد الزبيري به بمثله .

# (١) التفسير (٩٢٢) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ٦١ ) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (١٥٦٢) من طريق عمرو بن حماد به مثله .

#### (٢) التفسير (١٦٤٩٦):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (٦٠).

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٠٨٨) من طريق عمرو بن محمد العنقزي ، عن أسباط ، عن السدي ، عن أصحابه بمثله .

<sup>-</sup> أبو أحمد الزبيري : ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٠٤ ) .

<sup>-</sup> سفيان : هو الثوري .

<sup>-</sup> عاصم : هو ابن بهدلة ، وهو ابن أبي النَّجود ، الأسدي مولاهم ، الكوفي ، أبو بكر المقرئ ، صدوق لـــه أوهام ، حجة في القراءة ، وحديثه في الصحيحين مقرون ، من السادسة ، مات سنة ثمان وعشرين ومائـــة . تقريب التهذيب (٣٠٥٤) ، وانظر الكاشف (٢٥١٩) .

[٢٠٨] قال هناد: "حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلدِّكْرِ ﴾ [الأنساء:١٠٥] قال: ( القرآن والتوراة والإنجيل ﴿ مِنْ بَعْدِ ٱلدِّكْرِ ﴾ السماء ﴿ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلقَنْلِحُونَ ﴾ قال: أرض الجنة ) "(١).

[۲۰۹] قال ابن جرير: "حدثنا ابن حميد، قال ثنا جرير، عن منصور، عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّحْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الضَّالِحُونَ ﴾ [الاساء:١٠٠] قال: (كتبنا في القرآن بعد التوراة، والأرض أرض الجنة) "(٢).

[٢١٠] قال ابن جرير: "حدثني عيسى بن عثمان ، قال حدثنا يجيى بن عيسى ،

## وعلى هذا فإسناده صحيح .

وأخرجه سفيان الثوري في التفسير (٢٥٨) من طريق الأعمش ، دون آخر الأثر .

وأخرجه ابن جرير في التسير (٢٤٨٦٦) من طريق الأعمش دون آخر الأثر ، وأخرجــه بــرقم (٢٤٨٦٥) من طريق يجيى بن عيسى عن الأعمش مقتصراً على بيان الذكر ، بأنه الذي في السماء وأورده السيوطي في الدر المنثور (٦٨٥/٥) وعزاه لهناد وعبد بن حميد وابن جرير .

#### (٢) التفسير (٢٤٨٧٧):

وإسناده ضعيف ، لضعف محمد بن حميد شيخ الطبري ، وقد تقدمت دراسة الإسناد والحكم عليه في الأثر رقم ( ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>١) الزهد (١٦٠) :

<sup>-</sup> وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر (٢٥).

<sup>-</sup> الأعمش: سليمان بن مهران ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر ( ٢٧ ) .

عن الأعمش ، عن حسان ، عن سعيد بن جبير قال : ( نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر في شهر رمضان ، فجعل في سماء الدنيا ) "(١).

[۲۱۱] قال عبدالله بن أحمد: " ثني محمد بن بكار مولى بني هاشم ، ثنا أبو معشر عن محمد بن قيس ، عن سليمان بن عبدالملك أنه قال: ( فضل القرآن على ما سواه من الكلام كفضل الخالق على حلقه ) "(۲).

#### (١) التفسير (١٠ ٢٨٢):

#### وعلى هذا فإسناده حسن .

وأخرج نحوه سعيد بن منصور في السنن (٧٩) من طريق خالد بن عبدالله ، عن حصين ، عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير قال : ( نزل القرآن جملة من السماء العليا إلى السماء الدنيا وليلة القدر ، ثم نزل مفصلاً ) وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣٩٩/٧) وعزاه لسعيد بن منصور .

#### (٢) السنة (٢٧):

- محمد بن بكار بن الريان الهاشمي مولاهم ، أبو عبدالله البغدادي الرصافي ، ثقة من العاشرة ، مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين ، وله ثلاث وتسعون . تقريب التهذيب (٥٧٥٨) ، وانظر الكاشف (٤٨١٦) .
  - أبو معشر : هو نجيح بن عبدالرحمن السندي ، ضعيف ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٥٨) .
- محمد بن قيس المدني القاص ، ثقة ، من السادسة ، وحديثه عن الصحابة مرسل . تقريب التهذيب (٦٢٤٥) وانظر تهذيب التهذيب (٦٨١/٣) .

# وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف أبي معشر .

<sup>-</sup> عيسى بن عثمان بن عيسى النهشلي الكوفي ، صدوق ، من الحادية عشرة ، مات سنة إحدى و خمسين ومائتين . تقريب التهذيب (٥٣١٠) ، وانظر الكاشف (٤٤٥٥) .

<sup>-</sup> يحي بن عيسى التميمي النهشلي ، صدوق يخطئ ، ورمي بالتشيع ، من التاسعة ، مات سنة إحدى ومائتين تقريب التهذيب (٥٣١٠) ، وانظر الكاشف (٤٤٥٥) .

<sup>-</sup> الأعمش ، ثقة إمام ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ) .

<sup>-</sup> حسان : هو ابن أبي الأشرس : منذر بن عمار الكاهلي مولاهم ، أبو الأشرس ، صدوق ، من السادسة . تقريب التهذيب (١١٩٥) ، وانظر تمذيب التهذيب (٣٨٠/١) .

[۲۱۲] قال أبو عبيد القاسم بن سلام: "حدثنا أحمد بن يونس ، عن فضيل ابن عياض ، عن هشام ، عن عطاء العطار ، عن شهر بن حوشب قال : ( يرفع القرآن عن أهل الجنة إلا طه ويس ) "(١).

[٢١٣] قال الخلال: " أخبرنا أبو بكر ، قال ثنا سويد ، قال سمعت محمد بن صالح الكلاعي ، يقول سمعت طاوساً فاض بأعلى صوته في الحرم: ( إن فضل القررآن على الكلام كفضل الله على خلقه ) "(٢).

#### (١) فضائل القرآن (ص٤٧):

# (٢) السنة (٢٠٧٠):

<sup>-</sup> أحمد بن عبدالله بن يونس التميمي ، ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته في الأثر ( ٢٠٠ ) .

<sup>-</sup> فضيل بن عياض بن مسعود التميمي ، أبو علي ، الزاهد المشهور ، أصله من خراسان ، وسكن مكة ، ثقة عابد إمام ، من الثامنة ، مات سنة سبع وثمانين ومائة ، وقيل قبلها . تقريب التذيب (٥٤٣١) ، وانظر تمذيب التهذيب (٣٩٩-٤٠٠) .

<sup>-</sup> هشام: هو ابن حسان الأزدي القردوسي ، أبو عبدالله البصري ، ثقة من أثبت الناس في ابــن ســيرين ، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال ، لأنه قيل : كان يرسل عنهما ، من السادسة ، مات سنة سبع أو ثمــان وأربعين ومائة . تقريب التهذيب (٧٢٨٩) ، وانظر الكاشف (٢٠٦٤) .

<sup>-</sup> عطاء العطار: هو عطاء بن عجلان الحنفي ، أبو محمد البصري ، العطار ، متروك ، بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب ، من الخامسة . تقريب التهذيب (٤٥٩٤) ، وانظر تهذيب الكمال (٤٥٢٥) . وعلى هذا فإسناده متورك .

<sup>-</sup> أبو بكر: هو أحمد بن محمد بن الحجاج الفقيه ، أجل أصحاب الإمام أحمد ،

حدث عن الإمام أحمد وغيره ، وروى عنه أبو بكر الخلال وغيره ، قال عنه عبدالوهاب الوراق : ثقة صدوق لا شك في هذا ، وقال الذهبي : الإمام القدوة شيخ الإسلام .. كان إماماً في السنة شديد الإتباع ، مات سنة خمس وسبعين ومائتين . انظر تاريخ بغداد (٤٢٣/٤-٤٢٥) ، طبقات الحنابلة (١٧٦-١٧٣) ، السير (١٧٦-١٧٣) .

[۲۱۶] قال البيهقي: "وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد عبيد الصفار ، ثنا عبيد بن شريك ، ثنا عبدالوهاب ، ثنا بقية بن الوليد ، عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم ، عن عطية بن قيس قال : (ما تكلم العباد بكلام أحب إلى الله تعالى من كلامه ، وما أناب العباد إلى الله عز وجل بكلام أحب إليه من كلامه ) "(١).

وعلى هذا فإسناده ضعيف جداً ، لشدة ضعف محمد بن عمر بن صالح الكلاعي .

وأخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (٢٠٥) من طريق الخلال به مثله .

#### (١) الأسماء والصفات (١/ ٣٨٠):

- علي بن أحمد بن عبدان بن محمد بن الفرج ، أبو الحسن ، روى عن الطبراني ، وأحمد بن عبيد الصفار ، وابي بكر الجعابي ، وحدث عنه الأزهري ، والأزجي والحسن بن غالب المقرئ ، قال الخطيب : كان ثقـة ، توفي سنة خمس عشرة وأربعمائة . انظر تاريخ بغداد (٣٢٩/١) ، وتاريخ حرجـان (٣٨٩/١) ، تـاريخ الإسلام (وفيات ٤٠١-٤٠١عـ٣٥) .

- أحمد بن عبيد بن إسماعيل الصفار البصري ، أبو الحسن ، مؤلف كتاب السنن على المسند ، سمع محمد بسن يونس الكديمي ، ومحمد بن إسماعيل الترمذي ، وابن أبي الدنيا ، وحدث عنه الدارقطني وعلي بن أحمد بسن عبدان وطائفة ، وكان ثقة ثبتا ، سمع منه ابن عبدان في سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة ، وتوفي بعدها بقليل . انظر تاريخ بغداد (٢٦١/٤) ، وسير أعلام النبلاء (٥٩/١٥٠) .

- عبيد بن شريك : لعله : عبيد بن عبدالواحد بن شريك البزاز ، أكثر عن يجيى بن بكير وطبقته وكان ثقــة صدوق ، مات سنة خمس وثمانين ومائتين . انظر تاريخ بغداد (١٩/١، ٩٩/١١) لسان الميــزان (١٤٢/٤) ، السير (٣٨٥/١٣) .

<sup>-</sup> سويد: هو ابن سعيد بن سهل الهروي الأصل ، ثم الحدثاني ، ويقال له الأنباري ، أبو محمد ، صدوق في نفسه ، إلا أنه عمي فصار يتلقن ماليس من حديثه ، فأفحش فيه ابن معين القول ، من قدماء العاشرة ، مات سنة أربعين ومائتين وله مائة سنة . التقريب (٢٦٩٠) ، وانظر التهذيب (١٣٣/٢) .

<sup>-</sup> محمد بن عمر بن صالح بن مسعود الكلاعي ، البصري ، روى عنه سويد بن سعيد وغيره ، قال عنه ابن عدي : يحدث عن الثقات بالمناكير ، وقال ابن حبان : منكر الحديث جداً . انظر المحروحين (٢٩١/٢) المغني في الضعفاء (٣٥٥/٢) ، لسان الميزان (٣١٧-٣١٧) .

[۲۱۰] قال عبدالله بن أحمد: "حدثني أبو عبدالله محمد بن الحسين مولى النضر، حدثني عباس بن عبدالعظيم العنبري، حدثنا رويم المقرئ، عن عبدالله ابن عياش الوشا، قال محمد بن الحسين: وقد رأيت عبدالله بن عياش وكان جاراً لنا وكان من العدول الثقات، عن يونس بن بكير، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين أنه قال في القرآن: (ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله) "(1).

عبدالوهاب : يحتمل أن يكون عبدالوهاب بن الضحاك بن أبان السلمي ، ذكره المزي ، وذكر أن بقيــة بــن الوليد من شيوخه ، وهو متروك ، كذبه أبو حاتم . تقريب التهذيب (٤٢٥٧) ، وانظــر تهــذيب الكمــال (٤١٨٩) .

ويحتمل أن يكون عبدالوهاب بن نجدة الحوطي ، وبقية ابن الوليد من شيوخه ، وهو ثقة ، مات سنة اثنين وثلاثين ومائتين . تقريب التهذيب (٤٢٦٤) وانظر تهذيب الكمال (٤١٩٥) .

- بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي ، أو يُحْمِد ، صدوق كثير التدليس ، عن الضعفاء ، من الثامنة مات سنة سبع وتسعين ومائة ، وله سبع وثمانون . تقريب التهذيب (٧٣٤) ، وانظر الكاشف (٦٢٦) ، وقذيب الكمال (٧٣٦) .

- أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم الغساني الشامي ، وقد ينسب إلى جده ،قيل اسمه بكير ، وقيل عبدالسلام ، ضعيف ، وكان قد سرق بيته فاختلط ، من السابعة ، مات سنة ست وخمسين ومائة. وانظر تقريب التهذيب (٧٩٧٤) ، وتهذيب التهذيب (٤٩٠٤) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم ، وبقية بن الوليد مدلس ، وقد عنعنه وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣٣١/٧) و لم يعزه إلى غير البيهقي في الأسماء والصفات .

#### (١) السنة (١٣٥):

- أبو عبدالله بن محمد بن الحسين مولى النضر: لم أعثر على ترجمته.
- عباس بن عبدالعظيم العنبري ، ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته في الأثر ( ٢٢ ) .
- رويم بن يزيد المقرئ ، أبو الحسن ، روى عن ليث بن سعد وعبدالله بن عباس الخزاز ، وروى عنه علي بن المديني ، ومحمد بن أبي عتاب الأعين ، قال عنه الخطيب : كان ثقة ، وقال الذهبي : كان ثقة كبير القدر . انظر الحرح والتعديل (٥/١٥) ، تاريخ بغداد (٤٢٩/٨) ، الثقات (٨/٥) معرفة القراء الكبار (١/٥١١)

[۲۱٦] قال البخاري: "حدثني الحكم بن محمد الطبري -كتبت عنه بمكة - قال: حدثنا سفيان بن عيينة ، قال: أدركت مشائخنا منذ سبعين سنة منهم عمرو بن دينار يقولون: ( القرآن كلام الله ، وليس بمخلوق ) "(۱).

وهذا الإسناد ضعيف ، لجهالة حال عبدالله بن عياش الوشا ، وأبو عبدالله محمد بن الحسين لم أعشر على ترجمته .

وأخرجه الخلال في السنة (١٩٧٢) ، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٣٨٧) (٣٨٩) ، وأبو نعسيم في الحلية (١٨٨/٣) كلهم من طريق رويم المقرئ ، عن عبدالله بن عياش الخزاز به بمثله .

وأخرجه الخلال في السنة (١٩٩٦) ، وعبدالله بن أحمد في السنة (١٣٦) ، وابن بطـة في الإبانـة (٢٠٦) ، وابيهقي في الأسماء والصفات (٣٨٢/١) كلهم من طريق هارون بن حاتم الملائي ، قال حدثنا محمـد بـن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، قال سألت علي بن الحسين عن القـرآن فقـال : (كتاب الله وكلامه) ، وهارون بن حاتم الملائي لم أعثر على ترجمته .

#### (١) خلق أفعال العباد (ص٢٩):

- الحكم بن محمد الطبري ، أبو مروان ، نزيل مكة ، صدوق من العاشرة ، مات سنة بضع عشرة ومـــائتين . تقريب التهذيب (١٤٥٩) ، وانظر تهذيب التهذيب (٤٦٩/١) .

<sup>-</sup> عبدالله بن عياش الوشا ، الخزاز ، روى عن يونس بن بكير ، وروى عنه رويم بن يزيد المقرئ . ذكره ابسن أبي حاتم و لم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلاً . انظر الجرح والتعديل (١١٦/٥) وفي نسسخة الجسرح والتعسديل (عباس) بذل (عياش) .

<sup>-</sup> يونس بن بكير بن واصل الشيباني ، أبو بكر الجمال الكوفي ، صدوق يخطئ ، من التاسعة ، مات سنة تسع وتسعين ومائة . تقريب التهذيب (٧٩٠٠) ، وانظر تهذيب التهذيب (٤٦٦/٤) .

<sup>-</sup> جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي ، أبو عبدالله ، المعروف بالصادق ، صدوق فقيه إمام ، من السادسة ، مات سنة ثمان وأربعين ومائة . تقريب التهذيب (٩٠٠) ، وانظر تحديب التهذيب (٣٠٠-٣١١) .

<sup>-</sup> محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي ، أبو جعفر الباقر ، ثقة فاضل ، مات سنة بضع عشرة ومائة . تقريب التهذيب (٦١٥١) ، وانظر الكاشف (٥١٤٢) .

[٢١٧] قال ابن الضريس: "حدثنا عباس بن الوليد النرسي ، عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلبَّاطِلُ مِنْ عَلْهِ هِ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴾ [نصل: ٤١] قال: (أعزه الله لأنه كلامه ، وحفظه من الباطل ،

سفيان بن عيينة : ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته في الأثر ( ١٠٦ ) .

قال الذهبي : "قد تواتر هذا عن ابن عيينة" . انظر العلو (١٥٥-١٥٦) .

وقال الألباني: "إسناده حيد" ، مختصر العلو (ص١٦٤) .

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٣٣٨/٢) بسنده ومتنه .

وأخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٣٨٦) ، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٣٨١/١) ، وكذلك في الاعتقاد والهداية (ص٦٤) ، من طريق البخاري .

وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (١٠٠-١٠١) ، وفي النقض على المريسي (١٤٩) من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، يقول : قال سفيان بن عيينة ، قال عمرو بن دينار : (أدركت أصحاب النبي شي فمسن دونهم منذ سبعين سنة يقولون : الله الخالق ، وما سواه مخلوق ، والقرآن كلام الله ، منه خرج وإليه يعود ) . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٩٩٤) من طريق الدارمي المتقدمة .

وأخرجه ابن بطة في الإبانة (١٨٣) من طريق إسحاق بن راهوية ، عن ابن عيينة وساقه بنحو لفظ الدارمي المتقدم وأخرجه ابن بطة أيضاً برقم (١٨٤) من طريق عبدالله بن عمر ، قال سفيان بن عيينة ، سمعت عمرو بن دينار منذ أكثر من سبعين سنة يقول : حالست الناس أكثر من سبعين سنة ، فسمعتهم يقولون : مادون الله فهو مخلوق إلا القرآن ، فإنه منه بدأ وإليه يعود ) .

وأخرجه الخلال في السنة (٢٠٧٥) من طريق إسحاق بن راهوية ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار وذكره بلفظ ابن بطة الأول .

وأخرجه اللالكائي (٣٨١) من طريق الحكم بن محمد ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار قال : (أدركــت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون : (القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود ) .

والباطل إبليس ، لا يستطيع أن ينتقص منه حقا ، ولا يزيد فيه باطلاً ) "(١).

[۲۱۸] قال ابن جرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال سعيد، عن قتادة في قول تعلى : ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَآعُبُدُونِ ﴾ قول تعلى : ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَآعُبُدُونِ ﴾ [الانبياء: ٢٥] قال : ﴿ أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحيد، لا يقبل منهم قال أبو جعفر : أظنه أنا قال : عمل حتى يقولوه ويقروا به ، والشرائع مختلفة : في التوراة شريعة ، وفي الإنجيل شريعة وفي القرآن شريعة ، حلال وحرام ، وهذا كله في الإخلاص لله والتوحيد له ﴾ "(٢).

## (١) فضائل القرآن (١٢٣):

- العباس بن الوليد بن نصر النرسي ، ثقة من العاشرة ، مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين . تقريب التهذيب (٣١٩٣) ، وانظر تهذيب التهذيب (٢٩٦/٢) .

يزيد بن زريع وسعيد بن أبي عروبة ثقات ، تقدم التعريف بمما في الأثر رقم (١٠).

وعلى هذا فإسناده صحيح .

وأخرجه ابن الضريس ايضا برقم (١٢٤) من طريق عقبة بن زناد ، عن قتادة بنحوه .

وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ، (٣٢٢) من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة مثله .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٣٠٥٦٨) من طريق يزيد بن زريع.. به بنحوه ، دون قوله (( والباطل إبليس .. )) كما أخرجه برقم (٣٠٥٧١) من الطريق السابقة دون قوله : (( أعزه الله لأنه كلامه .. )) .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣٣٢/٧) وعزاه لعبد بن حميد وابن الضريس.

#### (٢) التفسير (٨٤٥٤٨) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠).

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٥/ ٦٢٤) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم .

تنبيه: لم أحده عند ابن أبي حاتم في التفسير.

[۲۱۹] قال ابن حرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانُ مَّجِيدٌ ﴿ فِي لَوْحِ مَّحْفُوظِ ﴾ [البوج: ٢١-٢٦] قال: (عند الله) "(١).

[۲۲۰] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا محمد بن يجيى، أنبأ العباس بن الوليد، ثنا يزيد، ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ [البقرة:٤] قال: ( فآمنوا بالفرقان ، وبالكتاب التي قد خلت قبله من التوراة والزبور والإنجيل)"(٢).

[٢٢١] ورى عبدالرزاق: "عن معمر ، عن قتادة وثابت في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرَّلْنَا ٱلذِّحْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنْفِظُونَ ﴾ [الحسر:٩] قال: (حفظه الله من أن يزيد فيه الشهيطان باطلا ، أو يبطل منه حقاً ) "(٣).

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠).

#### (٢) التفسير (١١):

- محمد بن يجيى بن عمر الواسطي ، البغدادي ، قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه مع أبي ، وكان رجلا صـــالحاً صدوقاً في الحديث ، سئل عنه أبي ، فقال : ثقة . انظر الجرح والتعديل (١٢٥/٨) ، تاريخ بغداد (٣/٤٢٠) .

- العباس بن الوليد: هو النرسي ، ثقة ، تقدم قريباً .

- يزيد : هو ابن زريع ، وسعيد : هو ابن أبي عروبة و كلاهما ثقة ، تقدم التعريف بهما في الأثر رقم (١٠) وأورده السيوطي في الدر المنثور (٦٩/١) وعزاه لعبد بن حميد .

# (٣) التفسير (٣٠٤) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١١١) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢١٠٣٣) من طريق محمد بن ثور ، عن معمر .. به بنحوه .

وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٢٣٣٧) بنحوه ، دون ذكر سنده .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٦٧/٥) عزاه لابن المنذر مع من تقدم .

<sup>(</sup>١) التفسير (٣٦٨٩٤):

[۲۲۲] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا محمد بن عبدالله بن المنادي فيما كتب إلي ثنا يونس بن محمد المؤدب، ثنا شيبان النحوي، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ ﴾ [البقرة: ١٣٦] قال: (أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ، ويصدقوا بكتبه كلها ورسله) "(١).

[٢٢٣] قال الدارمي: "أخبرنا محمد بن عبدالله الرقاشي، عن يزيد بن زريع عن سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ﴾ [البقرة: ٢٦] قال: (أي يعلمون أنه كلام الرحمن) "(٢).

# (١) التفسير (٤٠١٤) :

وأخرج ابن جرير في التفسير (٢١٠٨) من طريق يزيد ، عن سعيد ، عن قتادة قال : (أمــر الله المــؤمنين أن يؤمنوا ويصدقوا بأنبيائه ورسله كلهم ، ولا يفرقوا بين أحد منهم .

- يزيد بن زريع ، وسعيد بن أبي عروبة كلاهما ثقة ، تقدم التعريف بمما في الأثر رقم ( ١٠ ) .

#### (٢) السنن (٣٣٥٢):

- محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالملك بن مسلم الرقاشي ، البصري ، ثقة ، من كبار العاشرة ، مات سنة تسع عشرة ومائة على الصحيح . تقريب التهذيب (٦٠٤٨) ، وانظر تهذيب الكمال (٥٩٦٥) .

# وعلى هذا فإسناده صحيح .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٥٦٥) من طريق يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة قال : ( أي يعلمون أنه كلام الرحمن ، وأنه الحق من الله ) .

> وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٢٧٦) من طريق يزيد بن زريع به بمثل لفظ الدارمي . وأورده السيوطي في الدر المنثور (١٠٤/١) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير .

<sup>-</sup> محمد بن عبدالله بن المنادي ، صدوق ، تقدم التعريف به .

<sup>-</sup> يونس بن محمد المؤدب ، ثقة ، تقدم التعريف به في الأثر ( ٢٨ ) .

<sup>-</sup> شيبان بن عبدالرحمن التميمي ، مولاهم ، النحوي ، أبو معاوية البصري ، نزيل الكوفة ، ثقة صاحب كتاب من السابعة ، مات سنة أربع وستين ومائة . تقريب التهذيب (٢٨٣٣) ، وانظر تمذيب التهذيب (١٨٤/٢) . وعلى هذا فإسناده حسن .

[۲۲٤] قال ابن حرير: "حدثنا ابن عبدالأعلى ، ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عـن قتادة في قوله تعالى : ﴿ فَٱلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ﴾ [الرسلات: ٥] قال : ( الملائكة تلقي القرآن ) "(١).

[٢٢٠] روى عبدالرزاق: "عن معمر ، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٦] قال: ( هذا القرآن نزل به الروح الأمين ) "(٢).

[٢٢٧] قال ابن جرير: "حدثنا بشر بن معاذ، قال حدثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّاجَآءَهُمْ كِتَابُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ﴾ [القرة الله على عمد، مصدق لما معهم من التوراة والإنجيل)"(٤).

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسته في الأثر رقم (١٠).

(٢) التفسير (٢١٢٨):

وإسناده صحيح ، وقد تقدم برقم (١١٠).

(٣) التفسير (٢٠٤٣):

وإسناده حسن ، تقدم برقم ( ١٠ ) .

(٤) التفسير (١٥٢٠) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسته في الأثر رقم (١٠).

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٩٠١) .

<sup>(</sup>١) التفسير (٣٥٩٢٩) :

[۲۲۸] قال ابن جرير: "حدثنا بشر، قال حدثنا يزيد، قال حدثنا سعيد، عـن قتادة في قوله تعالى: ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءٌ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْسراً كَثِيرَ ﴾ [البقرة: ٢٦٩] قال: ( والحكمة: الفقه في القرآن ) "(١).

[٢٢٩] روى عبدالرزاق: "عن معمر ، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ حَلْفِهِ ﴾ [نصك:٤٦] قال: ( الشيطان لا يستطيع أن يبطل منه حقا، ولا يحق فيه باطلاً) "(٢).

[۲۳۰] قال ابن حرير: "حدثنا بشر، قال حدثنا يزيد، قال حدثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَلَكِن تَصَدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ [بوسف:١١١] قال: (والفرقان تصديق الكتب التي قبله، ويشهد عليها) "(٤).

(١) التفسير (٦١٧٨):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسته في الأثر رقم (١٠).

, وأخرجه ابن جرير برقم (٦١٧٧) من طريق عبدالرزاق ، عن معمر ، عن قتادة عن سعيد ، عن قتادة قال : ( الحكمة : القرآن ، والفقه في القرآن ) .

> وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٢٨٣٤) من طريق عبدالوهاب ، عن سعيد ، عن قتادة بنحوه . وأورده السيوطي في الدر المنثور (٦٦/٢) وعزاه لعبد بن حميد .

> > (٢) التفسير (٢١٩):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسته في الأثر رقم ( ١١١ ) .

(٣) التفسير (٤٤٠٠٢):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠).

[۲۳۱] قال أبو عبيد القاسم بن سلام: "حدثنا يزيد بن هارون ، عن حماد ابن سلمة ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن مغيث ، عن كعب أنه قال: (عليكم بالقرآن فإنه فهم العقل ، ونور الحكم ، وأحدث الكتب عهداً بالرحمن )"(١).

[۲۳۲] قال ابن ابي شيبة: "حدثنا يعلى بن عبيد، قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد مولى بني مخزوم، قال سمعت أبا هريرة يقول: (إن في الجنة لشحرة يسير الراكب في ظلها مائة عام واقرأوا إن شئتم ﴿ وَظِلِّ مَّمْدُودٍ ﴾ [الوانعة: ٣]، فبلغ ذلك كعباً قال: صدق والذي أنزل التوراة على لسان موسى والفرقان على لسان محمد على لو أن رجلا ركب حقه أو جذعه، ثم دار بأصل تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هرماً، إن الله غرسها بيده، ونفخ فيها من روحه، وإن أفنالها من وراء سور الجنة، وما في الجنة لهر إلا يخرج من أصل تلك الشجرة) "(٢).

#### وعلى هذا فإسناده حسن .

وأخرجه الدارمي في سننه (٣٣٢٧) من طريق حماد بن سلمة ، عن عاصم بن بمدله ، عن مغيث ، عن كعب وذكره وزاد : (( وقال في التوارة : يامحمد إني مترل عليك توراة حديثه ، تفتح فيها أعينا عميا ، وآذاناً صما وقلوبا غلفا )) .

#### (٢) المصنف (٣٣٩٧٢):

<sup>(</sup>١) فضائل القرآن (ص٧٧):

<sup>-</sup> يزيد بن هارون : هو السلمي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١١٢ ) .

<sup>-</sup> حماد بن سلمة : هو البصري ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( Y ) .

<sup>-</sup> عاصم بن أبي النجود ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٠٥ ) .

<sup>-</sup> مغيث : هو ابن سُمَى الأوزاعي ، أبو أيوب الشامي ، ثقة ، من الثالثة . تقريب التهذيب (٦٨٢٧) . وقد تصحف في الأصل بـــ(معتب) ، والصواب المثت ، كما هو عند الدارمي .

<sup>-</sup> يعلى بن عبيد بن أبي أمية الإيادي ، ثقة إلا عن الثوري ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٨٤ ) .

[۲۳۳] قال أبو نعيم: "حدثنا أبو بكر الطلحي ، قال ثنا الحسين بن جعفر القتات قال ثنا عبدالله بن أبي زياد ، وحدثنا أحمد بن محمد بن الفضل ، قال حدثنا ابو العباس السراج ، قال حدثنا عبدالله بن أبي زياد ، وحدثنا هارون ، قال ثنا سيار ، قال ثنا جعفر قال سمعت مالك بن دينار يقول : ( إن الصديقين إذا قرئ عليهم القرآن طربت قلوهم إلى الآخرة ) زاد السراج في حديثه ، ثم قال خذوا : ( فيقرأ ويقول : اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه )"(١).

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف زياد مولى بني مخزوم .

# (١) الحلية (٢/٨٥٣):

- أبو بكر الطلحي: هو عبدالله بن يجيى بن معاوية التيمي ، الكوفي ، سمع عبيد بن غنام ، ومطينا وجماعة . وروى عنه أبو نيعم الأصبهاني وغيره ، وثقة الحافظ محمد بن أحمد بن حماد الدولابي . انظر تاريخ الإســــلام للذهبي ( وفيات ٣٥١-٣٨٠-٣٥) .
- الحسين بن جعفر القتاب ، أبو علي القرشي الكوفي ، روى عن أحمد بن يونس اليربوعي ، وغيره ، وروى عنه الطبراني ، توفي سنة وإحدى وتسعين ومائتين . انظر تاريخ الإسلام ( وفيات ٢٩١ ٣٠٠ ص ١٣٦) .
- عبدالله بن أبي زياد : هو عبدالله بن الحكم القطواني ، أبو عبدالرحمن الكوفي ، الدهقان ، صـــدوق ، مـــن العاشرة ، مات سنة خمس وخمسين ومائتين . تقريب التهذيب (٣٢٨٠) ، وانظر لهذيب الكمال (٣٢١٩)
  - هارون : هو ابن عبدالله الحمال ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٩٥ ) .
- سيّار : هو ابن حاتم العتري ، أبو سلمة البصري ، صدوق له أوهام ، من كبار التاسعة ، مات سنة مائتين أو قبلها . تقريب التهذيب (٢٧١٤) ، وانظر الكاشف (٢٢٣٥) .

<sup>-</sup> إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي ، ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٩ ) .

<sup>-</sup> زياد مولى بني مخزوم ، روى عن عثمان وأبي هريرة ، وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد ، يعد في الكوفيين ، قال عنه ابن معين : لا شيء . انظر التاريخ الكبير للبخاري (٣٦٨/٣) ، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٥٤٩/٣) ، لسان الميزان لابن حجر (٥٨١/٢) .

[٢٣٤] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحسن قال ثنا الحسين، قال ثنا ورقاء، وحدثني الحسن قال ثنا ثنا ورقاء، وحدثني الحسن قال ثنا أبو حذيفة، قال ثنا شبل عن ابن أبي غيح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر:٩] قال: (عندنا)"(١).

[ ٢٣٥] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن عمرو، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ مَدُننا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱللّهُ مَا تَعْلَى اللّهُ مَا تَقُول ، ويسمع ما أنزل عليك ، فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام الله ، وحتى يبلغ مأمنه حيث جاءه )"(٢).

#### (١) التفسير (٢١٠٣٠) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ١١٥ ) .

وأورده ابن أبي حاتم في التفسير (١٢٣٣٦) دون ذكر إسناده .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٦٧/٥) وعزاه لابن المنذر ولابن أبي شيبة .

## (٢) التفسير (١٦٤٩٧) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٥).

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١٠٠٨٧) من طريق شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد بنحوه . وأخرجه عبدالرحمن بن الحسن القاضي في تفسير مجاهد (٢٧٣) من طريق ورقاء ، عن ابن أبي نجـــيح ، عـــن مجاهد بمثله .

وأخرجه البيهقي في الأسماء في الأسماء والصفات (٧٧٣) من طريق ورقاء بمثله .

<sup>-</sup> جعفر : هو ابن سليمان الضبعي ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٨٥ ) .

وعلى هذا فإسناده حسن ، والحسين بن جعفر الفتات وإن كان مجهول الحال إلا أنه قد تابعه أبـــو العبـــاس السراج في السند نفسه .

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١٣٢-١٣٣) ، والذهبي في العلو (٣٤٨) ، وقـــال عنـــه حديث في الحلية بإسناد صحيح ، وأورده ابن قدامة في إثبات صفة العلو (٨٦) .

[٢٣٦] قال عبدالله بن أحمد: "حدثني أبو بكر بن زنجويه ، حدثنا إسماعيل ابن عبدالله بن زرارة ، عن إسحاق الأزرق ، عن أبي بشر أظنه يعني ورقاء عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ حَطَابًا ﴾ [البا:٣٧] قال : (كلام الله )"(١).

[۲۳۷] قال ابن جرير: "حدثنا ابن بشار، قال ثنا أبو أحمد، قال ثنا سفيان، عن المعاد في قوله تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانَا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [العل: ٨٩] قال: (ما أمر به، وما نهى عنه)"(٢).

#### (١) السنة (١٣٧):

وهذا الإسناد ضعيف للانقطاع بين ورقاء ومجاهد ، وورقاء يروي عن مجاهد بواسطة ، إذ يروي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، راجع تمذيب الكمال (٧٢٧٩) .

وأخرجه الخلال في السنة (١٩٩٧) من الطريق المتقدمة بمثله .

#### (٢) التفسير (٢٥٨٥) :

وإسناده صحيح ، تقدم التعريف برجال الإسناد في الأثر ( ٢٧ ) ( ٢٠٥ ) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير برقم (٢١٨٥٧) من طريق سفيان بن عيينة بلفظ (مما أحل وحرم ).

وأخرجه برقم (٢١٨٥٨) من طريق ابن عيينة بنحوه .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٥٨/٥) وعزاه لابن جرير وابن المنذر .

<sup>-</sup> أبو بكر بن زنجويه : هو محمد بن عبدالملك بن زنجويه البغدادي ، أبو بكر الغزال ، ثقة ، من الحادية عشرة مات سنة ثمان وخمسين ومائتين . تقريب التهذيب (٦٠٩٧) ، وانظر تهذيب التهذيب (٦٣٤/٣) .

<sup>-</sup> إسماعيل بن عبدالله بن زرارة ، أبو الحسن الرقي ، صدوق ، تكلم فيه الأزدي بلا حجة ، من العاشــرة ، مات سنة تسع وعشرين ومائتين . تقريب التهذيب (٤٥٧) ، وانظر تمذيب التهذيب (١٥٦/١-١٥٧) .

<sup>-</sup> إسحاق الأزرق : هو إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي ، المعروف بالأزرق ، ثقة ، من التاسعة مات سنة خمس وتسعين ومائة ، وله ثمان وسبعون . تقريب التهذيب (٣٩٦) ، وانظر الكاشف (٣٣٢) .

<sup>-</sup> أبو بشر: هو ورقاء بن عمر اليشكري ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر ( ١٥ ) .

[۲۳۸] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن عمرو ، قال حدثنا أبو عاصم ، قال حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ [آل عمران:٣] قال: ( لما قبله من كتاب أو رسل )"(١).

[٢٣٩] قال ابن جرير: "حدثنا ابن حميد، قال حدثنا جرير، عن ليث، عن عن عن عن عن عن عن النبوة، مجاهد في قوله تعالى: ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكَمَةَ مَن يَشَآءُ ﴾ [الفرة:٢٦٩] قال: (ليست بالنبوة، ولكنه القرآن والعلم والفقه)"(٢).

[٢٤٠] قال ابن حرير: "حدثنا محمد بن عمرو الباهلي ، قال حدثنا أبو عاصم ، قال حدثنا عيسى بن ميمون ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله تعالى :

#### (١) التفسير (١٥٥١) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ١٥ ) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٥٥٢) من طريق شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد بمثله . وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٣١٣٥) من طرق ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد بمثله . وأورده السيوطي في الدر المنثور (٢٤٣/٢) وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير .

# (٢) التفسير (١٨٠٠):

وإسناده ضعيف ، لضعف محمد بن حميد وليث بن أبي سليم ، وقد تقدم التعريف برجال السند في الأثر رقم (١٠٠)(١٥١) .

وأخرجه ابن جرير أيضا برقم (٢١٨٤) من طريق المثنى عن أبي حذيفة ، عن شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن عامد عالى : ( الكتاب ، يؤتي إصابته في يشاء ) . وإسناده ضعيف ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ١٦٩ ) . وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٢٨٢٣) من طريق جرير ، عن ليث ، عن مجاهد قال : ( ليست بالنبوة . . ) وأورده السيوطي في الدر المنثور (٦٦/٣) وعزاه لابن حميد وابن جرير .

﴿ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ ﴾ [البقرة: ٤١] قال: (يقول: إنما أنزلت القرآن مصدقاً لما معكم: التوراة والإنجيل)"(١).

[۲٤١] قال البخاري: "حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا سفيان ، عن عبدالعزيز بن رفيع ، قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما ، فقال له شداد بن معقل: أترك النبي على من شيء ؟ قال: ماترك إلا ما بين الدفتين ، قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية ، فسألناه ، فقال: ماترك إلا ما بين الدفتين )"(٢).

[۲٤٢] قال عبدالله بن أحمد: "وحدثني أبو معمر ، حدثنا وكيع ، عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب القرظي قال: (كأن الناس إذا سمعوا القرآن من في (٣) الرحمن عز وجل يوم القيامة ، فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك )"(٤).

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٤٤٥) من طريق ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد بنحوه .

### (٢) الصحيح (١٩):

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١٧٢) من طريق النفيلي ، عن سفيان به بنحوه .

(٣) لم تثبت هذه الصفة في شيء من نصوص الكتاب والسنة ، وصفات الله تعالى توقيفية ، والأثر لم يصح ، على أنه لوصح فلا يمكن الاعتماد عليه في إثبات صفات الله تعالى .

#### (٤) السنة (١٢٣):

<sup>(</sup>١) التفسير (١٤) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسته في الأثر رقم ( ١٥٤ ) .

<sup>-</sup> أبو معمر: هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهذلي ، أبو معمر القطيعي ، أصله هـروي ، ثقـة مأمون ، من العاشرة ، مات سنة ست وثلاثين ومائتين . تقريب التهذيب (١٥٥) ، وانظر الكاشف (٢٥١) .

<sup>-</sup> وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي ، ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته في الأثر ( ٢٥ ) .

[٢٤٣] روى صالح بن أحمد بن حنبل: "عن جعفر بن عبدالواحد، قال ثنا عبدالأحد الكلوذاني، عن المعافي بن عمران، عن الأوزاعي، قال سمعت الزهري ومكحولا يقولان: ( القرآن كلام الله غير مخلاق) "(١).

- موسى بن عبيدة : هو ابن نشيط الربذي ، أبو عبدالعزيز المدني ، ضعيف ولا سيما في عبدالله بن دينار ، وكان عابداً ، من صغار السادسة ، مات سنة ثلاث و خمسين ومائة . تقريب التهذيب (١٩٨٩) ، وانظر قلديب التهذيب (١٨١/٤) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي .

وأخرجه الخلال في السنة (١٩١٦) (١٩١٧) (٢٠٧٦) من طريق موسى بن عبيدة . وأخرجه أبو يعلى الفراء في إبطال التأويلات (٣٦٣) من الطريق نفسها .

# (١) سيرة الإمام أحمد (ص٧٠):

- جعفر بن عبدالواحد الهاشمي القاضي ، روى عن روح بن عبادة ، وأبي عاصم ، وغيرهما ، وروى عنه هلال بن العلاء الرقي وغيره ، قال أبو زرعة : روى أحاديث لا أصل لها ، وقال ابن عدي يسرق الحديث ويسأتي بالمناكير عن الثقات ، وقال الدارقطني : يضع الحديث ، توفي سنة سبع و همسين ومائتين . انظر الجرح والتعديل (٢/١٤ ٤٨٤ - ٤٨٤) ، تاريخ بغداد (٧٧٧/١ - ١٧٥) ، ميزان الاعتدال (٤١٢/١) ، لسان الميزان المعتدال (٤١٢/١) .

- عبدالأحد بن عبدالواحد الكلوذاني ، روى عن المعافي بن عمران ، وروى عنه جعفر بن عبدالواحد ، ذكره الخطيب في تاريخه و لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . تاريخ بغداد (١٣٥/١) .
- المعافى بن عمران الأزدي الفهمي ، أبو مسعود الموصلي ، ثقة عابد فقيه ، من كبار التاسعة ، مات سنة خمس وثمانين ومائة ، وقيل سنة ست . تقريب التهذيب (٦٧٤٥) ، وانظر الكاشف (٢١١٥) .

وهذا إسناد متروك ، جعفر بن عبدالواحد متهم بالوضع في الحديث ، وعبدالأحد الكلوذاني مجهول الحال . وأخرجه ابن بطة في الإبانة (١٨٥) (كتاب الر على الجهمية) من طريق جعفر بن عبدالواحد ، ثنا عبدالأحد الكلوذاني .. به بمثله .

وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (١١/١٣٥) من الطريق المتقدمة به .

[٢٤٤] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا سعيد بن سعد البخاري ، ثنا عمرو بن عون ، أنبأ هشيم ، عن كوثر بن حيكم ، عن مكحول قال: (إن القرآن جـزء مـن اثـنين وسبعين جزءا من النبوة ، وهو الحكمة التي قال الله: ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ وَالْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْراً حَثِيرً ﴾ [البقرة: ٢٦٩] ) "(١).

[٢٤٥] قال ابن حرير: "حدثنا محمد بن عبدالله الهلالي ، قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم ، قال حدثنا مهدي بن ميمون ،قال حدثنا شعيب بن الحبحاب ، عن أبي العالية

#### (١) التفسير (٢٨٣٩):

<sup>-</sup> سعيد بن سعد بن أيوب ، أبو عثمان البخاري ، نزيل الري ، صدوق ، من الحادية عشرة ، مات قبل أبي حاتم الرازي بأشهر . تقريب التهذيب (٢١/٢) ، وانظر تهذيب التهذيب (٢١/٢) .

<sup>-</sup> عمرو بن عون بن أوس الواسطي ، أبو عثمان البزاز البصري ، ثقة ثبت ، من العاشرة ، مات سنة خمــس وعشرين ومائتين . تقريب التهذيب (٥٠٨٨) ، وانظر الكاشف (٤٢٧٣) .

<sup>-</sup> هشيم: هو ابن بشير السلمي، ثقة ثبت كثير التدليس، تقدمت ترجمته في الأثر (٣٣).

<sup>-</sup> كوثر بن حكيم ، أبو مخلد الحلبي ، روى عن نافع ، وروى عنه هشيم ، وأبو نصر التمار ، قال عنه أحمد : متروك الحديث ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال ابن معين : ليس بشيء ، وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، وقال ابن حبان : يروي المناكير . وانظر التاريخ الكبير للبخاري (٢٤٤/٧) ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٧٦/٧) ، والضعفاء للعقيلي (١١/١-١٢) ، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٢٦/١) ، والكامل في الضعفاء لابن عدي (٢٦/١-٧٨) ، ولسان الميزان لابن حجر (١٩/٤) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف جداً ، فكوثر بن حكيم متروك الحديث ، وهشيم مدلس و لم يصرح بالسماع . وأورده السيوطي في الدر المنثور (٦٧/٢) وعزاه لابن أبي حاتم .

في قوله تعالى : ﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْراً كَثِيرَ ﴾ [البقرة: ٢٦٩] قال : ( الكتاب والفهم به )"(١).

[٢٤٦] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا عصام بن الرواد العسقلاني ، ثنا آدم ، عن أبي جعفر الرازي ، عن الربيع ، عن أبي العالية في قوله تعالى : ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَاۤ أَنزَلْتُ مُصَدِقًا لَي جعفر الرازي ، عن الربيع ، عن أبي العالية في قوله تعالى : ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَاۤ أَنزَلْتُ مُصَدِقًا لَي جعفر الرازي ، عن الربيع ، عن أبي العالية في قوله تعالى : ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَاۤ أَنزَلْت مصدقا لما معكم ، لِمَا مَعَكُمُ ﴾ [البقرة: ١٤] يقول : ﴿ يامعشر أهل الكتاب ، آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم يقول لأهم يجدون محمدا مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل )"(٢).

#### (١) التفسير (٦١٧٩):

## وعلى هذا فإسناده حسن .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٦٦/٢) وعزاه لابن جرير .

#### (٢) التفسير (٤٤٤) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٩).

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٨١٦) من طريق المثنى ، عن آدم ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية بمثله وأورده السيوطي في الدر المنثور (٨١٦) وعزاه لابن جرير .

<sup>-</sup> محمد بن عبدالله بن عبيد بن عقيل الهلالي ، أبو مسعود البصري ، صدوق ، من الحادية عشرة .

تقريب التهذيب (٦٠٣٢) ، والكاشف (٥٠٣٩) .

<sup>-</sup> مسلم بن إبراهيم: هو الأزدي ، ثقة ، تقدم ( ) .

<sup>-</sup> مهدي بن ميمون : هو الأزدي المعولي ، أبو يجيى البصري ، ثقة ، من صغار السادسة ، مات سنة اثنـــتين وسبعين ومائة . تقريب التهذيب (٦٩٣٤) ، وانظر تهذيب الكمال (٦٨١٩) .

<sup>-</sup> شعيب بن الحبحاب : هو الأزدي مولاهم ، أبو صالح البصري ، ثقة ، من الرابعة ، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة أو قبلها . تقريب التهذيب (٢٧٩٦) ، وانظر الكاشف (٢٣٠٦) .

الجراح بن الضحاك الكندي ، عن علقمة بن مرثد ، عن أبي عبدالرحمن عن عثمان بسن الخراح بن الضحاك الكندي ، عن علقمة بن مرثد ، عن أبي عبدالرحمن عن عثمان بسن عفان عن ، عن النبي على قال : ( خير كم من تعلم القرآن وعلمه ) ، قال أبو عبدالرحمن السلمي : ( فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه ) "(1).

## (١) فضائل القرآن (١٥):

#### وعلى هذا فإسناده حسن .

وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص١٠٠) من طريق إسحاق بن سليمان الرازي ، ثنا الجسراح بسن الضحاك ، عن علقمة بن مرثد ، عن أبي عبدالرحمن وذكره ، وزاده (( وذلك أنه منه )) .

وأخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٥٥٦) .

وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٣٧٢/١) ، وفي الاعتقاد (ص٦٢) .

وأخرجه الخطيب في الفصل للموصل المدرج في النقل (٢٥٧،٢٥٦،٢٥٥/١) كلهم من طريق إسحاق بــن إسماعيل الرازي ، عن الجراح بن الضحاك .. بمثله .

وذكره البخاري في خلق أفعال العباد (ص٤١).

<sup>-</sup> إسحاق بن راهوية: ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته برقم ( ٣١ ) .

<sup>-</sup> إسحاق بن سليمان الرازي: ثقة فاضل ، مات سنة مائتين وقيل قبلها . التقريب ( ٣٥٧ ) .

<sup>-</sup> الجراح بن الضحاك بن قيس ، الكندي ، الكوفي ، صدوق ، من السابعة . تقريب التهذيب (٩٠٦) .

<sup>-</sup> علقمة بن مرثد: هو الحضرمي: ثقة ، تقدمت ترجمته برقم ( ٨٨ ) .

<sup>-</sup> أبو عبدالرحمن : هو السلمي : تابعي .

# ثانيا: دلالة الآثار الواردة في هذا الفصل

# خلاصة مذهب السف في القرآن

يعتقد أهل السنة أن القرآن كلام الله تعالى منه بدا وإليه يعود ، وأن الله تعالى أنزله على نبينا محمد على وحياً ، وأنه مترل غير مخلوق ، وأنه لا يشبه كلام البشر ، وأن من أنكر أن القرآن كلام الله فقد كفر (۱).

# ما تضمنته الآثار الثابتة في هذا الفصل من مسائل:

المسألة الأولى: كفر من جحد حرفاً من القرآن ، وأنه كجاحده كله (٢) .

المسألة الثانية : أن النبي على قل أقرئ قرآنا ثم نسيه ، وأن من القرآن ما قد نسخ ونحن نقرأه (٢) .

المسألة الثالثة: الغيب هو القرآن (٤).

المسألة الرابعة: كفر أهل الكتاب بالقرآن (٥).

<sup>(</sup>۱) العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز ( $(7/7)^{-1}$ ) ، الشريعة للآجري ( $(7/7)^{-1}$ ) ، الشرح أصول الإعتقاد للالكائي ( $(7/7)^{-1}$ ) ، الإبانة لابن بطة ( $(7/7)^{-1}$ ) ، السنة للخلال ( $(7/7)^{-1}$ ) ، الإبانة لابن بطة ( $(7/7)^{-1}$ ) ، السنة للخلال ( $(7/7)^{-1}$ ) ، فتاوى ابن تيمية ( $(7/7)^{-1}$ ) ، وغالب المحلد الثاني عشر من الفتاوى ، مختصر الصواعق المرسلة ( $(7/7)^{-1}$ ) .

<sup>(</sup>٢) ورد في ذلك قول إبراهيم النخعي رقم (١٩٢) .

<sup>(</sup>٢) ورد في ذلك قول الحسن رقم (١٩٨).

وهذا أحد الوجهين في معنى قوله تعالى : ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَـةٍ أَوْ نُنسِهَا ﴾ [البقرة:١٠٦] ، والوجه الآخر : أن يكون بمعنى الترك ، من قوله تعالى : ﴿ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ ﴾ [النوبة:٢٧] ، انظر تفسير ابن جرير (٢٢/١-٢٣٥) .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> ورد في ذلك قول زرّ برقم (٢٠٤) .

 $<sup>(\</sup>circ)$  ورد في ذلك قول السدي رقم  $(7\cdot7)$  .

الباب الثاني: الإيمال بالكتب

المسألة الخامسة: القرآن كلام الله(١).

المسألة السادسة: المراد بالزبور في آيــة ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ ﴾ [الأنيــاء:١٠٥] القرآن والتوراة والإنجيل(٢).

المسألة السابعة : نزول القرآن جملة واحدة ليلة القدر في شهر رمضان ، وجعله في السماء الدنيا (٣).

المسألة الثامنة: حفظ الله القرآن من أن تمتد إليه أيدي العابثين ومن الضياع (٤).

المسألة التاسعة: اتفاق الكتب على التوحيد ، واحتلافها في الشرائع<sup>(٥)</sup>.

المسألة العاشرة: وحوب الإيمان بالكتب كلها ، وتصديق بعضها بعضاً (٦).

المسألة الحادية عشرة: نزول الملائكة بالقرآن(١).

<sup>(</sup>۱) ورد في ذلك قول السدي رقم (۲۰۷) ، وقول عمرو بن دينار رقم (۲۱٦) ، وقول قتادة بـــرقم (۲۲) ، وقول قتادة بــرقم (۲۳٦)، وقول قتادة برقم (۲۳۳) ، وقول مجاهد رقم (۲۳۵) ، وقول مجاهد برقم (۲۳۳) وقول أبي عبدالرحمن السلمي (۲٤۷) .

<sup>(</sup>٢) ورد في ذلك قول سعيد بن جبير رقم (٢٠٨) .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ورد في ذلك قول سعيد بن جبير رقم  $^{(7)}$  .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> ورد في ذلك قول قتادة رقم (٢١٧) ، وقول قتادة رقم (٢١٩) ، وقول قتادة رقم (٢٢١) ، وقول قتادة رقم (٢٢٩) ، وقول قتادة رقم (٢٢٩) ، وقول بحاهد رقم (٢٣٤) .

<sup>(°)</sup> ورد في ذلك قول قتادة رقم (٢١٨).

 $<sup>^{(7)}</sup>$  وقد ورد في ذلك قول قتادة برقم  $^{(77)}$  ، وقول قتادة برقم  $^{(77)}$  ، وقول قتادة برقم  $^{(77)}$  ، وقول عتادة برقم  $^{(787)}$  ، وقول بحاهد برقم  $^{(787)}$  ، وقول أبي العالية برقم  $^{(787)}$  . وقول بحاهد برقم  $^{(787)}$  ، وقول قتادة برقم  $^{(897)}$  ،

وقول قتادة برقم (٢٢٦) .

الباب الثاني : الإيمان بالكتب

المسألة الثانية عشرة: المراد بالحكمة الفقه في القرآن (١).

وهذا القول أحد الأقوال في المراد بالحكمة في قوله تعالى : { يـــؤيّ الحكمـــة مـــن يشـــاء .. } [البقرة:٢٦٩] وقيل معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكه ومتشابه ، وقيل النبوة وقيل العلم والفقـــه ، وقيل الإصابة في القول ، وقيل غير ذلك .

انظر زاد المسير لابن الجوزي (٢/٤/١) تفسير البغوي (١/٢٥٦).

قال ابن كثير: "والصحيح أن الحكمة كما قاله الجمهور لاتختص بالنبوة ، بل هي أعهم منها وأعلاها النبوة ، والرسالة أخص ، ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع .. " تفسير ابن كثير (٢/١/١) .

المسألة الثالثة عشرة: فضائل القرآن وما احتص به (٢).

المسألة الرابعة عشرة : عد ترك النبي على شيئاً غير القرآن الذي بين أيدي المسلمين ، وبطلان قول الرافضة (٣).

# والناظر في ما سبق من الآثار ومسائلها يجد ألها كالآتي :

أولاً: جاءت بعض الآثار مقررة لما اتفق عليه أهل السنة من أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وأن من كفر بشيء منه كفر به كله.

ثانياً: جاءت بعض الآثار مقررة ومفسرة لما تضمنته بعض الآيات القرآنية كإثبات تحريف أهل الكتاب كتبهم ، وكفرهم بالقرآن .

ثالثاً: جاءت آثار متناولة المسائل الغيبية ، كترول القرآن جملة واحدة ليلة القدر إلى السماء والدنيا . رابعاً: من الآثار ما تضمن الرد على من يزعم أن نبينا على ترك قرآنا أو علماً غير ما في المصحف .

<sup>(</sup>١) ورد في ذلك قول قتادة برقم (٢٢٨) ، وقول أبي العالية برقم (٢٤٥) .

<sup>(</sup>٢) ورد في ذلك قول كعب (٢٣١) ، وقول مجاهد (٢٣٧)

<sup>(</sup>٢) ورد في ذلك قول محمد بن الحنفية (٢٤١) .

# الفصل الثاني ما جاء في بقية الكتب غير القرآن

# الفصل الثاني ما جساء في بقيسة الكتب غيير القرآن

# أولاً: الآثار الواردة في هذا الفصل

[٢٤٨] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا الحسن بن أحمد ، ثنا موسى بن محكم ، ثنا أبو بكر الحنفي ، ثنا عباد بن منصور ، قال : سألت الحسن عن قوله تعالى : ﴿ وَمَآ أُنزِلَتِ الحَسن عَن قوله تعالى : ﴿ وَمَآ أُنزِلَتِ التَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ ﴾ [آل عمران: ٦٥] قال : ( والله ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا على ملة إبراهيم فلم تحاجون في إبراهيم ؟ )"(١)

[۲٤٩] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا الحسن بن أحمد ، ثنا موسى بن محكم ، ثنا أبو بكر الحنفي ، ثنا عباد بن منصور ، قال : سألت الحسن عن قوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى الله ، الله الكتاب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عسران: ۱۸۷] قال : (هم أهل الكتاب كلهم قد كذبوا على الله ، وحرفوا الكلم عن مواضعه )"(۲).

تقدم التعريف برجال السند في الأثر رقم ( ١٩٧ ) ، عدا موسى بن محكم فلم أعثر على ترجمته .

<sup>(</sup>١) التفسير (٣٦٣٩):

<sup>-</sup> الحسن بن أحمد بن الليث الرازي ، قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه وهو ثقة . انظر الجرح والتعديل (٢/٣) .

<sup>-</sup> موسى بن محكم: لم أجد له ترجمة ، و لم أحده في تلاميذ أبي بكر الحنفي ، ولا في شيوخ الحسن بن أحمد . تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٩٧) .

<sup>-</sup> أبو بكر عبدالكبير بن عبدالمجيد الحنفي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ) .

<sup>-</sup> عباد بن منصور الناجي ، أبو سلمة البصري ، القاضي بها ، صدوق ، رمي بالقدر ، وكان يدلس ، وتغيير بأخرة ، من السادسة ، مات سنة اثنتين وخمسين ومائة . تقريب التهذيب (٣١٤٢) ، وانظر الكاشف (٢٦٠٠) .

وفي إسناده من لم أعثر على ترجمته .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٣٧٣٧) :

الفصل الثاني: ما جاء في بقية الكتب غير القرآق

[۲۰۰] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا عبدالله بن نمير ، قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن حابر قال: (إن الله تبارك وتعالى لم يمس بيده من خلقه غير ثلاثة أشياء: خلق الجنة بيده ، ثم جعل ترابحا الروس والزعفران ، وجبالها المسك ، وخلق آدم بيده ، وكتب التوراة لموسى )"(١).

[۲۰۱] قال عبدالله بن أحمد: "حدثني أبي رحمه الله ، نا أبو المغيرة ، حدثتنا عبدة ، عن أبيها خالد بن معدان قال : ( إن الله عز وجل لم يمس بيده إلا آدم صلوات الله عليه خلقه بيده ، والجنة ، والتوراة بيده ، قال : ودملج (٢) الله عـــز وجـــل لؤلــؤة بيـــده ،

### (١) المصنف (٣٣٩٥٧) :

- عبدالله بن نُمَيْر الهمداني ، أبو هاشم الكوفي ، ثقة صاحب حديث ، من أهل السنة ، من كبار التاسعة ، مات سنة تسع وتسعين ومائة ، وله أربع وثمانون . تقريب التهذيب (٣٦٦٨) ، وانظر الكاشف (٣٠٦٢) .

- إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي ، ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته برقم ( ٩ ) .

### وعلى هذا فإسناده صحيح .

وأخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (٥٧٠).

وهناد بن السري في الزهد (٤٦) .

وأبو بكر النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق (٦٧/٢) .

وأخرجه الآجري في الشريعة (٧٥٧).

وذكره الذهبي في كتاب العلو (١٢٥) ، وكتاب الأربعين في صفات رب العالمين (٨٠) .

وصححه الألباني في مختصر العلو (١٣٠).

(٢) قال ابن الأثير : (( في حــديث خالد بن معــدان ( دملــج الله لؤلؤة ) دملج الشيء إذا سواه وأحســن صنعته .. )) النهاية (٢/٥/٢) .

الفصل الثاني : ما جاء في بقية الكتب غير القرآل

فغرس فيها قضيبا ، فقال : أمتدي حتى أرضي ، وأحرجي ما فيك باذني ، فأحرجت الأنهار والثمار )"(١).

[۲۰۲] قال ابن جریر: "حدثني المثنى ، قال حدثنا محمد بن خالد المكفوف قال حدثنا عبدالرحمن ، عن أبي جعفر ، عن الربيع بن أنس ، قال : (أنزلت التوراة وهيي سبعون وقر<sup>(۲)</sup> بعير ، يقرأ منها الجزء في سنة ، لم يقرأها إلا أربعة نفر موسى بن عمران وعيسى ، وعزير ، ويوشع بن نون صلوات الله عليهم )"(۳).

[۲۰۳] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبي ، ثنا أحمد بن عبدالرحمن ، ثنا عبدالله بن أبي حعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس في قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيتُ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللّهِ ﴾ وَالله عن أبيه ، عن الربيع بن أنس في قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيتُ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَا مَا كَانَ يسمع أهل اللّهِ ﴾ [البقرة: ٧٥] قال: ( فكانوا يسمعون الوحي ، يسمعون من ذلك ما كان يسمع أهل النبوة ، ثم يحرفونه من بعدما عقلوه وهو يعلمون )"(٤).

### (٣) التفسير (٢١٥١) :

<sup>(</sup>١) السنة (٤٧٥):

<sup>-</sup> أبو المغيرة : هو عبدالقدوس بن الحجاج الخولايي ، ثقة ، تقدمت ترجمته برقم ( ٤٧ ) .

<sup>-</sup> عبدة بنت خالد بن معدان : لم أجد ترجمتها .

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير : (( الوِقْر بكسر الواو : الحِمْل .. )) النهاية (٥/٥) .

<sup>-</sup> المثنى : هو ابن إبراهيم الآملي الطبري ، شيخ ابن جرير ، لم أعثر على ترجمته .

<sup>-</sup> محمد بن خالد المكفوف ، لم أجد له ترجمة ، وكذلك شيخه عبدالرحمن .

<sup>-</sup> أبو جعفر : هو الرازي ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٩ ) .

وفي إسناده من لم أعثر على ترجمته .

<sup>(</sup>٤) التفسير (٧٧١):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (٥٠).

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (١٣٣٥) من طريق ابن أبي جعفر به بمثله .

الفصل الثاني : ما جاء في بقية الكتب غير القرآق

[٢٥٤] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبي ، ثنا أحمد بن عبدالرحمن ، ثنا عبدالله ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قال: (الزبور ثناء على الله ودعاء وتسبيح)"(١).

[٥٥٠] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبي ، ثنا أحمد بن عبدالرحمن ، ثنا عبدالله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس في قوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَمَا هُو مِنْ عِندِ ٱللهِ وَمَا هُو مِنْ عِندِ ٱللهِ وَمَا هُو مِنْ عِندِ ٱللهِ وَابتدعوا فيه ، عند الله ، وابتدعوا فيه ، وزعموا أنه من عند الله ) "(٢).

[٢٥٦] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبي ، ثنا أحمد بن عبدالرحمن السعدي ، ثنا عبدالله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس في قوله تعالى : ﴿ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ ﴾ قال: (من التوراة والإنجيل)"(٣).

<sup>(</sup>١) التفسير (٦٢٨١) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسته في الأثر رقم (٥٠).

<sup>(</sup>٢) التفسير (٣٧٣٦):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسته والحكم عليه في الأثر رقم (٥٠).

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٧٢٩١) من طريق عبدالله بن أبي جعفر به بمثله .

<sup>(</sup>٣) التفسير (٣ - ٩):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسته في الأثر رقم (٥٠).

وأخرجه ابن جرير في التفسير (١٥٢١) .

هذا كتاب الله بيده لعبده موسى ، يسبحني ويقدسني ، ولا يحلف باسمي آثمـــا ،فــــإني لا أزكي من حلف باسمي آثما )"(١).

[۲۰۸] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا أسلط ، عن السدي في قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٠١] قال : ( لما جاءهم محمد ﷺ عارضوه بالتوراة ، فخاصموه بها ، فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة ، وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت ، فلم يوافق القرآن ، فذلك قول الله ﴿ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ )"(٢).

### وعلى هذا فإسناده صحيح .

وأخرجه النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق (٦٧/٢) من طريق عبدالله بن أحمد المتقدمة بمثله (٦٧/٢)

### (٢) التفسير (٩٧٧):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده والحكم عليه في الأثر رقم (٦١) وأخرجه ابن حرير في التفسير (١٦٤) من طريق عمرو بن حماد بنحوه .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٢٣٣/١) و لم يعزه إلى غير ابن جرير .

<sup>(</sup>١) السنة (٢٧٥) :

<sup>-</sup> حسين بن محمد بن بهرام التميمي ، أبو أحمد ، أبو علي المرُّوذي ، نزيل بغداد ، ثقة من التاسعة مات سنة ثلاث عشرة ومائتين وبعدها بسنة أو سنتين . تقريب التهذيب (١٣٤٥) ، وانظر الكاشف (١١١٥) ، وهذيب التهذيب (٤٣٥/١) .

<sup>-</sup> محمد بن مطرف بن داود الليثي ، أبو غسان المدني ، نزيل عسقلان ، ثقة ، من السابعة ، مات بعد الستين ومائة . تقريب التهذيب ( ٦٣٠٥ ) ، وانظر الكاشف (٥٢٤٤) .

[٢٥٩] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا علي بن الحسين ، ثنا عباس الخلال ، ثنا مروان بن محمد ، ثنا كلثوم بن زياد ، قال سمعت سليمان بن حبيب المحاربي يقول: (إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل ، ولا نعمل بما فيها )"(١).

[۲۲۰] قال عبدالله بن أحمد: "قرأت على أبي رحمه الله ، نا إسحاق بن سليمان نا أبو الجنيد -شيخ كان عندنا- عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير: إله يقولون: إن الألواح من ياقوته ، لا أدري قال حمراء أولا ، وأنا أقول سعيد ابن جبير يقول : ( ألها كانت من زمرد ، وكتابتها الذهب ، وكتبها الرحمن عز وجل بيده ، وتسمع أهل السموات صرير القلم )"(٢).

### (١) التفسير (١٣٠٣) :

### (٢) السنة (٢٧٥) :

<sup>-</sup> على بن الحسين بن إبراهيم العامري بن إشكاب ، صدوق ، من العاشرة ، مات سنة إحدى وستين ومائتين قريب التهذيب (٤٧١٣) .

<sup>-</sup> عباس بن الوليد بن صبح الخلال ، الدمشقي السلمي ، صدوق من الحادية عشرة ، مات سنة ثمان وأربعين ومائتين . تقريب التهذيب (٣١٩١) ، وانظر تهذيب التهذيب (٢٩٥/٢) .

<sup>-</sup> مروان بن محمد بن حسان الأسدي ، الدمشقي ، الطاطري ، ثقة ، من التاسعة ، مات سنة عشر ومائتين ، وله ثلاث وستون سنة . تقريب التهذيب (٦٥٧٣) ، وانظر الكاشف (٢٦٦٥) .

<sup>-</sup> كلثوم بن زياد أبو عمرو ، روى عن سليمان بن حبيب وأبي كثير يزيد بن عبدالرحمن وغيرهما ذكره ابن أبي حاتم والبخاري ، و لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقال الذهبي : ضعفه النسائي ووثقه أبو زرعة الدمشقي ، مقل ، وقال ابن حجر بعد ذكر كلام الذهبي : وذكره ابن حبان في الثقات . انظر التاريخ الكبير للبخـــاري مقل ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٦٤/٧) ، المغني للذهبي (٢٣٠/٢) ، لسان الميزان (٨٧/٤)

وهذا الإسناد فيه كلثوم بن زياد مختلف فيه .

<sup>-</sup> إسحاق بن سليمان الرازي ، أبو يحيى ، كوفي الأصل ، ثقة فاضل ، من التاسعة ، مات سنة مائتين ، وقيل قبلها . تقريب التهذيب (٣٥٧) .

الفصل الثاني : ما جاء في بقية الكتب غير القرآق

[٢٦١] قال هناد: "حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ ﴾ [الأنياء:١٠٥] قال: (القرآن والتوراة والإنجيل، ﴿ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ ﴾ الذي في السماء، ﴿ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّلِحُونَ ﴾ قال: أرض الجنة ) "(١).

[۲۶۲] قال ابن جرير: "حدثنا محمد بن المثنى ، قال ثنا عبدالوهاب ، قال ثنا داود ، عن عامر ( الشعبي ) أنه قال في هذه الآية : ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلدِّحْرِ ﴾ [الانبياء:١٠٥] قال : ( زبور داود ، من بعد الذكر، ذكر موسى التوراة )"(٢).

### وعلى هذا فإسناده حسن .

وأخرجه أبو بكر النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق (٦٦/٢) من طريق عبدالله بن أحمد به بمثله . وأخرجه ابن جرير في التفسير (١٥١٤) ، وابن أبي حاتم في التفسير (٨٩٦١) كلاهما عن حكام ، عن أبي الجنيد .. به بنحوه . وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (١٥٩) من طريق الفضل بن الصباح ، حدثنا إستحاق بن سليمان الرازي .. به مثله .

### (١) الزهد (١٦٠):

وإسناده صحيح ، تقدم برقم ( ٢٠٨ ) .

### (٢) التفسير (٢٧٨٤):

- محمد بن المثنى بن عبيدالعتري ، ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ) .
- عبدالوهاب : هو ابن عبدالجيد بن الصلت الثقفي ، أبو محمد البصري ، ثقة ، تغير قبل موته بثلاث سنين ، من الثامنة ، مات سنة أربع وتسعين ، عن نحو من ثمانين سنة . تقريب التهذيب (٤٢٦١) ، وانظر الكاشف (٣٥٦٧) .

<sup>-</sup> أبو الجنيد : كوفي سكن الري ، روى عن جعفر بن أبي المغيرة ، وروى عنه جرير بن عبدالحميد وإسحاق بن سليمان الرازي ، قال عنه ابن معين : ليس به بأس ، وقال أبو حاتم : لا بأس به ، محله الصدق ، وذكره البخاري في الكنى و لم يحكم عليه . انظر الكنى للبخاري (٢١/١) ، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٥٤/٩) - جعفر بن أبي المغيرة : صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر (٧٥) .

الفصل الثاني: ما جاء في بقية الكتب غير القرآق

[٢٦٣] قال ابن حرير: "حدثت عن الحسين ، قال سمعت أبا معاذ ، يقول ثنا عبيد ، قال سمعت أبا معاذ ، يقول ثنا عبيد ، قال سمعت الضحاك يقول في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنَ بَعْدِ ٱلدِّكْرِ ﴾ قال سمعت الضحاك يقول في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنَ بَعْدِ ٱلدِّكْرِ مِنَ بَعْدِ التوراة الكتب )"(١).

[٢٦٤] قال عبدالله بن أحمد: "قرأت على أبي ، نا إبراهيم بن الحكم بن أبان ، قال حدثني أبي ، عن عكرمة قال: ( إن الله عز وجل لم يمس بيده شيئاً إلا ثلاثا: خلق آدم بيده ، وغرس الجنة بيده ، وكتب التوراة بيده )"(٢).

وأخرجه ابن جرير أيضاً برقم (٢٤٨٧٤) من طريق ابن أبي عدي ، عن داود به بنحوه . وأورده ابن أبي حاتم في تفسيره (١٣٧٦١) دون ذكر إسناده ، وزاد (أن الأرض يرثها ..) قال : الجنة .

(١) التفسير (٢٤٨٧٢) :

وإسناده متروك ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ٩٢ ) .

### (٢) السنة (٧٣٥):

- إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني ، ضعيف ، وصل مراسيل ، من التاسعة . تقريب التهيذيب (١٦٦) ، وانظر تهذيب الكمال (١٦٠) .

- أبوه : الحكم بن أبان العدني ، صدوق ، وله أوهام ، تقدمت ترجمته .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف إبراهيم بن الحكم بن أبان .

وقد ضعف هذا القول الشيخ الألباني كما في مختصر العلو للذهبي (ص١٣٠).

وأخرجه النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق (٦٧/٢) من طريق عبدالله بن أحمد به مثله .

<sup>-</sup> داود: هو ابن أبي هند القشيري ، ثقة متقن ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ) .

وعلى هذا فإسناده صحيح .

[٢٦٥] قال ابن أبي حاتم: "ذكر عن عبدالرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري، ثنا موسى بن عبدالعزيز القنباري، حدثني الحكم بن أبان، حدثني عكرمة (أن التوراة كتبت بأقلام من ذهب)"(١).

[۲٦٦] قال ابن حرير: "حدثنا بشر ، حدثنا يزيد ، قال حدثنا سعيد ، عن قتددة في قوله تعالى : ﴿ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ ﴾ [آل عسران: ٤-٥] قال : ( هما كتابان أنزلهما الله ، فيهما بيان من الله ، وعصمة لمن أخذ به وصدق به وعمل على فيه )"(٢).

### (١) التفسير (١٥٩٨) :

وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن عبدالرحمن بن بشر .

### (٢) التفسير (٢٥٥٦) :

وإسناده حسن ، تقدم التعريف برجال الإسناد والحكم عليه في الأثر رقم (١٠).

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٣١٣٨) من طريق شيبان بن عبدالرحمن التميمي عن قتادة قـــال: ( همـــا كتابان أنزلهما الله : التوراة والإنجيل ) .

وأورده السيوطي في الدر المثور (١٤٣/٢) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير ، ولفظه أطول .

<sup>-</sup> عبدالرحمن بن بشر بن الحكم العبدي ، أبو محمد النيسابوري ، ثقة ، من صغار العاشرة ، مات سنة ســــتين ومائتين ، وقيل بعدها . تقريب التهذيب (٣٨١٠) ، وانظر تهذيب الكمال (٣٧٥٣) .

<sup>-</sup> موسى بن عبدالعزيز العدي ، أبو شعيب القنباري ، صدوق سيئ الحفظ ، من الثامنة ، مات سنة خمسس وسبعين ومائة . تقريب التهذيب (٦٩٨٨) ، وانظر الكاشف (٥٨١٤) .

<sup>-</sup> الحكم بن أبان العدين ، صدوق وله أوهام ، تقدم قريباً .

الفصل الثاني: ما جاء في بقية الكتب غير القرآق

[۲۶۸] قال ابن جرير: "حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَابِ ﴾ [آل عمران: ٨٧] حتى بلغ ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ قال: ( هم أعداء الله اليهود، حرفوا كتاب الله، وابتدعوا فيه وزعموا أنه من عند الله )"(٢).

[٢٦٩] قال ابن حرير: "حدثنا بشرقال يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّاۤ أَنَاْ فَٱعۡبُدُونِ ﴾ [الأنياء: ٢٥] قال: (أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحيد، لا يقبل منهم قال أبو جعفر: أظنه أنا قال:

<sup>(</sup>١) التفسير (٢٢٣٧٢) :

وإسناده حسن ، تقدم التعريف برجال السند والحكم عليه في الأثر رقم (١٠). وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٨٩٥٤) من طريق يزيد بن زريع به بنحوه . وأورده السيوطى في الدر المنثور (٣٠٢/٥) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٧٢٨٩):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠) .

الفصل الثاني: ما جاء في بقية الكتب غير القرآل

عمل حتى يقولوه ويقروا به ، والشرائع مختلفة : في التوراة شريعة ، وفي الإنجيـــل شـــريعة ، وفي القرآن شريعة ، حلال وحرام ، وهذا كله في الإخلاص لله والتوحيد له )"(١).

[۲۷۰] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا محمد بن يجيى ، أنبأ العباس بن الوليد ، ثنا سعيد ، عـن قتادة في قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ [البقرة:٤] قال : ( فـآمنوا بالفرقان ، وبالكتب التي قد خلت قبله ، من التوراة والزبور والإنجيل )"(٢).

[۲۷۱] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا محمد بن عبدالله بن المنادي فيما كتب إلي ثنا يونس بن محمد المؤدب، ثنا شيبان النحوي، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمِ ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهِ المؤمنين أن يؤمنوا به ، ويصدقوا بكتبه كلها ورسله )"(٣).

<sup>(</sup>١) التفسير (٢٦٥٤٨) ،

وإسناده حسن ، تقدم برقم (١٠).

<sup>(</sup>٢) التفسير (٨١) :

وإسناده صحيح ، تقدم برقم ( ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) التفسير (١٣٠٧) :

وإسناده حسن ، تقدم برقم ( ۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>٤) التفسير (١٩٥٢) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسته في الأثر رقم ( ١١١ ) .

الفصل الثاني: ما جاء في بقية الكتب غير القرآق

[۲۷۳] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا يعلى بن عبيد، قال حدثنا إسماعيل بن أبي حالد عن زياد مولى بني مخزوم قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن في الجنه لشهرة يسير الراكب في ظلها مائة عام، واقرأوا إن شئتم: ﴿ وَظِلِّ مَّمْدُودٍ ﴾ [الوانعة: ٣] ، فبلغ ذلك كعبا قال: (صدق والذي أنزل التوراة على لسان موسى والفرقان على لسان محمد وأن أن رحلا ركب حقة أو حذعة ، ثم دار بأصل تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هرماً ، إن الله غرسها بيده ، ونفخ فيها من روحه ، وإن أفناها من وراء سور الجنة ، وما في الجنة نهر إلا يخرج من أصل تلك الشجرة )"(١).

وصححه الشيخ الألباني في مختصر العلو (١٣٠) ، وفي بعض روايات الأثر رواه قتادة عن أنس ، عن كعب ، فزال إشكال الانقطاع بين قتادة وكعب .

وأخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (٥٦٩) من طريق عبدالرزاق عن معمر ، عن قتادة قال : قـــال كعـــب : (كتب الله التوراة بيده ) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٥٤١٠) من طريق عبدالرزاق ن عن معمر ، عن قتادة بمثل لفـــظ عبــــدالرزاق المتقدم .

وأخرجه ابن جرير أيضاً في التفسير (٢٥٤٤٩) من طريق أبي سفيان ، عن معمر ، عن قتادة مختصراً .

وأخرجه الآجري في الشريعة (٧٥٩) من طريق يزيد بن زريع ، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس ، أن كعب الأحبار قال : ( إن الله جل اسمه لم يمس بيده إلا ثلاثة .. ) وذكره .

وأخرجه الدارمي في نقضه على المريسي (ص٩٩) من طريق يزيد بن زريع به بنحوه .

وأخرجه ابن المبارك في الزهد (١٤٥٨) من طريق عبدالوهاب الحقاف ، عن سعيد ، عن قتادة وذكره وزاد : قال قتادة : حُق لها أن تكلم وقد علمت ما أعد الله تعالى لأوليائه فيها .

وأخرجه البيهقي في البعث والنشور (٢٣٤) من الطريق المتقدمة بمثله .

وأخرجه النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق (٢٦/٢٠) من طريق عبدالله بن أحمد المتقدمة.

(١) المصنف (٣٣٩٧٢):

وإسناده ضعيف ، تقدم برقم ( ۲۳۲ ) .

[۲۷٤] قال ابن أبي حاتم: ذكر عبدالرحمن بن عمر رسته ، ثنا أبن مهدي عن محمد بن مسلم ، عن خصيف ، عن مجاهد قال: ( لما ألقى موسى الألواح بقي الهدى والرحمة ، وذهب التفصيل)"(١).

[٢٧٥] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن عمرو الباهلي ، قال ثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ ﴾ [البقرة:٥٠] قال: ( الكتاب هو الفرقان ، فرقان بين الحق والباطل )"(٢).

### (١) التفسير (١٥):

- خصيف : هو ابن عبدالرحمن الجزري ، أبو عون ، مولى بني أمية ، صدوق سيء الحفظ ، خلط بأخرة ورمى بالإرجاء ، مات سنة سبع وثلاثين ومائة ، وقيل غير ذلك . تقريب التهذيب (١٧١٨) ، وانظر تهذيب التهذيب (٥٣٤/١) .

وهذا الإسناد ضعيف ، لأن ابن أبي حاتم لم يصرح بالتحديث عن عبدالرحمن بن عمر .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣٨٧/٣) و لم يعزه إلى غير ابن أبي حاتم .

### (٢) التفسير (٩٣٠) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٥).

وأخرجه ابن جرير برقم (٩٣١) من طريق شبل عن ابن أبي نجيح ، وبرقم (٩٣٢) من طريق ابن جريج ، عن مجاهد .

<sup>-</sup> عبدالرحمن بن عمر بن يزيد بن كثير الزهري ، أبو الحسن الأصبهاني ، لقبه رُسْتَه ، ثقة له غرائب وتصانيف مات سنة خمسين ومائتين ، وله اثنتان وسبعون سنة . تقريب التهذيب (٣٩٦٢) ، وانظر تهذيب التهديب (٣٩٦٥) .

<sup>-</sup> عبدالرحمن بن مهدي : ثقة إمام ، تقدمت ترجمته (٦) .

<sup>-</sup> محمد بن مسلم بن أبي الوضاح المثنى القضاعي الجزري ، نزيل بغداد ، أبو سعيد المؤدب ، مشهور بكنيته ، صدوق يهم ، مات بعد الثمانين ومائة . تقريب التهذيب (٦٢٩٨) ، وانظر تهذيب (٧٠٠/٣) ، وتحسذيب الكمال (٦١٩٩) .

الفصل الثاني: ما جاء في بقية الكتب غير القرآق

[۲۷۲] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو عاصم ،قال ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن ، قال ثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلدِّحْرِ أُنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي وَنَ مِحاهد في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلدِّحْرِ أَلَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصّالِحُونَ ﴾ [الأنياء:١٠٥] قال ( ﴿ ٱلزَّبُورِ ﴾ : الكتاب ﴿ مِنْ بَعْدِ ٱلدِّحْرِ ﴾ قال : أم الكتاب عند الله )"(١).

[۲۷۷] قال ابن جرير: "حدثنا محمد بن عمرو، قال حدثنا أبو عاصم، عن عسن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُنَ أَلْسِنَتَهُم ﴾ [آل عمران: ٨٧] قال: ( يحرفونه )"(٢).

[۲۷۸] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن عمرو، قال حدثنا أبو عاصم، عن عسن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مُّوَاضِعِهِ ﴾ [الساء: ٤٦] قال: ( تبديل اليهود التوراة )"(٣).

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٥٤).

وأخرجه ابن جرير أيضاً برقم (٢٤٨٦٨) من طريق ابن جريج عن مجاهد بمثله .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٥/٥/٥) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير .

### (٢) التفسير (٧٢٨٧) :

وإسناده صحيح ، تقدم دراسة إسناده في الأثر رقم (١٥).

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٣٧٣٤) من طريق ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد به .

### (٣) التفسير (٩٦٩٦) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة هذا الإسناد في الأثر (١٥).

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٥٣٨٩) من طريق ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد بمثله .

<sup>(</sup>١) التفسير (٢٤٨٦٧) :

الفصل الثاني: ما جاء في بقية الكتب غير القرآني

[۲۷۹] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن عمرو ، قال حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ عِيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ عِيسَى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله تعالى : ﴿ هَوُلاءِ الذين عرفوا أنه من عند الله عِيرَفُونَهُ مَنْ عَند الله عن عند الله يُحرفونه )"(١).

[۲۸۰] قال الآجري: "حدثنا أبو بكر بن أبي داود ، قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم ، قال حدثنا بكر بن سليمان الأسواري ، عن محمد بن إسحاق ، قال سمعت محمد بن كعب يحدث : ( إن الله حل ذكره لم يمس بيده شيئاً إلا ثلاثة : آدم عليه السلام ، والتوراة ، فإنه كتبها لموسى بيده ، وطوبي شجرة الجنة غرسها بيده ، ليس في الجنة غرفة إلا فيها منها فنن ، وهي التي قال الله عز وحل : ﴿ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابِ ﴾ [العدب] )"(٢).

(١) التفسير (١٣٩٣) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ١٥ ) .

### (٢) الشريعة (٧٥٨) :

- أبو بكر بن أبي داود: هو عبدالله بن سليمان بن الأشعث السجستاني ، الحافظ شيخ بغداد ، صاحب التصانيف ، صنف السنن والمصاحف وشريعة المقارئ والناسخ والمنسوخ والبعث وأشياء قال عنه الدارقطني : ثقة كثير الخطأ في الكلام على الحديث ، وذكره ابن عدي في الكامل ، وقال : لولا أنا شرطنا أن كل من تكلم فيه ذكرناه لما ذكرت ابن أبي داود ، قال : وقد تكلم فيه أبوه .. ، قال الذهبي : لعل قول أبيه فيه إن صح أراد الكذب في لهجته لا في الحديث ، فإنه حجة فيما ينقله ، أو كان يكذب ويورّي في كلامه .. ثم إنه شاخ وارعوى ولزم الصدق والتقى ، وقد رد الشيخ المعلمي الطعون الموجهة إليه في التنكيل ، مات سنة ست عشرة و ثلاثمائة .

انظر سير أعلام النبلاء (٢٢١/١٣-٢٣٧) ، والكامــل في الضمعفاء (١٥٧٨/٤) ، والتنكيــل للمعلمــي (٣٠٥-٢٩٨) .

الفصل الثاني: ما جاء في بقية الكتب غير القرآخ

[۲۸۱] قال الدارمي: "حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا أبو عوانة ، عن عطاء بن السائب ، عن ميسرة قال: (إن الله لم يمس شيئاً من خلقه غير ثلاث: خلق آدم بيده ، وغرس جنة عدن بيده )"(۱).

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، فيه محمد بن عباد الهذلي مقبول ، ولم يتابع .

### (١) نقض عثمان بن سعيد على المريسي (٥٤):

- موسى بن إسماعيل: هو المنقري ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر (٧).
- أبو عوانة : هو وضّاح اليشكري الواسطي البزاز ، مشهور بكنيته ، ثقة ثبت ، من السابعة ، مــات ســنة خمس أو ست وسبعين ومائة . تقريب التهذيب (٧٤٠٧) .
  - عطاء بن السائب : صدوق اختلط ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٦) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لاختلاط عطاء بن السائب ، و لم يذكر أبو عوانه فيمن روى عنه قبل الاختلاط وأشار إليه الألباني في مختصر العلو وقال : ورجاله ثقات (ص١٣٠) .

وأخرجه هناد في الزهد (٤٤) من طريق أبي الأحوص ، عن عطاء بن السائب ، عن ميسرة قال : (خلق الله تبارك وتعالى بيده ، ربعة : خلق آدم بيده ، واللوح والقلم بيده ، وغرس جنة عدن بيده ، ثم قسال : ﴿قَدْ أَفْلُحَ اللهُ مِنْ وَعُرْسُ جَنَّةُ عَدْنُ بِيدُه ، ثُمَّ قَسَالُ : ﴿قَدْ أَفْلُكُ وَتَعَالَى بِيدُه ، وَعُرْسُ جَنَّةً عَدْنُ بِيدُه ، ثُمَّ قَسَالُ : ﴿قَدْ أَفْلُهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَل

وأخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (١٢٢٣) من طريق هناد بمثله ، إلا أنه لم يذكر عطاء بن السائب في الإسناد فلعله سقط من الناسخ .

<sup>-</sup> محمد بن عباد بن آدم الهذلي ، أبو عبدالله البصري ، مقبول من العاشرة ، مات سنة ثمان وستين ومـــائتين . التقريب (٩٩١) ، وانظر تمذيب التهذيب لان حجر (٩٩/٣) .

<sup>-</sup> بكر بن سليمان الأسواري ، أبو يجيى ، قال عنه أبو حاتم : مجهول ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر : لا بأس به . انظر الجرح والتعديل (٣٨٧/٢) ، ولسان الميزان (٥١/٢) .

<sup>-</sup> محمد بن إسحاق بن يسار المدني ، أبو عبدالله المطلبي مولاهم ، نزيل العراق ، إمام المغازي ، قال عنه ابسن معين : كان ثقة ، وقال النسائي : ليس بالقوي ، وقال أجمد : هو حسن الحديث ، قال العجلي : مدني ثقة ، وقال النسائي : ليس بالقوي ، وقال أبو زرعة : صدوق ، وقال ابن حجر : صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر ، مات سنة خمسين ومائة ، ويقال بعدها . انظر تمذيب التهذيب (٣/٤٠٥-٥٠٠) ، والتقريب (٥٧٢٥) .

الفصل الثاني : ما جاء في بقية الكتب غير القرآق

[۲۸۲] قال هناد بن السري: "ثنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن مسرة في قوله تعالى: ﴿ وَقَرَّبْنَكُ نَجِيتًا ﴾ [مه:٢٥] قال: ( أدني حتى سمع صريف القلم في الألواح، وكتب التوراة له بيده)"(١).

[۲۸۳] قال عبدالله بن أحمد: "حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني ، نا هوذة ابن خليفة ، نا عوف ، عن وردان بن خالد قال: (خلق الله آدم بيده ، وخلق حبريل بيده وخلق عرشه بيده ، وخلق القلم بيده ، وكتب التوراة بيده ، وكتب الكتاب الذي عنده لا يطلع عليه غيره بيده )"(۲).

[۲۸٤] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا عصام بن رواد العسقلاني، ثنا آدم -يعني العسقلاني- ثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية في قوله تعالى: ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا لَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ ﴾ [الأعراف:١٤٢] قال: (يعني: ذا القعدة وعشراً من ذي الحجة، وذلك خلف موسى أصحابه، واستخلف عليهم هارون،

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٥٤١٣) من طريق جبير ، عن عطاء ، عن ميسرة وذكره بنحوه . وأورده السيوطي في الدر المنثور (٢٠٧/٧) وعزاه لهناد .

### (٢) السنة (٢٨٥):

وإسناده حسن ، تقدم في فصل خلق الملائكة برقم ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>١) الزهد (١٥٠):

<sup>-</sup> أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر ( ٩٩ ) .

<sup>-</sup> عطاء بن السائب : صدوق ، اختلط ، تقدمت ترجمته في الأثر ( ١٦ ) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لاختلاط عطاء بن السائب .

وأخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (٥٧٢) من طريق هناد به مثله .

وأخرجه النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق (١٠٢) من طريق هناد بمثله .

وأورده السيوطي في الدر المنثور(٥/٥) وعزاه لابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر .

الفصل الثاني: ما جاء في بقية الكتب غير القرآل

فمكث على الطور أربعين ليلة ، وأنزلنا عليه التوراة في الألواح ، فقربه الرب نجياً وكلمه وسمع صريف القلم ، وبلغنا أنه لم يحدث في الأربعين ليلة حتى هبط من الطور )"(١).

[٢٨٥] قال ابن أبي حاتم: "أخبرنا أبو عبدالله الطهراني، فيما كتب إليّ، ثنا إسماعيل بن عبدالكريم، حدثني عبدالصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول: (إن التوراة والإنجيل كما أنزلها الله، لم يغير منها حرف، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل، وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله فأما كتب الله فإلها محفوظة لا تحول)"(٢).

[٢٨٦] قال عبدالله بن أحمد: "ثني أبي ، نا يزيد بن هارون ، أنا الجريري ، عــن أبي عطاف قال: (كتب الله التوراة لموسى عليه السلام بيده ، وهو مســند ظهــره إلى الصخرة ، في ألواح من در ، فسمع صريف القلم ، ليس بينه وبينه إلا الحجاب )"(٣).

(١) التفسير (١٩٢٢):

وإسناده حسن ، تقدم التعريف برجال الاسناد والحكم عليه في الأثر رقم (١٩).

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٩١٥) من طريق المثنى بن إبراهيم ، حدثنا آدم به .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣٥/٣) وعزاه لابن أبي حاتم .

### (٢) التفسير (٣٧٣٥) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ١٧٩ ) .

### (٣) السنة (٨٦٥) :

- يزيد بن هارون السلمي : ثقة ، تقدمت ترجمته برقم (١٢).
- الجريري : هو سعيد بن إياس ، ثقة ، تقدمت ترجمته برقم (١٢).

وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أن الجريري اختلط ، ويزيد بن هارون قد سمع منه في الاخـــتلاط كمـــا قـــال العجلي . انظر تهذيب التهذيب (٧/٢) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف.

وأخرجه النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق (٩٥) من طريق عبدالله بن أحمد بمثله .

الفصل الثاني : ما جاء في بقية الكتب غير القرآق

### ثانيا: دلالة الآثار الواردة في هذا الفصل

### ملخص قول السلف في الكتب التي سبقت القرآن

يؤمن السلف الصالح بالكتب التي أنزلها الله سبحانه على رسله قبل نبينا محمد ﷺ، كالتوراة والإنجيل والزبور ، وأنها كلام الله تعالى ، وأن لله سبحانه كتباً أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا هو سبحانه ، وأنها لم تحفظ عن التحريف كالقرآن الكريم (١).

المسألة الأولى: كتابة الله تعالى بيده التوراة لموسى (٢).

المسألة الثانية: تحريف أهل الكتاب كتبهم (٢).

المسألة الثالثة : سماع أهل الكتاب الوحي مثل ما كان يسمع أهل النبوة ، ثم تحريفهم له (٤) .

المسألة الرابعة: أن الزبور ثناء على الله ودعاء وتسبيح ، لا حلال فيه ولا حرام (٥) .

المسألة الخامسة : وحروب الإيمان بالكترب كلها وتصديق الكتب بعضها بعضا مع اختلافها في الشرائع (٦) .

<sup>(</sup>۱) انظر شرح العقيدة الطحاوية (۱۹۰/۱) ، (۲۲/۲) ، فتاوى ابن تيمية (۲۱/٥٥) ، (۳۱۲/۷) .

<sup>(</sup>۲) ورد في ذلك قول حكيم بن جابر برقم (۲٥٠) ، قول زيد بن أسلم برقم (۲٥٧) ، قول سعيد بن جسبير رقم (۲۲۰) ، قول كعب رقم (۲۷۲) ، قول وردان بن خالد رقم (۲۸۳) .

<sup>(</sup>٣) ورد في ذلك قول الربيع بن أنس برقم (٢٥٣) ، قول الربيع بن أنس برقم (٢٥٥) ، قــول قتــادة رقــم (٢٦٨) ، قول مجاهد رقم (٢٧٩) .

<sup>(</sup>٤) ورد في ذلك قول الربيع بن أنس (٢٥٣).

 $<sup>(\</sup>circ)$  ورد في ذلك قول الربيع بن أنس رقم  $(2 \circ 7)$  ، قول قتادة رقم (777) .

<sup>(</sup>٢) ورد في ذلك قول الربيع بن أنس (٢٥٦) ، قول السدي رقم (٢٥٨) ، قول قتادة رقــم (٢٦٩) ، قــول قتادة رقم (٢٧٠) ، قول قتادة رقم (٢٧١) .

الفصل التاني : ما جاء في بقية الكتب غير القرآخ

المسألة السادسة: المراد بالزبور في آية ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلدِّحْرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ ﴾ (١) المسألة السابعة: إنزال الله تعالى التوراة والإنجيل وما فيها من البيان والعصمة لمن أحد بهما(٢) . المسألة الثامنة: المراد بالفرقان في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ ﴾ [البقرة:٥٠] المسألة الثامنة: المراد بالفرقان في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ ﴾ [البقرة:٥٠]

بالنظر إلى الآثار في هذا الفصل نجدها متفقة مع اعتقاد السلف الصالح غير خارجة عنه ، وألها إما تفسيراً لبعض الآيات القرآنية المتعلقة بالكتب السابقة ، أو إضافة لبعض المسائل ، ويستشى من ذلك قول وهب بن منبه أن التوراة والإنجيل لم تحرف ألفاظها ، وإنما حصل التحريف بالتأويل في معانيها ، وهذا القول مخالف للنصوص الشرعية ، وكلام السلف ، فإن الله سبحانه لم يحفظها كالقرآن الكريم .

<sup>(</sup>۱) ورد في ذلك قول سعيد بن حبير رقم (٢٦١) ، قول الشعبي رقم (٢٦٢) ، قول مجاهد رقم (٢٧٦) والقولان مختلفان .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ورد في ذلك قول قتادة رقم  $^{(777)}$  ، قول أبي العالية رقم  $^{(788)}$  .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ورد في ذلك قول قتادة رقم  $^{(7)}$ ) ، قول أبي العالية رقم  $^{(7)}$ ) .

### الباب الثالث الإيمــان بالرســل

### الفصل الأول الفرق بين النبي والرسل والمراد بأولي العزم من الرسل

## الفصل الأول ما ورد في الفرق بين النبي والرسول والمراد بأولي العزم أولاً: الآثار الواردة في هذا الفصل

[۲۸۷] قال ابن حرير: "حدثنا محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعاً، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: (النبي وحده الذي يُكلم، ويترل عليه الوحي، ولا يرسل)"(١).

[۲۸۸] قال ابن حریر: "حدثنی یونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال ثنی ثوابة بن مسعود، عن عطاء الخرسانی فی قولم تعمالی: ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [الاحقاف: ٣٥] قال: ( نوح وإبراهیم وموسی وعیسی ومحمد الله الاحقاف: ٣٥)

### (١) التفسير (٢٣٧٠٧) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر (١٥٤).

وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (١٣٩٩٧) دون ذكر سنده عند قوله تعالى : ﴿ وَمَآ أَرْسَـلْبَا مِن قَـبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيِّ .. ﴾ [الحج:٢٠] .

وذكره أيضاً برقم (١٣١٤٤) عند قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴾ [سرم:٥٥] «ولفظ ابن أبي حاتم: الأنبياء الذين يوحى إليهم ويرسلون» ولا أدري قوله: «ولفظ ابن أبي حاتم» هل هذه عبارة المحقق أم غيره، فإنها مكتوبة في أصل الكتاب، والكتاب بحاجة إلى تصحيح كثير من الأخطاء.

### (٢) التفسير (٣١٣٢٩):

- يونس: هو ابن عبدالأعلى بن ميسرة الصدفي ، أبو موسى المصري ، ثقة ، من صغار العاشرة ، مات سنة أربع وستين ومائتين ، وله ست وتسعون سنة " . تقريب التهذيب (٧٩٠٧) ، وانظر هَــذيب التهــذيب (٤٦٩/٤) ، هذيب الكمال (٧٧٧٣) ، الكاشف (٦٥٨٨) .
- عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم ، أبو محمد المصري ، ثقة حافظ عابد ، من التاسعة مات سنة سبع وتسعين ومائة ، وله اثنتان وسبعون سنة " . تقريب التهذيب (٣٦٩٤) ، وانظر محمد الكمال (٣٦٣٣) ، الكاشف (٣٠٨٦) .

[۲۸۹] روی عبدالرزاق: "عن معمر، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ فَاَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ وَلَوْا اللهُ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥] قال: ( نوح وإبراهيم وموسى وعيسي صلوات الله عليهم )"(١).

وإسناده ضعيف ، لضعف ثوابة بن مسعود ، وسيأتي في الأثر الذي بعده عن قتادة بسند صحيح .

(١) التفسير (٢٨٦٢):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر ( ١١١ ) .

<sup>-</sup> ثوابة بن مسعود التنوخي ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وسكت عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعـــديل ، وقال ابن يونس : منكر الحديث . الثقات لابن حبان (١٣٠/٦) ، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤٧٠/٢) ، لسان الميزان لابن حجر (١٠٣/٢) .

الباب الثالث : الإيمـــــان بالرســـــل

### ثانيا: دلالة الآثار الواردة في هذا الفصل

### خلاصة مذهب السلف في الفرق بين النبي والرسول وأولي العزم من الرسل(١)

يرى أهل السنة والجماعة أن هناك فرقاً بين النبي والرسول ، خلافاً لما ذهب إليه بعض المعتزلة والأشاعرة (٢) ، واستدلوا بقوله تعلى ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نَبِي إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى المعتزلة والأشاعرة (٢) ، واستدلوا بقوله تعلى ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نَبِي إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى المعتزلة وهو من أَنْيَتِهِ ﴾ [الحج: ٥٠] فعطف النبي على الرسول ، والعطف يقتضي المغايرة وهو من باب عطف العام على الخاص .

واستدلوا بحديث أبي ذر رضي الله عنه ، وفيه قلت يا رسول الله كم المرسلون ؟ قـــال : « ثلاثمائة وبضعة عشر جماً غفيراً » ، وفي رواية أبي أمامة : كم وفي عدة الأنبياء قال : « مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا ، الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشرة » (٣) .

واختلفوا في تقرير الفرق بين النبي والرسول على أقوال لعل أحسنها أن النبي هو الذي ينبئه الله تعالى وهو ينبئ بما أنبأ الله به ، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول ، وأما إن كان يعمل بالشريعة قبله و لم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول .

وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال ، أقربها ألهم نوح ، وإبراهيم ، وموسى وعيسي وعيسي وعيمد ومحمد على الله ومنك ومن أنوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ ومحمد الله على الله ومعمد على الله ومعمد الله ومنك ومن أوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ

<sup>(</sup>۱) انظر النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٧٢،٧٣) ، شرح العقيدة الطحاوية (١٥٥/١) ، معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي (٧٨/٢) . الفرق بين النبي والرسول للدكتور أحمد بن ناصر آل حمد ، الرسل والرسالات لعمر من سليمان الأشقر (ص١٤،١٥) .

<sup>(</sup>۲) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار (ص770) ، أعلام النبوة للماوردي (ص770) ، الإرشاد للجويني (ص700) ، غاية المرام في علم الكلام للماوردي (ص710) ، شرح المقاصد للتفتازاني (7700) . مسند الإمام أحمد (771000177) ، ومستدرك الحاكم (77100077) ، والسنن الكبرى للبيهقي (77100077) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7710000170) وقال : مداره على على بن يزيد وهو ضعيف .

وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ ﴾ [الأحراب:٧] وفي قوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَٱلَّذِيَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ ﴾ [الشورى:١٣] .

### ما تضمنته الآثار الثابتة في هذا الفصل من مسائل:

المسألة الأولى: تبوت الفرق بين النبي والرسول(١) .

اختلف أهل السنة والجماعة في الفرق بين النبي والرسول على أقوال ، منها ما دل عليه قول مجاهد أن الرسول هو الموحى إليه ، والمأمور بتأدية رسالة ، والنبي الموحى إليه بغير إرسال ( $^{7}$ ) ومنها أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد ، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله  $^{(7)}$  وهو مادل عليه قول الشافعي  $^{(7)}$  الرسول هو صاحب الشريعة ، والأنبياء بعثوا على شرائع تلك الرسل ، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول  $^{(3)}$ .

ومنها وهو الشائع عند أكثر المتأخرين أن الرسول الموحى إليه بشرع يبلغه ، والنبي المــوحى إليــه بشرع لا يبلغه (<sup>()</sup>) ، وهو ما دل عليه كلام القرطبي (<sup>()</sup>) وابن أبي العز الحنفي (<sup>()</sup>) ، ويرد على الأول أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل في قوله ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى آلْقَى آلشَّيْطَنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ ﴾ [الحج: ٥٠] .

<sup>(</sup>١) ورد في ذلك قول مجاهد رقم (٢٨٧)

<sup>(</sup>۲) انظر أعلام النبوة (ص۳۸)

<sup>(</sup>٣) الرسل والرسالات لعمر بن سليمان الأشقر (ص١٥) وهذا القول هو الذي رجحه المؤلف، وهو غير صحيح.

<sup>(</sup>٤) الفقه الأكبر (ص٢٨)

<sup>(°)</sup> انظر الفرق بين النبي والرسول (ص١٧)

<sup>(</sup>٢) انظر الأعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام (٣٣٧،٢٣٨)

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  انظر شرح العقيدة الطحاوية  $^{(\vee)}$  ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((فذكر إرسالاً يعمم النوعين ، وقد خص أحدهما بأنه رسول ، فهو الرسول المطلب الذي أمر بتبليغ رسالته إلى من خالف الله))(١).

ويرد دخول الملائكة والنساء في التعريف ، يقول الدكتور أحمد بن ناصر آل حمد تعليقً على هذا التعريف ( إن تعريفهم النبوة غير مانع ، فهي تثبت عند هؤلاء بمطلق الوحي لأي موحى إليه وبأي موحى به ، وهذا غير صحيح ، إذ يمكن على تعريف بعضهم تسمية الملك نبياً ، و لم يقل كذا أحد -فيما أعلم- وكذا تسمية المرأة نبيه ..  $(^{7})$ .

والقول بنبوة النساء خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة ، قال ابن كثير « الذي عليه أهل السنة والجماعة وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن سليمان الأشعري عنهم ، أنه ليس في النساء نبيه وإنما فهن صديقات  $0^{(7)}$ .

وذهب ابن حزم إلى أن في النساء نبيات ، وهو قول مخالف لما ذهب إليه جمهور أهل السنة والجماعة ، يقول الإمام ابن تيمية عن قول الإمام ابن حزم في نبوة النساء له من الأقوال المنكرة الشاذة كما يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة وهذا كقوله : إن مريم نبية وإن آسية نبية وإن أم موسى نبية .

وقد ذكر القاضي أبو بكر ، والقاضي أبو يعلى وأبو المعالي ، وغيرهم الإجماع على أنه ليس في النساء نبية والقرآن والسنة على هذا<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) النبوات (ص۲۰٦)

<sup>(</sup>٢٦ الفرق بين النبي والرسول للدكتور أحمد بن ناصر آل حمد (ص٦٦)

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣٤٦/٤)

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> انظر الفتاوى (٣٩٦/٤)

ود وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة حديدة ، فإن يوسف كان على ملة إبراهيم ، وداود وسليمان كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة (1).

ولعل التعريف الثالث هو الأرجح والأدق وقد رده الدكتور عمر سليمان الأشقر ، وذكر بعض الاعتراضات عليه ، منها أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل ، وأن الإرسال يقتضى من النبى البلاغ ، ومنها أن ترك البلاغ كتمان بوحي الله تعالى .

ومنها حديث الرسول على: (عرضت على الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد..)(٢).

وما ذكره مردود بالتفريق بين الدعوة والبلاغ ، فالرسول مبلغ ، والنبي داعية ، يقول الدكتور أحمد بن ناصر في خاتمة كتاب الفرق بين النبي والرسول (( أن من أتى بشرع جديد فهو النبي الرسول ومن أتى بشرع قديم فينظر إلى حال قومه ، فإن كانوا على ذلك الشرع ، ولم ينكروه ولا شيئاً منه ، هذا المبعوث فيهم نبي فقط ، لأن من تبلغ لا يبلغ ، وإنما يدعى ، وإن كانوا قد نسوه أو شيئاً منه ، أو غيروا فيه ، أو هو قد أتي بنسخ بعض أحكامه ، أو كان الشرع قديماً لكنه بالنسبة إليهم جديد ، فهو نبي رسول ، فالرسول مبلغ داعية ، والنبي داعية فقط ، حيث لا مجهول فيما أتى به قومه ، وإنما كان منهم التقصير في العمل »(").

القول الرابع: ماذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو أن النبي هو الــذي ينبئــه الله تعالى وهو ينبئ بما أنبأ الله به ، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول ، وأما إن كان يعمل بالشريعة قبله و لم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول . انظر النبوات (٢٥٥-٢٥٧) .

فلا يشترط شيخ الإسلام ابن تيمية الشريعة الجديدة في الرسول كما تقدم ، بل يشترط أن يرسل إلى قوم ، ولابد أن يكذب الرسول قوم ،

<sup>(</sup>۱) الرسل والرسالات (ص٥١٥)

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي

<sup>(</sup>٣) الفرق بين النبي والرسول (ص١٤٨)

ويستدل على ذلك بقوله تعالى: { كذلك ما أيّ الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون } [الذاريات:٢٥]. ولعل هذا القول هو الأظهر، إذ لايرد عليه ما يرد على غيره من الاعتراضات. ولا يخفى مابين القول الثالث والرابع من التقارب، سيما إذا نظرنا إلى ماقرره الدكتور أحمد الناصر من التفريق بين الدعوة والبلاغ. والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: أن أشهر الأقوال في أولي العزم من الرسل ألهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين (١).

وقد اختلفوا في المراد بأولي العزم على عشرة أقوال ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير وهي :

الأول : أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ﷺ .

الثابي: نوح وهود وإبراهيم ومحمد ﷺ

الثالث: أهم الذين لم تصبهم فتنة من الأنبياء.

الرابع: ألهم العرب من الأنبياء.

الخامس : أنهم إبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى ومحمد ﷺ .

السادس : أن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب وليس منهم آدم ولا يونس ولا سليمان .

السابع: أهُم الذين أمروا بالجهاد والقتال.

الثامن : أهُم الأنبياء الثمانية عشر المذكورون في سورة [الأنعام ٨٣-٨٦] .

العاشر: أهم جميع الأنبياء إلا يونس (٢).

ولعل أحسنها ما ذهب إليه شارح الطحاوية حين قال: (( وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي عن ابن عباس وقتادة: ألهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد الله (٢) وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (٤).

<sup>(</sup>١) ورد في ذلك قول عطاء الخراساني رقم (٢٨٨) ، وقول قتادة رقم (٢٨٩) .

 $<sup>^{(</sup>Y)}$  زاد المسير لابن الجوزي  $^{(Y)}$  زاد المسير لابن الجوزي  $^{(Y)}$ 

 $<sup>^{(7)}</sup>$  شرح العقيدة الطحاوية (278/3) .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوي (٣٢/١٧).

# الفصل الثاني عصمهة الرسل

### الفصل الثاني : عصمصة الأنبياء

### الفصل الثاني مــا ورد فــي عصمــة الأنبيــاء

### أولاً: الآثار الواردة في هذا الفصل

[۲۹۰] قال سعيد بن منصور: "نا هشيم ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ومنصور ، عن الحسن في قول تعالى: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَّئَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابُ مِن قَبْلِكَ ﴾ [يونس: ٩٤] قالا: (لم يشك و لم يسأل)"(١).

[۲۹۱] قال ابن جرير: "حدثنا القاسم، قال ثنا الحسين، قال ثنا عبدالله الفزاري عن عبدالله بن المبارك، عن أبي بكر، عن الحسن في قوله تعالى: ﴿ يَـٰمُوسَىٰ لَا عَن عبدالله بن المبارك، عن أبي بكر، عن الحسن في قوله تعالى: ﴿ يَـٰمُوسَىٰ لَا الله بن المبارك، عن ألمُرسَلُونَ ﴿ ﴾ إِلّا مَن ظَلَمَ ﴾ [السل: ١] قال: ( إني إنما أخفتك لقتلك النفس)، وقال الحسن: (كانت الأنياء تذنب فتعاقب)"(٢).

(١) السنن (١٠٧٧) :

<sup>-</sup> هشيم: هو ابن بشير السلمي ، ثقة ثبت ، كثير التدليس ، تقدم في الأثر رقم ( ٣٣ ) .

<sup>-</sup> أبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ، ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير ، وضعفه شــعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد ، من الخامسة ، مات سنة خمس وقيل ست وعشرين ومائة . تقريب التهــذيب (٩٣٠) ، وانظر الكاشف (٧٩٠) .

<sup>-</sup> منصور : هو ابن زاذان الواسطي ، ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٥ ) .

وإسناده ضعيف ، لأن هشيماً مدلسا ، وقد عنعنه .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (١٧٩٠٦) من طريق الحارث ، قال حدثنا القاسم بن سلام ، قال حدثنا هشيم . به

<sup>(</sup>٢) التفسير (٥٨٨٥):

<sup>-</sup> القاسم: شيخ الطبري لم أحد له ترجمة.

الفصل الثاني : عصمصة الأنبياء

[۲۹۲] قال ابن حرير: "حدثني يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابسن ريد، عن أبيه في قوله تعالى: ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنَّجُومِ فَقَالَ إِنِّى سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ٨٨-٨٩] قال: (أرسل إليه ملكهم، فقال: إن غداً عيدنا، فاحضر معنا، قال: فنظر إلى نجسم فقال: إن ذلك النجم لم يطلع قط إلا طلع بسقم لي، فقال: إن سقيم)"(١).

[٢٩٣] قال ابن جرير: "حدثنا ابن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا معمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة ، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الأية: ﴿حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْتَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُدِبُواْ ﴾ [يوسف: ١١] قلت: كذبوا قال (نعم، ألم يكونوا بشراً)"(٢).

### (١) التفسير (٢٩٤٤١):

<sup>-</sup> الحسين : هو ابن داود المصيصي ، لقبه (سنيد) ، ضعيف ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ) .

<sup>-</sup> عبدالله الفزاري: لم أعرفه .

<sup>-</sup> عبدالله بن المبارك : ثقة إمام ، تقدمت ترجمته ( ٩ ) .

<sup>-</sup> أبو بكر : لم يتبين لي من هو .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف الحسين بن داود ، وفي السند من لم أعثر على تراجمهم .

<sup>-</sup> يونس: هو ابن عبدالأعلى ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٨٨ ) .

<sup>-</sup> ابن وهب ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٨٨ ) .

<sup>-</sup> ابن زید : عبدالرحمن بن زید بن أسلم العدوي مولاهم ، ضعیف ، من الثامنة ، مات سنة اثنتین و ثمانین . تقریب التهذیب (۳۸۲۵) ، و انظر الکاشف (۳۲۳۷) ، و هذیب التهذیب (0.0/7) ، و همه الکمال (0.0/7) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف ابن زيد .

وأورده ابن أبي حاتم في التفسير (١٨٢١٩) دون ذكر سنده .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢٠٠٢):

<sup>-</sup> ابن بشار : هو محمد بن بشار العبدي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٧ ) .

[۲۹٤] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا خلف بن خليفة ، عن أبي [هاشم] (١) عن سعيد بن جبير قال: ( إنما كانت فتنة داود النظر ) "(٢).

الفصل الثاني : عصمصة الأنبياء

[۲۹۰] قال ابن جرير: "حدثنا الحارث، قال ثنا عبدالعزيز، قال ثنا سفيان، عن إسماعيل بن عبدالملك، عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُعَاضِبًا ﴾ [الأنياء:١٨٠] قال: ( فخرج ينظر العذاب فلم ير شيئاً، فقال: جربوا علي كذبا، فذهب مغاضباً لربه حتى أتى البحر)"(٣).

### وعلى هذا فإسناده صحيح .

تنبيه: روي عن سعيد بن جبير خلاف هذا القول ، فقد روى سعيد بن منصور في سننه (١١٤٨) عن سعيد بن جبير قال : (استيأس الرسل من قومهم أن يؤمنوا ، وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا ، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ) ، وانظر هذه الرواية في تفسير ابن جريسر (١٩٩٩) (٢٠٠١-٢٠٠١) (٢٠٠٢-٢٠٠١) .

وقد رجح الإمام ابن جرير هذه الروايات على رواية سعيد بن جبير المتقدمة وما في معناها مبينا أن خلاف هذا القول أشبه بصفات الأنبياء .. انظر تفسير ابن جرير (٣٢٠/٧-٣٢١) .

(١) تصحف في المطبوع بــ "هشام".

### (٢) المصنف (٣١٨٩٢):

- خلف بن خليفة الأشجعي ، صدوق اختلط في الآخر ، تقدمت ترجمته في الأثر ( ٢٤ ) .

- أبو هاشم : هو الرماني الواسطى ، ثقة ، تقدمت ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٤ ) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف لاختلاط خلف بن خليفة ، ولم يتبين لي هل رواية ابن أبي شـــيبة عنـــه قبـــل الاختلاط أم بعده .

### (٣) التفسير (٢٤٧٥٤) :

- الحارث: هو ابن محمد بن أبي أسامة ، شيخ الطبري ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٥)

<sup>-</sup> محمد بن جعفر: هو الهذلي ، المعروف بغندر ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٥ ) .

<sup>-</sup> شعبة : هو ابن الحجاج بن الورد الحافظ ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٥ ) .

<sup>-</sup> أبو بشر : هو جعفر بن إياس اليشكري ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٩٠ ) .

الفصل الثاني: عصمه الأنبياء

[٢٩٦] قال سعيد بن منصور: "نا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جــبير في قوله تعــالى : ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّاۤ أَنزَلْنآ إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ ﴾ [يونس:٩٤] قال : ( ما شك ولا سأل )"(١).

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف إسماعيل بن عبدالملك ، وعبدالعزيز لم أعرفه .

### (١) السنن (١٠٧٦) :

أبو عوانة: وضاح بن عبدالله اليشكري، ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ۲۸۱).

- أبو بشر: هو جعفر بن إياش اليشكري ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٩٠ ) .

### وعلى هذا فإسناده صحيح .

وأخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (١٧٨٩٥) من طريق أبي عوانة به .

وأخرجه أيضاً برقم (١٧٩٠٤) من طريق هشيم ، عن أبي بشر به .

### (٢) التفسير (١٩٢٥١) :

- ابن وكيع: هو سفيان بن وكيع بن الجراح ، سقط حديثه ، تقدمت ترجمته برقم ( ٢٠٤ ) .
- عمرو بن محمد : هو العنقزي ، أبو سعيد الكوفي ، ثقة ، من التاسعة ، مات سنة تسع وتســعين ومائــة . تقريب التهذيب (٥١٠٨) والكاشف (٤٢٩٤) .

<sup>-</sup> عبدالعزيز: لم أعرفه.

<sup>-</sup> سفيان : هو الثوري ، ثقة إمام ، تقدمت ترجمته برقم ( ٥ ) .

<sup>-</sup> إسماعيل بن عبدالملك بن أبي الصفراء ، صدوق كثير الوهم ، من السادسة . تقريب التهــذيب (٤٦٥) ، لهذيب التهذيب (٤٥٧) ، وانظر الكاشف (٣٩٦) ، تهذيب الكمال (٤٥٧) ، وانظر تحرير تقريب التهذيب (١٣٧/١) وقد ضعفه .

الفصل الثاني: عصمصة الأنبياء

[۲۹۸] روى عبدالرزاق: "عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب في قوله تعالى: ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ٨٩] قال: (رأى نجما طالعاً فقال: إني مريض غداً، كايدنبي الله عن دينه ) "(١).

[۲۹۹] قال ابن حرير: "حدثنا محمد بن عبدالأعلى ، قال حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، أنه سئل عن الآية : ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَلِتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا ﴾ سليمان ، عن أبيه ، أنه سئل عن الآية : ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَلِتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا ﴾ [الأعراف:١٧٥] فحدث عن سيار : ( أنه كان رجلاً يقال له بلعام ، وكان قد أوتي النبوة (٢٠) وكان مجاب الدعوة )"(٣).

### (١) التفسير (٢٥٤٣) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ١١١ ) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٩٤٣٩) من طريق يزيد ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب بمثله . وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٨٢١٤) دون ذكر سنده .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (١٠٠/٧) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر مع من تقدم .

(٢) هذا القول من أقوال بني إسرائيل ، فهو ينافي عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

### (٣) التفسير (٢٧٤٥١) :

- محمد بن عبدالأعلى : هو الصنعاني ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١١٠) .
  - المعتمر بن سليمان التيمي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٨٣ ) .
  - أبوه : هو سليمان بن طرخان ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٨٣ ) .

وعلى هذا فإسناده صحيح.

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٦١) وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ .

<sup>-</sup> أسباط: هو ابن نصر الهمداني ، صدوق ، كثير الخطأ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٦٠) .

وقد تابع ابن وكيع عامر بن الفرات الذهلي عند أبي حاتم في التفسير (١١٤٧٥) وعامر بن الفرات وثقة ابــن حبان وعلى هذا فإسناده حسن .

الفصل الثاني: عصمة الأنبياء

[٣٠٠] قال ابن جرير: "حدثنا القاسم، قال ثنا الحسين، قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محالد بن سعيد، عن الشعبي في قوله تعالى: ﴿إِذ ذَّهَبَمُغُلْضِبًا ﴾ [الأنبياء:٨٧] قال: ( مغاضباً لربه )"(١).

[٣٠١] قال ابن جرير: "حدثت عن الحسين ، قال سمعت أبا معاذ ، يقول أخبرنا عبيد ، قال سمعت الضحاك يقول في قوله تعالى : ﴿ فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي ٱلنَّجُومِ ﴿ فَقَالَ إِنِي عبيد ، قال سمعت الضحاك يقول في بيت آلهتهم : أخرج معنا ، فقال لهم : إني سقيم السفات: ٨٨-٨٩] قال لإبراهيم وهو في بيت آلهتهم : أخرج معنا ، فقال لهم : إني مطعون ، فتركوه مخافة أن يعديهم ) "(٢).

[٣٠٢] قال ابن أبي حاتم: "ذكر الحسن بن محمد بن الصباح، ثنا حجاج، عن ابن جريج، قال سألت عطاء عن قوله تعالى: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي ٱلْمَوْتَيٰ ﴾ قال:

<sup>(</sup>١) التفسير (٢٤٧٥٣) :

<sup>-</sup> القاسم بن محمد: لم أعثر له على ترجمه .

<sup>-</sup> الحسين : هو ابن داود المصيصي ، ضعيف ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ) .

<sup>-</sup> يُحيى بن زكريا بن أبي زائدة : ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٢) .

<sup>-</sup> محالد بن سعيد الهمداني ، أبو عمرو الكوفي ، ليس بالقوي ، وقد تغير في آخر عمره ، من صغار السادسة ، مات سنة أربع وأربعين ومائة . تقريب التهذيب (٢٤/٨) ، وانظر تهذيب التهليب (٢٤/٨) ، الكاشف (٥٣٨٤) ، تقذيب الكمال (٦٤٧٨) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف الحسين بن داود ، ومجالد بن سعيد .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢٤٤٠) :

وإسناده متروك ، تقدمت دراسة إسناده برقم ( ٩٢ ) .

الفصل الثاني: عصمصة الأنبياء

( دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس فقال : ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أُولَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَيٰ ﴾ [البقرة: ٢٦٠] )"(١).

[٣٠٣] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبي ، ثنا الحماني ، ثنا يجيى بن يمان ، عن سفيان ، عن علي بن بذيمة ، عن عكرمة وسعيد بن جبير في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَن رَّءَا بُرَّهَانَ رَبِّهِ ۚ ﴾ [بوسف: ٢٤] قال : (حل السراويل ، وجلس منها مجلس الخاتن ..)"(٢).

### (١) التفسير (٢٦٩٠) :

- الحسن بن محمد بن الصباح ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٦٢ ) .
- حجاج: هو ابن محمد المصيصي، ثقة، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٠٣).
- ابن جريج : عبدالملك بن عبدالعزيز ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٠٣ ) .

وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أن ابن أبي حاتم لم يصرح بالسماع من الحسن بن محمد بن الصباح وعلى هذا فهو ضعيف .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٩٧٢) من طريق القاسم ، حدثنا الحسين ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء بمثله .

والقاسم شيخ الطبري لم أعثر على ترجمته ، والحسين : هو ابن بشر الطرسوسي ، لا بأس به ، انظر تقريب التهذيب (١٣٠٦) ، وتمذيب الكمال (١٧٣/٤-١٧٤) .

### (٢) التفسير (١١٤٨٥):

- الحماني: هو يجيى بن عبدالحميد الحِمّاني الكوفي ، حافظ ، إلا أهم الهموه بسرقة الحديث ، من صغار التاسعة ، مات سنة ثمان وعشرين ومائتين . تقريب التهذيب (٧٥٩١) ، وانظر تمذيب التهذيب (٣٧٠-٣٧٤) . تمذيب الكمال (٧٤٦٣) .
  - سفيان : هو الثوري ، ثقة إمام .
- على بن بذيمة الجزري ، ثقة رمي بالتشيع ، من السادسة ، مات سنة بضع وثلاثين ومائة . تقريب التهذيب (٤٦٩٢) ، وانظر الكاشف (٣٩٤٠) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف الحماني .

الفصل الثاني: عصمصة الأنبياء

[٣٠٤] قال ابن جرير: "حدثني المثنى ، قال حدثنا أبو حذيفة ، قال حدثنا شبل ، قال حدثنا شبل ، قال حدثني القاسم بن أبي بزة في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِمْ وَهَمَّ بِهَا ﴾ [يوسف: ٢٤] قال : ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِمْ وَهَمَّ بِهَا ﴾ [يوسف: ٢٤] قال : ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِمَا وَهَمْ بِهَا ﴾ [يوسف: ٢٤] قال : ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِمَا وَهَمْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

[٥٠٠] روى عبدالرزاق: "عن معمر ، عن الكلبي وقتادة في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتَ حَمَّلًا خَفِيفًا ﴾ [الأعراف: ١٨٩٠] قالا: (كان آدم لا يولد له ولد إلا مات ، فجاءه الشيطان ، فقال: إن سرك أن يعيش ولدك هذا فسمه عبدالحارث ، ففعل ، فأشرك في الاسم ، ولم يشرك في العبادة )"(٢).

وأخرجه ابن جرير في التفسير (١٩٠٣٨) من طريق المثنى ، عن الحماني به بنحوه وأخرجه أيضاً عن سعيد بن جبير برقم (١٩٠٤٠) من طريق قيس ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير قال : (أطلق تكة سراويله ) .

#### (١) التفسير (١٩٠٣٦):

وفي إسناده المثنى بن إبراهيم الآملي : لم أعثر على ترجمته ، تقدمت دراسة إسناده برقم ( ١٦٩ ) .

#### (٢) التفسير (٩٦٨):

وإسناده صحيح ، عند قتادة ، تقدمت دراسته في الأثر رقم ( ١١١ ) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (١٥٥٣١) من طريق محمد بن عبدالأعلى ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة مثله .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٨٦٥٩) من طريق يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة قال : ( فكان شركا في طاعته ، و لم يكن شركا في عبادته ) .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٦٢٦/٣) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم .

الفصل الثاني: عصمصة الأنبياء

[٣٠٦] قال ابن جرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ [الصافات:١٤٢] قال: (أي في صنعه)"(١).

[٣٠٧] قال عبدالرزاق: "نا معمر، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى ﴾ [الأعلى: ] قال: (كان الله ينسى نبيه ما يشاء)"(٢).

[٣٠٨] روى عبدالرزاق: "عن معمر، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُن كُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ ﴾ [القلم: ٤٨] قال: ( لا تعجل كما عجل، ولا تغضب كما غضب)"(").

## (١) التفسير (٢٩٥٩٧) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠).

#### (٢) التفسير (٧٧٥٣) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١١١).

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٣٦٩٨٢) من طريق يزيد ، ثنا سعيد ، عن قتادة قال : (كان رسول الله ﷺ لا ينسى شيئاً إلا ماشاء الله ) .

وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٩٢٢٤) دون ذكر سنده .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٤٨٣/٨) وعزاه لعبد بن حميد أيضاً .

# (٣) التفسير (٥٩٣٣) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١١١).

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٣٤٦٩٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة بمثله .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٢٦١/٨) وعزاه إلى ابن المنذر وأحمد في الزهد ، و لم أجده في الزهد لأحمد .

الفصل الثاني: عصمـــة الأنبيـــاء

[٣٠٩] قال ابن جرير: "حدثنا محمد بن عبدالأعلى ، قال ثنا محمد بن ثــور عــن معمر ، عن قتادة والكلبي في قوله تعالى: ﴿ فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ [الانياء: ٨٧] قالا: (ظــن أن لن نقضي عليه العقوبة )"(١).

[٣١٠] روى عبدالرزاق: "عن معمر ، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ أَنَّ ٱللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ ﴾ [آل عمران: ٣٩] قال: (شافهته الملائكة بذلك فقال: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّنَ ءَايَةٌ قَالَ ءَايَةٌ قَالَ وَعَلَيْكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزُا ﴾ [آل عمران: ١٠] قال: (إيماء ، وكانت عقوبة عوقب عالية كَاللَّهُ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزُا أَ ﴾ [آل عمران: ١٠] قال: (إيماء ، وكانت عقوبة عوقب على إلا الآية بعد مشافهة الملائكة إياه بما بشرته به )"(٢).

[٣١١] قال ابن جرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴾ قال: (طهره الله من ذلك وعصمه، ﴿ وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [المانة:١٠-٢٤] قال (طهره الله من الكهانة وعصمه منها)"(٣).

#### (١) التفسير (٢٤٧٦٢) :

وإسناده صحيح إلى قتادة .

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٤٧٦١) من طريق يزيد ، عن سعيد ، عن قتادة قال : ( ظن أن لن نعاقبه ) . وأورده السيوطي في الدر المنثور (٥/٦٦٦) و لم يعزه لغير ابن جرير .

(٢) التفسير (٣٩٧) :

وإسناده صحيح ، تقدم برقم (١١١) .

(٣) التفسير (٣٤٨٣١):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠) .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٢٧٥/٨) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر .

الثاني : عصمصة الأنبياء

[۳۱۲] قال ابن جرير: "حدثنا بشر بن معاذ ، قال حدثنا يزيد بن زريع ، قال حدثنا سعيد ، عن قتادة في قوله تعالى : ﴿ يَكْنَادَمُ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَدَّنا سعيد ، عن قتادة في قوله تعالى : ﴿ يَكْنَادَمُ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَدِّ شَيْتُ شَلِّتُهَا ﴾ [البقرة: ٣] قال : ﴿ ثم إن البلاء الذي كتب على الخلق ، كتب على حلى آدم ، كما ابتلى الخلق قبله ، أن الله جل ثناؤه أحل له ما في الجنة أن يأكل منها رغداً حيث شاء ، غير شجرة واحدة نهى عنها ، وقدِّم إليه فيها ، فما زال به البلاء حتى وقع بالذي ثهى عنه ) "(١).

[٣١٣] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن عمرو، قال ثني أبو عاصم، قـــال ثنـــا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجـــيح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ [الصافات: ١٤٢] قال: (مذنب)"(٢).

[٣١٤] قال ابن حرير: "حدثنا القاسم، قال حدثنا الحسين، قال حدثني حجاج عن ابن حريج، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْتَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّى مَن نَّشَآّةُ ﴾ [يوسف: ١١] قال: (استيأس الرسل أن يعذب قومهم،

<sup>(</sup>١) التفسير (٧١٧) :

وإسناده حسن ، تقدم التعريف برجال السند والحكم عليه في الأثر رقم (١٠).

وأورده السيوطي في الدر المنثور (١٣٠/١) وعزاه لابن أبي حاتم .

ولم أجده عند ابن أبي حاتم في تفسيره .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢٩٥٩٦) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٥٤).

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٧/٥/١) وعزاه لعبد بن حميد .

الفصل الثاني: عصم الأنبياء

وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا) ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ [غافر: ٨٣] قال: قولهم: ( نحن أعلم منهم ولن نعذب ) ، وقوله : ﴿ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِم يَسْتَهُزَّهُ وَنَ ﴾ [غافر: ٨٣] قال: ( حاق بهم ما جاءت به رسلهم من الحق )"(١).

[٣١٥] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا ابن فضيل ، عن ليث ، عن مجاهد قال : (لما أصاب داود الخطيئة ، وإنما كانت خطيئته أنه لما أبصرها أمر بها فعزلها فلم يقربها ، فأتاه الخصمان فتسورا في المحراب ، فلما أبصرهما قام إليهما ،فقال اخرجا عني ، ما جاء بكما إلي ؟ فقالا : إنما نكلمك بكلام يسير ، إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ، ولي نعجة واحدة ، وهو يريد أن يأخذها مني ، قال : فقال : داود عليه السلام : والله إنه أحق أن ينشر من لدن هذه إلى هذه -يعني من أنفه إلى صدره - فقال الرجل : هذا داود قد فعله فعرف داود عليه السلام إنما يعنى بذلك ، وعرف ذنبه ، فخر ساجداً أربعين يوماً فعرف داود عليه السلام إنما يعنى بذلك ، وعرف ذنبه ، فخر ساجداً أربعين يوماً حوله من دموعه ما غطى رأسه ، فنادى بعد أربعين يوماً : قرح الجبين ، وجمدت العين حوله من دموعه ما غطى رأسه ، فنادى بعد أربعين يوماً : قرح الجبين ، وجمدت العين

<sup>(</sup>١) التفسير (٢٠٠٣٧):

وإسناده ضعيف ، لضعف الحسين بن داود المصيصي ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ) ، والقاسم شيخ الطبري لم أعثر على ترجمته ، وابن جريج مدلس و لم يصرح بالسماع . وأورده السيوطي في الدر المنثور (٩٧/٤) وعزاه لابن جرير .

وداود علیه السلام لم یرجع إلیه فی خطیئته شیء ، فنودی : أجائع فتطعم ، أم عریان فتکسی ، أم مظلوم فتنصر ، قال : فنحب نحبه هاج ما یلیه من البقل حین لم یذکر ذنبه فعند ذلك غفر له ، فإذا كان یوم القیامة قال له ربه : كن أمامي ، فیقول : أي رب ، ذببي ، فیقول : كن خلفی ، فیقول له : خذ بقدمی ، فیأخذ بقدمه )"(1).

الفصل الثاني : عصمصة الأنبياء

[٣١٦] قال ابن حرير: "حدثني الحارث، قال حدثنا عبدالعزيز، قال ثنا أبو سعد عن غيره، قال الحارث: قال عبدالعزيز: يعني عن غير نفسه، عن مجاهد قال: (هـو نبي من بني إسرائيل، يعني بلعم، أوتي النبوة، فرشاه قومه على أن يسـكت، ففعـل وتركهم على ماهم عليه)"(١).

#### (١) المصنف (٣١٨٧٩):

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف ليث بن أبي سليم .

وأخرجه هناد في الزهد (٤٥٤) عن محمد بن فضيل ، عن ليث ، عن مجاهد بمثله . وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٩٨٥٨) من طريق ليث ، عن مجاهد مختصراً . وأخرجه ابن المبارك في الزهد (٤٧٤) عن شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مختصراً .

#### (٢) التفسير (٢٦٤٥١) :

<sup>-</sup> ابن فضيل: هو محمد بن فضيل بن غزوان الضيي مولاهم ، أبو عبدالرحمن الكوفي ، صدوق عارف رمي بالتشيع ، من التاسعة ، مات سنة خمس وتسعين ومائة . تقريب التهذيب (٦٢٢٧) ، وانظر تمذيب التهذيب (٦٧٦/٣) ، وتمذيب الكمال (٦١٣٩) ، والكاشف (٥١٩٨) .

<sup>-</sup> ليث : هو ابن أبي سليم : صدوق اختلط ، فلم يتميز حديثه ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٠٠) .

<sup>-</sup> الحارث : هو ابن محمد بن أبي أسامة التيمي ، ثقة ، تقدم في الأثر رقم ( ١٥٩ ) .

<sup>-</sup> عبدالعزيز : هو ابن رفيع الأسدي ، ثقة ، من الرابعة مات سنة ثلاثين ومائة . التقريب (٤٠٩٥) .

<sup>-</sup> أبو سعد: لم أعرفه .

الباب الثالث : الإيمــــان بالرســـــل

[٣١٧] قال ابن جرير: "حدثنا محمد بن عبدالأعلى ، قال حدثنا محمد بن ثـور ، عن معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قولـه تعـالى: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ } وَهَمَّ بِهَا ﴾ [يوسف:٢٤] قال: ( جلس منها مجلس الرجل من امرأته )"(١).

الفصل الثاني: عصمـــة الأنبيـــاء

[٣١٨] قال ابن حرير: "حدثنا محمد بن المثنى ، قال ثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة عن الحكم ، عن مجاهد أنه قال في هذه الآية : قال تعالى : ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَلَّضِبًا فَظَنَّ عَن الحَكم ، عن مجاهد أنه قال في هذه الآية : قال تعالى : ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَلَّضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نعاقبه بذنبه )"(٢).

قال الشيخ محمود شاكر : أبو سعد المدني لم أعرفه ، والأثر في معناه نكارة ظاهرة .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٦١٠/٣) وعزاه لابن جرير .

#### (١) التفسير (١٩٠٣٥):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١١٠).

وانظر بقية رواياته عند ابن جرير برقم (١٩٠٧١) ، (١٩٠٣٤) ، (١٩٠٣٤) .

وأخرجه عبدالرزاق في التفسير (١٢٩٤) عن عبدالله بن أبي نجيح ، عن مجاهد مثل رواية ابن جرير المتقدمــــة وزاد : ( حتى رأى صورة يعقوب في الجدار ) .

وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١١٢١) من طريق أبي المغيرة ، عن الأعمش مع اختلاف اللفظ . وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١١٤٧٥) من طريق الأعمش عن مجاهد مع اختلاف في اللفظ.

#### (٢) التفسير (٢٥٩):

- محمد بن المثنى : هو ابن عبيد العتري ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٥ ) .
  - محمد بن جعفر : هو الهذلي ، ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٥ ) .
    - شعبة : هو ابن الحجاج ، ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٥ ) .

# وعلى هذا فإسناده صحيح .

وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٢٧٨/٢-٢٧٩) من طريق شعبة به .

وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٣٧٠٧) دون ذكر سنده .

الباب الثالث : الإيمــاه بالرســل

الفصل الثاني: عصم ق الأنبياء

[٣١٩] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنى عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعاً، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾ [الشعراء: ٢٨] قال: (﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ٨٩]، وقوله : ﴿ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَلَذَا ﴾ [الأنياء: ٣٦]، وقوله لسارة: إلها أحيى، حين أراد فرعون من الفراعنه أن يأخذها) "(١).

<sup>(</sup>١) التفسير (٢٦٦٦١) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسته في الأثر رقم ( ١٥٤ ) .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١٥٧٠١) من طريق حجاج بن حمزة ، عن شبابة ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد بمثله .

<sup>(</sup>٢) التفسير (١١٤٧٦):

<sup>-</sup> محمد بن العباس المؤدب ، مولى بني هاشم ، وثقة الخطيب ، مات سنة تسعين ومائتين . انظر تاريخ بغداد (١١٢/٣) ، السير (١١٢/٣) .

<sup>-</sup> عبدالرحمن بن سلمة الرازي ، كاتب سلمة بن الفضل ، روى عن يجيى بن الضريس وسلمة بن الفضل ، ووى عن يجيى بن الضريس وسلمة بن الفضل ، ووى عنه محمد بن أيوب ، ومحمد بن العباس .. ، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل و لم يــذكر عنــه حرحاً ولا تعديلاً (٢٤١/٥) .

الفصل الثاني: عصم الأنبياء

[٣٢١] قال ابن جرير: "حدثنا ابن حميد، قال ثنا سلمة، عن ابن إسحاق في قوله تعالى: ﴿ فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي ٱلنَّجُومِ فَقَالَ إِنِّى سَقِيمٌ ﴾ [الصافات:٨٨-٨٩] يقول الله تعالى: ﴿ فَتَوَلَّهُ وَنَظُرَ نَظْرَةً فِي ٱلنَّجُومِ فَقَالَ إِنِّى سَقِيمٌ ﴾ أي: طعين، أو لسقم كانوا يهربون منه إذا سمعوا به، وإنما يريد إبراهيم أن يخرجوا عنه ليبلغ من أصنامهم الذي يريد)"(١).

[٣٢٢] قال ابن حرير: "حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال ثنا ابن علية ، عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: ( إن إبراهيم ما كذب إلا ثلاث كـذبات ، ثنتان في الله ، وواحدة في ذات نفسه ، فأما الثنتان فقوله: ﴿إِنِّيَ سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ٨٩] ، وقوله: ﴿بَلَ فَعَلَهُ وَاحدة في ذات نفسه ، فأما الثنتان فقوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ٨٩] ، وقوله: ﴿بَلَ فَعَلَهُ وَعَلَمُ هَاذَا ﴾ [الأنياء: ٣٢] ، وقصته في سارة ، وذكر قصتها وقصة الملك )"(٢).

#### (١) التفسير (٢٩٤٤٢):

- ابن حميد: هو محمد بن حميد الرازي ، ضعيف ، تقدمت ترجمته في الأثر (٥) .
- سلمة : هو ابن الفضل الأبرش ، صدوق كثير الخطأ ، تقدمت ترجمته في الأثر ( ٣٢٠ ) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف لضعف ابن حميد .

#### (٢) التفسير (٢٤٤٦) :

- يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٩ ) .
- ابن عليه : إسماعيل بن إبراهيم الأسدي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٩ ) .

<sup>-</sup> سلمة : هو ابن الفضل الأبرش ، مولى الأنصار ، قاضي الري ، صدوق كثير الخطأ ، من التاسعة ، مات بعد التسعين ومائة ، وقد جاز المائة . تقريب التهذيب (٢٥٠٥) ، وانظر تهذيب التهذيب (٢٦/٢) ، تهذيب الكمال (٢٤٤٨) ، الكاشف (٢٠٦٣) .

وإسناده ضعيف لجهالة حالة عبدالرحمن بن سلمة .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (١٩٠٢٤) من طريق محمد بن حميد ، عن سلمة ، عن ابن إسحاق بنحوه .

الفصل الثاني: عصمه الأنبياء

[٣٢٣] قال ابن حرير: "حدثنا ابن عبدالأعلى ، قال ثنا المعتمر ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي ، عن أبي بكر بن أنس بن مالك في قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾ [القلم: ٤٨] قال : (وهومذنب) "(١).

وعلى هذا فإسناده صحيح .

#### (١) التفسير (٣٤٧٠٢):

- ابن عبدالأعلى : محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر (١١٠) .
  - المعتمر : هو ابن سليمان التيمي البصري ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر ( ٨٣ ) .
  - أبوه : هو سليمان بن طرخان التيمي البصري ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر ( ٨٣ ) .

وعلى هذا فإسناده صحيح.

<sup>-</sup> أيوب : هو ابن أبي تميمة : كيسان السختياني ، أبو بكر البصري ، ثقة ثبت حجة ، من كبار الفقهاء العباد من الخامسة ، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة ، وله خمس وستون سنة . تقريب التهذيب (٦٠٥) ، وانظر تمذيب التهذيب (٢٠٠١-٢٠١) .

الفصل الثاني: عصمصة الأنبياء

# دراسة الآثار الواردة في عصمة الأنبياء:

# خلاصة مذهب السلف في عصمة الأنبياء

اتفقت الأمة على أن الأنبياء معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه ، وفي تبليغ رسالاته وهم معصومون من الإقرار على الذنوب مطلقاً (١).

# ما تضمنته الآثار الثابتة في هذا الفصل من مسائل:

المسألة الأولى: معنى قوله تعالى: { وظنوا أنهم قد كذبوا } وأنهم كانوا بشراً (٢٠).

المسألة الثانية : عدم حصول الشك أو السؤال من نبينا محمد على فيما أنزل إليه (٣) .

المسألة الثالثة: في مبلغ هم يوسف عليه السلام (٤).

المسألة الرابعة : في المراد بخطية إبراهيم عليه السلام التي سأله الله تعالى أن يغفرها له (٥) .

المسألة الخامسة: في أن المراد بقوله تعالى: ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَاۚ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَلِتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا ﴾ [الأعراف:١٧٥]، أنه قد أوتي النبوة، ولا يشك عاقل في بطلان هذا القول ونكارته (٢). وهو ما خوذ من أهل الكتاب، فإن هذا الفعل ينافي عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>۱) نقل الإجماع على العصمة في هذا أكثر من واحد . انظر مجموع الفتاوى (۲۸۹،۲۹۳/۱۰) الفصل لابن حزم (۲۸۹،۲۹۳/۱) ، لوامع الأنوار (۳۰۱/۲) .

ورد في ذلك قول سعيد بن حبير رقم (٢٩٣) ، وانظر المسألة على وجه التفصيل في فتاوى ابن تيمينة (١٧٦/١-١٧٨) ، وفتح الباري لابن حجر (٣٧٠/٨) .

<sup>(</sup>٣) ورد في ذلك قول سعيد بن جبير (٢٩٦) .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> ورد في ذلك قول السدي برقم (٢٩٧) ، وقول مجاهد (٣١٧) .

<sup>(°)</sup> ورد في ذلك قول سعيد بن المسيب رقم (٢٩٨) ، وقول مجاهد رقم (٣١٩) ، وقول محمد بن سيرين (٣٢٢)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ورد في ذلك قول سيار رقم (۲۹۹).

الفصل الثاني: عصمه الأنبياء

المسألة السادسة : ماورد في عدم حصول شرك العبادة من آدم وحواء عليهما السلام وإنما بحرد الاسم (١) .

المسألة السابعة: في أن المراد بقوله تعالى ﴿ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ [الصافات:١٤٢] أي مذنب(٢) .

المسألة الثامنة: إن الله سبحانه ينسى نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء (٦).

المسألة التاسعة: في أن المراد بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ ﴾ [القلم: ٤٨] أي: لا تعجل كما عجل ، لا تغضب كما غضب (٤).

المسألة العاشرة: في أن المراد بقول على على على الله وفَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ [الانياء:٨٧] أي : ظن أن لن نعاقبه (٥) .

المسألة الحادي عشرة: ما وقع لزكريا كان عقوبة بسبب سؤال الآية بعد مشافهة الملائكة له (٢). المسألة الثانية عشرة: عصمة الله لنبينا من الكهانة (٧).

المسألة الثالثة عشرة: أكل آدم من الشجرة التي نحى عنها (^).

المسألة الرابعة عشرة : في أن المراد بقوله تعالى ﴿ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾ [القلم: ٤٨] ، أي مذنب (٩).

<sup>(</sup>١) ورد في ذلك قول قتادة برقم (٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) ورد في ذلك قول قتادة رقم (٣٠٦) ، قول مجاهد رقم (٣١٣) .

<sup>(</sup>٣) ورد في ذلك قول قتادة رقم (٣٠٧) .

<sup>(</sup>٤) ورد في ذلك قول قتادة (٣٠٨) .

<sup>(°)</sup> ورد في ذلك قول قتادة (٣٠٩) ، قول مجاهد (٣١٨) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ورد في ذلك قول قتادة (۳۱۰).

<sup>(&</sup>lt;sup>(۷)</sup> ورد في ذلك قول قتادة (۳۱۱) .

<sup>(&</sup>lt;sup>^)</sup> ورد في ذلك قول قتادة (٣٠٧) .

<sup>(°)</sup> ورد في ذلك قول أبي بكر بن أنس بن مالك (٣٢٣) .

# وإذ ا نظرنا إلى الآثار المتقدمة في هذا الفصل وجدناها كالتالي :

أولا: ليس فيها ما ينافي عصمة الأنبياء في تبليغ الرسالة ، إلا ما روى عن سيار ، من أن الله قال الله عنه ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَئِنَا فَٱنسَلَخَ ﴾ [الأعراف:١٧٥] أنه كان قد أوتي النبوة .. وهذا القول لا يمكن أن ينقض اتفاق الأمة على عصمة الأنبياء ، وهو قول غريب ، ولا يعهد مثله في نصوص الشرع ، ولا في كلام السلف .

ثانياً: وردت بعض الآثار في بعض الذنوب التي وقع فيها بعض الأنبياء ، ولا سيما ما نقل في هم يوسف ، وقد تناول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الموضوع بالرد قائلاً: (( وأما يوسف الصديق فلم يذكر الله عنه ذنبا ، فبهذا لم يذكر الله عنه ما يناسب الذنب من الاستغفار ، بل قال : ( وَصَدَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓ وَ وَٱلْفَحْشَآء ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُعْلَمِين ﴾ [بوسف: ٢٤] فأحبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء ، فهذا يدل على أنه لم يصدر منه سوء ولا فحشاء ، وأما قوله : ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتُ بِهُ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَن رَّءَا بُرُهَن رَبِّهُ ﴾ [بوسف: ٢٤] فأهم رسم جنس تحته نوعان كما قال الإمام أحمد : الهم همان ، هم خطوات وهم إصرار ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي الله : ( إن العبد إذا هم بسيئة ، لم تكتب عليه ، وإذا تركها الله كتبت له حسنة ، وإن عملها كتبت له سيئة واحدة ) ، وإن تركها الله لم تكتب عليه سيئة .

ويوسف عليه السلام هم هما تركه لله ، ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه وذلك إنما يكون إذا قام المقتضى للذنب وهو الهم ، وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله تعالى .

فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ اللَّهُمْ مُنْصِرُونَ ﴾ [الأعراف:٢٠١] وأما ما ينقل : من أنه حل سراويله ، وجلس مجلس الرجل من المرأة ، وأنه رأى صورة يعقوب عاضا على يده ، وأمثال ذلك فكله مما لم يخبر الله به ولا رسوله .

الفصل الثاني: عصمصة الأنبياء

وما لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبا على الأنبياء وقدحاً فيهم ، وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله ، لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا على حرف واحداً .. " (١) .

وقال رحمه الله عن ذنوب الأنبياء وإقلاعهم عنها: « والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخرون التوبة ، بل يسارعون إليها ، ويسابقون إليها ، لا يؤخرون ولا يصرون على الذنب ، بل هم معصومون من ذلك ، ومن أخر ذلك زمنا قليلا كفّر الله ذلك بما يبتليه به كما فعل بذي النون على . »(۲) .

<sup>(</sup>۱) فتاوی ابن تیمیة (۱۰/۲۹۲-۲۹۷)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الفتاوى (۲۱۹/۱۰)

# الفصل الثالث خصائص الأنبياء والرسل وفضائلهم

# المبحث الأول: خصائص وفضائل نبينا محمد ﷺ:

[٣٢٤] قال ابن خزيمة: "حدثنا أبو هاشم، قال ثنا هشيم، عن العوام وهو ابن حوشب، عن إبراهيم التيمي في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ [النجم: ١٣] قال: (رآه بقلبه، ولم يره ببصرة)"(١).

[٣٢٥] قال ابن جرير: "حدثنا ابن بشار، قال ثنا أبو أحمد، قال ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم في قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرَّءْيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتَنَةً لِّلنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٦٠] قال: (ليلة أسري به)"(٢).

# (١) التوحيد (١/١٥) :

- أبو هاشم: هو زياد بن أيوب بن زياد البغدادي ، أبو هاشم ، طوسي الأصل ، ثقة حافظ ، من العاشرة ، مات سنة اثنتين و خمسين ومائتين ، وله ست و ثمانون . تقريب التهذيب (٢٠٥٦) ، وانظر تمذيب التهديب الكاشف (٦٤٢/١) .

- هشيم : هو ابن بشير بن القاسم السلمي ، ثقة ، يدلس ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٣ ) .

- العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني ، أبو عيسى الواسطي ، ثقة ثبت فاضل ، من السادسة ، مات سنة ثمان وأربعين ومائة . تقريب التهذيب (٥٢١١) ، تهذيب التهذيب (٣٣٤/٣) ، وانظر تهذيب الكمال (٥١٣٠) ، الكاشف (٤٣٧٥) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لأن هشيما مدلس ، ولم يصرح بالسماع .

#### (٢) التفسير (٢٢٤٢٣):

- ابن بشار : هو العبدي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٧ ) .
- أبو أحمد : هو الزبيري، ثقة ثبت، إلا أنه روى عن أحمد بن حنبل أنه قال عنه كثير الخطأ في حديث سفيان تقدمت ترجمته برقم (١٠٤) .
  - سفيان : هو الثوري .

[٣٢٦] قال ابن جرير: "حدثنا ابن حميد، قال ثنا سلمة، عن عمرو، عن مغيرة عن إبراهيم قال: (مضى انشقاق القمر بمكة)"(١).

[٣٢٧] قال أبو الشيخ: "أخبرنا عبدالرحمن بن محمد بن حماد ، حدثنا محمد ابن معمر ، حدثنا سيار ، حدثنا جعفر بن سليمان ، عن إبراهيم بن عيسى اليشكري ، عن بكر بن عبدالله المزني رحمه الله قال: (ليس أحد في الجنة له لحية إلا آدم عليه السلام ، يكنى أبا محمد، أكرم الله عزوجل بذلك محمداً الله عنها."(٢).

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لأن أبا أحمد الزبيري كثير الخطأ في حديث سفيان .

#### (١) التفسير (٣٢٧١٩):

- ابن حميد : هو الرازي ، ضعيف ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٥) .
- سلمة : هو ابن الفضل ، صدوق كثير الخطأ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٢٠ ) .
- عمرو : هو ابن أبي قيس الرازي ، صدوق له أوهام ، من الثامنة . تقريب التهذيب ( ١٠١٥ ) .
  - مغيرة : هو ابن مقسم الضيي ، ثقة إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم .

وهذا إسناد ضعيف ، لضعف محمد بن حميد الوازي ، ومغيرة مدلس ، ولا سيما عن إبراهيم وقد عنعنه .

#### (٢) العظمة (٤٤٠١):

- عبدالرحمن بن محمد بن حماد الطهراني ، ذكره الخليلي وقال : سمع بنداراً وأبا موسى وشيوخ العراق والري ثقة ، سمع منه شيوخ الري ، وأبو الحسن القطان وأحمد بن الحسن بن ماجه وغيرهم . انظر الإرشاد وللخليلي (١٩/١) .
- محمد بن معمر بن ربعي القيسي البصري ، صدوق ، من كبار الحادية عشرة ، مات سنة خمسين ومائتين . التقريب (٦٣١٣) ، وانظر تهذيب الكمال (٦٢١٢) ، الكاشف (٥٢٤٩) .
  - سيار : هو ابن حاتم العتري ، صدوق له أوهام ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٣٣ ) .
    - جعفر بن سليمان : هو الضبعي ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٨٥ ) .

<sup>-</sup> منصور : هو ابن المعتمر ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر ( ٢٣ ) .

[٣٢٨] قال عبدالرزاق: "أرنا ابن التيمي، عن المبارك بن فضالة، قال: (كـان الحسن يحلف ثلاثة لقد رأي محمد ربه)"(١).

[٣٢٩] قال عبدالله بن أحمد: "حدثني أبو موسى الأنصاري إسحاق بن موسى، ثنا يونس -يعني بن بكير- ثنا عباد بن منصور ، سألت الحسن عن قول الله عزوجل : ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ [السحم: ١٦] قال : ( رأى عظمة من عظمة ربه عز وجل ، أتشك ياعباد ؟ ) ، فسألت عكرمة عن ذلك فقال : ( تريد أن أقول : ( تريد أن أقول : قد رآه ، ثم رآه ، ثم رآه ) حتى انقطع نفس عكرمة ) "(٢).

#### وعلى هذا فإسناده حسن .

## (١) التفسير (٣٠٣٣) :

- ابن التيمي : هو المعتمر بن سليمان ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر ( ٨٣ ) .

- المبارك بن فضالة ، أبو فضالة البصري ، صدوق يدلس ويسوي ، من السادسة ، مات سنة ست وستين ومائة على الصحيح . تقريب التهذيب (٦٣٥٨) ، وانظر الكاشف (٥٣٧١) ، وتحذيب الكمال (١٣٥٨) . وتحذيب التهذيب (١٨/٤) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لأن المبارك بن فضالة مدلس ، ولم يصرح بالسماع .

وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (٤٨٨/١) من طريق عبدالرزاق بمثله .

وأخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (٢٩٣/١) من طريق عفان ، عن المبارك به .

وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (١٠٨/٢) من طريق عبدالرحمن بن المبارك بن فضالة ، عن أبيه بنحوه .

#### (٢) السنة (٢٢١):

- إسحاق بن موسى بن عبدالله بن موسى الأنصاري الخطمي ، أبو موسى المدني ، قاضي نيسابور ثقة متقن ، مات سنة أربع وأربعين ومائتين . تقريب التهذيب (٣٨٦) ، وانظر تمذيب التهذيب (١٢٨/١) .

<sup>-</sup> إبراهيم بن عيسى اليشكري: قال عنه أبو حاتم: شيخ بصري متعبد، محله الصدق. انظر الجرح والتعديل (١١٧/٢).

[٣٣٠] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا شريك بن عبدالله ، عن ابن شبرمة ، عن الحسن في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ قال : ( أي ملئ حكماً وعلماً ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴾ آلَذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ قال : ما أثقل الحمل الظهر ، ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ [الشرح:١-٤] قال : بلى ، لا يذكر إلا ذكرت معه )"(١).

وعلى هذا فإسناده حسن .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٣٢٤٦٠) من طريق النضر بن شميل ، عن عباد بنحوه ، مقتصراً على قــول عكرمة .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١٨٦٩٧) من طريق محمد بن عبدالله الأنصاري ، عن عباد بن منصور .. به إلا أنه بدأ بقول عكرمة ثم الحسن .

وأخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٩٠٧) من طريق عباد بن منصور .. به .

#### (١) المصنف (٣١٦٨١) :

- شريك بن عبدالله : هو النحعي ، القاضي بواسط ، أبو عبدالله ، صدوق يخطئ كثيراً ، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ، وكان عادلاً فاضلا عابداً ، شديداً على أهل البدع ، من الثامنة ، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومائة . تقريب التهذيب (٢٧٨٧) ، وانظر تهذيب التهذيب (٢١٤/٢) ، الكاشف (٢٢٩٨) ، سير (٢١١/٨) ، من تكلم فيه وهو موثق (٩٩) .

- ابن شبرمة : عبد الله بن شبرمة بن الطفيل الضبي ، أبو شبرمة الكوفي القاضي ، ثقة فقيه ، من الخامسة ، مات سنة أربع وأربعين ومائة . تقريب التهذيب (٣٣٨٠) ، وانظر تهذيب التهذيب (٣٥١/٢) ، الكاشف (٢٨٠٢) تهذيب الكمال (٣٣١٦) .

وعلى هذا فإسناده حسن.

<sup>-</sup> يونس بن بكير : هو الشيباني ، صدوق يخطئ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢١٥ ) .

<sup>-</sup> عباد بن منصور : هو الناجي ، صدوق ، رمي بالقدر ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٨ ) .

[٣٣١] قال ابن جرير: "حدثنا محمد بن بشار، قال ثنا ابن أبي عدي، عن عوف عن الحسن في قول الله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَن الحسن في قول الله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَن الحسن في قول الله تعالى: ﴿ المقام المحمود مقام الشفاعة يوم القيامة ﴾ [لإسراء: ٧٩] قال: ﴿ المقام المحمود مقام الشفاعة يوم القيامة ﴾ [لاسراء: ٧٩].

[٣٣٢] قال ابن جرير: "حدثنا ابن حميد، قال ثنا يجيى بن واضح، قال ثنا أبو بكر الهذلي، عن الحسن في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٦٠] قال: (يقول أحطت لك بالعرب أن لا يقتلوك، فعرف أنه لا يقتل)"(٢).

[٣٣٣] قال الآجري: "أخبرنا أبو زكريا يجيى بن محمد الحنائي ، قال حدثنا طالوت بن عباد ، قال حدثنا أبو حمزة ، عن الحسن في قول الله عز وجل : { ورفعنا لك ذكرك } الشرح:٤] قال : ( ألا ترى أن الله عز وجل لا يذكر في موطن إلا ذكر نبيه على معه )"(٣).

وعلى هذا فإسناده صحيح .

# (٢) التفسير (٩٠٤٢):

<sup>(</sup>١) التفسير (٢٢٦٢):

<sup>-</sup> محمد بن بشار العبدي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٧ ) .

<sup>-</sup> ابن أبي عدي : هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٤٦ ) .

<sup>-</sup> عوف : هو ابن أبي جميلة العبدي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٧).

<sup>-</sup> محمد بن حميد الرازي: شيخ الطبري: ضعيف، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٥).

<sup>-</sup> يحيى بن واضح الأنصاري مولاهم ، أبو تميلة ، مشهور بكنيته ، ثقة ، من كبار التاسعة . تقريب التهـــذيب (٧٦٦٣) ، وانظر الكاشف (٦٣٧٢) ، تهذيب الكمال (٧٥٣٣) .

<sup>-</sup> أبو بكر الهذلي : أخباري متروك ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢ ) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف جداً .

وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٣٣١٩) بلفظ : (عصمك من الناس) دون ذكر سنده .

<sup>(</sup>٣) الشريعة (٥٥٥) :

<sup>-</sup> يجيى بن محمد بن البختــري ، أبو زكريا الحنــائي ، سمع محمـــد بن عبيد بن حســاب ، وشيبـــان بن فروخ

[٣٣٤] قال أبو الشيخ: "حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث، حدثنا المقدمي، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي، عن قتادة، عن الحسن رحمه الله تعالى في قول سبحانه: ﴿ فَأُوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾ [النجم: ١٠] قال: (أوحي الله عزوجل إلى جبريل عليه السلام، ورأى نبى الله ﷺ الحجاب)"(١).

وطالوت بن عباد وغيرهم ، قال عنه الخطيب : كان ثقة ، توفي سنة تسع وتسعين ومائتين . انظر تاريخ بغداد (٢٢٩/١٤)

- طالوت بن عباد الصيرفي ، قال عنه أبو حاتم صدوق ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال عنه ابن حجر : ليس به بأس ، مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين . انظر الحرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤٩٥/٤) ، الثقات لابن حبان (٣٢٩/٨) ،لسان الميزان لابن حجر (٣٠٥/٣) .

- أبو حمزة : هو إسحاق بن الربيع البصري ، صدوق ، تكلم فيه للقدر ، من السابعة . تقريب التهذيب (٣٥٢) ، وانظر تمذيب التهذيب (١١٩/١) .

#### وعلى هذا فإسناده حسن.

#### (١) العظمة (٣٦١):

- إبراهيم بن محمد بن الحارث ، أبو إسحاق ، توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين ، وكان عنده كتب النعمان عن محمد بن المغيرة وحديث البصريين والأصبهانيين والكثير ، وذكر ابن هند أنه سمع من سعيد بن منصور عكة وذهب سماعه ، وكان يقال له : ابن نائلة .. انظر طبقات المحدثين (٣٥٨/٣) .

- المقدمي : هو محمد بن عمر بن علي المقدمي ، البصري ، صدوق ، من صغار العاشرة . تقريب التهـــذيب (٦١٧١) ، وانظر تهذيب الكمال (٦٠٨٨) .

- معاذ بن هشام بن أبي عبدالله الدستوائي ، البصري ، صدوق ، ربما وهم ، من التاسعة ، مات سنة مائتين . تقريب التهذيب (٦٧٤٢) ، وانظر تمذيب التهذيب (١٠٢/٤) .

- أبو: هشام بن أبي عبدالله الدستوائي، ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ).

قتادة : تابعي مشهور .

وعلى هذا فإسناده حسن إن سلم إبراهيم بن الحارث من الضعف .

[٣٣٥] قال ابن جرير: "حدثني يعقوب ، قال ثنا ابن علية ، عن أبي رجاء عن الحسن في قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِىٓ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلتَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٢٠] قال: (أسري به عشاء إلى بيت المقدس ، فصلى فيه ، وأراه الله ما أراه من الآيات ، ثم أصبح بمكة ، فأخبرهم أنه أسري به عشاء إلى بيت المقدس فصلى فيه ، وأراه الله ما أراه من الآيات ، ثم أصبح بمكة فأخبرهم أنه أسري به إلى بيت المقدس ، فقالوا له: يامحمد ، ما شأنك ؟ أمسيت فيه ، ثم أصبحت فينا تخبرنا أنك أتيت بيت المقدس ، فعجبوا من ذلك حتى ارتد بعضهم عن الإسلام )"(١).

[٣٣٦] قال ابن خزيمة: "حدثنا ابن معمر ، قال ثنا روح ، قال ثنا عباد بن منصور ، قال ابن خزيمة : "حدثنا ابن معمر ، قال ثنا روح ، قال أبا سعيد ؟ منصور ، قال سألت الحسن ، فقلت : ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴾ [النجم: ٨] من ذا يا أبا سعيد ؟ قال : ( ربی )"(١).

#### وعلى هذا فإسناده صحيح.

وأخرجه ابن جرير أيضاً برقم (٢٢٤٢٠) من طريق هوذة ، عن عوف ، عن الحسن قال : قال كفار قريش : أليس من كذب ابن أبي كبشة أنه يزعم أنه سار مسيرة شهرين في ليلة .

## (٢) التوحيد (٣١٦) :

- ابن معمر : هو محمد بن معمر القيسي ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٢٧ ) .
  - روح: هو ابن عبادة القيسي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٠ ) .
  - عباد بن منصور : هو الناجي ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٨ ) .

#### وعلى هذا فإسناده حسن .

<sup>(</sup>١) التفسير (١٩ ٢٢٤) :

<sup>-</sup> يعقوب : هو ابن إبراهيم الدورقي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٩ ) .

<sup>-</sup> ابن علية : هو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٩ ) .

<sup>-</sup> أبو رجاء : هو محمد بن سيف الأزدي الحداني ، أبو رجاء البصري ، ثقة ، من السادسة . تقريب التهذيب (٥٩٤٨) ، وانظر الكاشف (٤٩٧٦) .

[٣٣٧] قال ابن حرير: "حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال ثنا أبو بكر الهذلي، عن الحسن في قوله تعلى: ﴿ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلا بِكُمْ ۖ [الاحتاف: ٩] فقال: (أما في الآخرة فمعاذ الله ، قد علم أنه في الجنة حين أخذ ميثاقه في الرسل، ولكن قال وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، أخرج كما أخرجت الأنبياء قبلي، أو أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، أمتي المكذبة أم أمتي المصدقة، أم أمتي المرمية بالحجارة من السماء قذفا، أم مخسوف بها خسفا، ثم أوحي إليه: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ﴾ [الإساء: ٦] يقول: أحطت لك بالعرب ألا يقتلوك، فعرف أنه لا يقتل ، ثم أنزل الله عز وحل: ﴿ هُو الله يقول: أشهد لك على نفسه أنه سيظهر دينك يقتل ، ثم أنزل الله في أمته: ﴿ وَمَا كَانَ الله يُعَدِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ الله مُعَذّبَهُمْ وَانتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ الله مُعَدّبَهُمْ وَمُعَمّ يَسْتَغْ فِرُونَ ﴾ [الانفان: ٣] فأخبره الله ما يصنع به وما يصنع بأمته )"(١).

[٣٣٨] روى ابن جرير في تفسيره: "قال حدثني المثنى ، قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن آدم ، عن فضيل بن عمرو بن الجون ، عن قتادة أو الحسن في قوله تعالى: ﴿ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ [يونس:٢] قال: (محمد شفيع لهم)"(٢).

وإسناده ضعيف جداً ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ٣٣١ ) .

<sup>(</sup>١) التفسير (٣١٢٤٣):

<sup>(</sup>٢) التفسير (٥٥٥١) :

<sup>-</sup> المثنى : هو ابن إبراهيم الآملي ، لم أعثر له على ترجمة .

<sup>-</sup> إسحاق : هو ابن الحجاج الطاحوي ، ذكره ابن أبي حاتم و لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . انظر الحسرح والتعديل (٢١٧/٢) .

<sup>-</sup> يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي : ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٩ ).

[٣٣٩] قال ابن جرير: "حدثنا سوار بن عبدالله العنبري ، قال ثنى أبي ، عـن أبي الأشهب ، عن الحسن في قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا نَذْهَ بَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ﴾ [الزحرف: ٤١] قال: (لقد كانت بعد نبي الله نقمة شديدة ، فأكرم الله جل ثناؤه نبيه على أن يريـه في أمته ما كان من النقمة بعده )"(١).

[٣٤٠] قال ابن جرير: "حدثنا ابن حميد، قال ثنا مهران، عن أبي جعفر، عن الربيع في قدوله تعالى: ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَاۤ أَوْحَىٰ ﴾ [السحم: ١٠] قال: (على لسان جبريل)"(٢).

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لجهالة حال إسحاق بن الحجاج ، وفي السند من لم أعثر على ترجمته .

#### (١) التفسير (٣٠٨٧١):

- سوار بن عبدالله العنبري ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٦١ ) .

- أبو الأشهب : هو جعفر بن حيان السعدي ، أبو الأشهب العطاردي ، البصري ، مشهور بكنيته ، ثقـــة ، من السادسة ، مات سنة خمس وستين ومائة ، وله خمس وتسعون . تقريب التهذيب (٩٣٥) .

وعلى هذا فإسناده صحيح.

وأودره السيوطي في الدر المنثور (٣٧٩/٧) وعزاه لابن جرير وابن المنذر .

# (٢) التفسير (٢٥٤ ٣٣) :

وإسناده ضعيف ، لضعف محمد بن حميد شيخ الطبري ، تقدم التعريف برجال السند والحكم عليه في الأثــر رقم ( ٥ ) .

<sup>-</sup> فضيل بن عمرو بن الجون : لم أعثر على ترجمته .

<sup>-</sup> أبوه : عبدالله بن سوار بن عبدالله العنبري ، أبو السَّوَّار ، القاضي ، ثقة ، من التاسعة . تقريب التهــذيب (٣٣٧٦) .

[٣٤١] قال ابن حرير: "حدثنا ابن حميد، ثنا مهران، عن أبي جعفر، عن الربيع في قوله تعالى: ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ [النجم: ١١] قال: (رأى محمد ربه بفؤاده)"(١).

[٣٤٢] قال ابن حرير: "حدثنا ابن حميد ، قال ثنا مهران ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، في قوله تعالى: ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴾ [السحم: ١٦] قال: (غشيها نور الرب، وغشيتها الملائكة من حب الله مثل الغربان حين يقعن على الشجر )"(٢).

[٣٤٣] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبي يعلى ، عن الربيع بن خثيم قال: ( لا نفضل على نبينا محمد الله أحداً ، ولا نفضل على إبراهيم خليل الله أحداً )"(").

وإسناده ضعيف ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ٥ ) .

وأخرجه ابن جرير أيضاً (٣٢٤٦٨) من طريق حكام ، عن أبي جعفر ، عن الربيع بنحوه .

#### (٢) التفسير (٣٢٥٢٢) :

وإسناده ضعيف ، تقدمت دارسة إسناده في الأثر رقم ( ٥ ) .

# (٣) المصنف (٣١٧٨٨) :

- وكيع: هو ابن الجراح، ثقة إمام، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٥ ) .
  - سفيان : هو الثوري : ثقة إمام ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٥) .
- أبوه : هو سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة ، من السادسة ، مات سنة ست وعشرين ومائــة . تقريــب التهذيب (٢٣٩٣) ، وانظر الكاشف (١٩٧٦) .
  - أبو يعلى : هو المنذر بن يعلى الثوري ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٠٤ ) .
    - وعلى هذا فإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) التفسير (٣٢٤٦٩) :

[٣٤٤] قال ابن جرير: "حدثني المثنى ، قال حدثنا إسحاق ، قال حدثنا عبدالله بن الزبير ، عن ابن عيينة ، عن زيد بن أسلم في قوله تعالى : ﴿ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ [يونس:٢] قال : ( محمد على )"(١).

[٣٤٥] قال ابن حرير: "حدثنا محمد بن الحسين ، قال حدثنا أحمد بن المفضل ، قال حدثنا أسباط ، عن السدي في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَــدَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّيِنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم قال حدثنا أسباط ، عن السدي في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَــدَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّيِّنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِن كُن لَمَ وَاللَّهُ عَن وجل نبياً قط من لدن نوح إلا من كِن مِيثَاقِهُ ليؤمنن بمحمد ولينصرنه إن خرج وهو حي ، وإلا أخذ على قومه أن يؤمنوا به ، ولينصرنه إن خرج وهم أحياء)"(٢).

[٣٤٦] قال ابن حرير: "حدثني يعقوب وابن وكيع ، قالا حدثنا ابن علية ، قال حدثنا أبوب ، عن سعيد بن حبير قال: (كنت لا أسمع بحديث عن رسول الله على على على وجهه إلا وجدت مصداقه –أو قال تصديقه– في القرآن ، فبلغني أن رسول الله على قال:

#### (٢) التفسير (٧٣٢٩):

<sup>(</sup>١) التفسير (١٥٥٧) :

<sup>-</sup> المثنى : هو ابن إبراهيم الآملي ، لم أعثر على ترجمته .

<sup>-</sup> إسحاق: هو ابن الحجاج الطاحوني: لم أجد من وثقه ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٥١).

<sup>-</sup> عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي ، ثقة حافظ فقيه ، أجل أصحاب ابن عيينة ، من العاشرة ، مات سنة تسع عشرة ومائتين . تقريب التهذيب (٣٣٢٠) ، وانظر تهذيب الكمال (٣٢٥٨) .

<sup>-</sup> ابن عيينة : سفيان بن عيينة ، ثقة إمام ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٠٦ ) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لجهالة حال إسحاق بن الحجاج الطاحوين .

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ٦٠ ) .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٣٧٦١) من طريق أحمد بن المفضل ، عن أسباط ، عن السدي بمثله .

(لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ، ولا يهودي ولا نصراني ، ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار ) (١) فجعلت أقول أين مصداقها ؟ حتى أيت على هذه الآية : ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ دَخل النار ) (١) فجعلت أقول أين مصداقها ؟ حتى أيت على هذه الآية : ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبِهِم ﴾ إلى قوله : ﴿ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ ﴾ [هود:١٧] قال : ( فالأحزاب : الملل كلها ) "(٢).

[٣٤٧] قال ابن جرير: "حدثنا ابن حميد، قال ثنا حكام، قال ثنا عمرو، عن فرات القزاز، عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِوَاتِ القزاز، عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لَوْ اللهَ اللهُ إِلَى بيت المقدس، فرأى ما رأى، للنّاسِ ﴾ [الإسراء: ٦٠] قال: (كان ذلك ليلة أسري به إلى بيت المقدس، فرأى ما رأى، فكذبه المشركون حين أحبرهم) "(٣).

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسته في الأثر رقم ( ٣٢٢ ) .

وأخرجه ابن جرير برقم (١٨٠٨٧) ، (١٨٠٩٠) ، (١٨٠٨٨) مختصراً .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١٠٧٦٩) من طريق عبدالوهاب الثقفي ، عن أيوب به بمثله .

## (٣) التفسير ( ٢٢٤١٨ ) :

- ابن حميد: هو محمد بن حميد الرازي ، ضعيف ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٥) .
  - حكام: هو ابن سلم الرازي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٦٣ ) .
- عمرو: هو ابن قيس الرازي ، الأزرق ، صدوق له أوهام ، من الثامنة . تقريب التهذيب (١٠١٥) ، وانظر هذيب الكمال (٥١٠١) .
- فرات بن أبي عبدالرحمن القزاز الكوفي ، ثقة ، من الخامسة .تقريب التهذيب (٥٣٨٠) ، وانظر الكاشف (٤٥١٢) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف ابن هميد .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ برقم (٣٨٤) .

<sup>(</sup>٢) التفسير (١٨٠٨٩):

[٣٤٨] قال نعيم بن حماد: "أنا رجل من الأنصار ، عن المنهال بن عمرو ، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: (ليس من يوم إلا يعرض فيه على النبي عَلَيُّ أمته عدوة وعشية ، فيعرفهم بسيماهم .. ليشهد عليهم ، يقول الله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـَوُلآء شَهِيدًا ﴾ [الساء: ١٤]) "(١).

[الشعبي] قال : (ما رأى حبريلَ النبيُ في صورته إلا مرة واحدة ، وكان يأتيه في صورة رجل يقال له دحية ، فأتاه يوم رآه في صورته ، قد سد الأفق كله ، عليه سندس صورة رجل يقال له دحية ، فأتاه يوم رآه في صورته ، قد سد الأفق كله ، عليه سندس أخضر معلق الدر ، فذلك قول الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأُفُقِ ٱلْمُبِينِ ﴾ [التكوير:٢] وذكر أن هذه الأية ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتُ ﴾ [التكوير:١] ﴿ إِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ [التكوير:١] في جبريل ، إلى قوله ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ ﴾ [التكوير:٢] يعني النبي ﷺ )"(٢).

<sup>(</sup>١) زيادات نعيم بن حماد على الزهد لابن المبارك (١٦٦):

<sup>-</sup> المنهال بن عمرو الأسدي ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٥٨ ) .

وإسناده ضعيف ، لجهالة الراوي عن المنهال بن عمرو .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٣٩٥٣٠):

وإسناده ضعيف ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) التفسير (٢٢٤٢٩) :

وإسناده متروك ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ٩٢ ) .

[٣٥١] قال ابن جرير: "حدثت عن الحسين ، قال سمعت أبا معاذ ، يقول أخبرنا عبيد قال سمعت الضحاك في قوله تعالى: ﴿ اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ﴾ [القسر:١] قال: (قد مضى ، كان الشق على عهد رسول الله على بمكة ، فأعرض عنه المشركون ، وقالوا سحر مستمر )"(١).

[٣٥٢] قال عبدالرزاق: "وأخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللّهُ أَمِيثَاقَ ٱلنّبِيِّنَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ﴾ [آل عسران: ٨١] قال: ﴿ أُخذَ اللهُ مَيثَاقَ النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً، ثم قال: ﴿ ثُمَّرَجَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ﴿ قَالَ: هذه الآية لأهل الكتاب، أخذ الله ميثاقهم أن يؤمنوا لمحمد ويصدقوه )"(٢).

<sup>(</sup>١) التفسير (٣٢٧١٨):

وإسناده ضعيف ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢١):

<sup>-</sup> معمر : هو ابن راشد ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٤ ) .

<sup>-</sup> ابن طاوس: هو عبدالله بن طاوس بن كيسان اليماني ، أبو محمد ، ثقة فاضل عابد ، من السادسة ، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة . تقريب التهذيب (٣٦٠/٢) .

وعلى هذا فإسناده صحيح .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٧٣٣٣) من طريق عبدالرزاق بنحوه .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٣٧٦٢) من طريق عبدالرزاق بنحوه .

[٣٥٣] قال ابن حزيمة: "حدثنا محمد بن معمر ، قال ثنا روح ، قال أنبأ سالم أبو عبيدالله ، عن عبدالله بن الحارث بن نوفل أنه قال: ( رأى النبي على ربه بفؤاده ، و لم يره بعينه )"(١).

[۴۰۶] قال الآجري: "أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد التاجر، قال حدثنا أبو مروان العثماني، قال حدثني أبو عثمان بن خالد، عن عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: (من الكلمات التي تاب الله كها على آدم عليه السلام، قال: اللهم إني أسألك بحق محمد عليك، قال الله عز وجل: يا آدم، ما يدريك بمحمد؟ قال: يارب، رفعت رأسي، فرأيت مكتوباً على عرشك: لا إله إلا الله، محمد رسول الله فعلمت أنه أكرم خلقك عليك)"(١).

# (١) التوحيد (٣١٢) :

#### (٢) الشريعة (٩٥٠) :

<sup>-</sup> محمد بن معمر القيسي ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٢٧ ) .

<sup>-</sup> روح : هو ابن عبادة القيسي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٠ ) .

<sup>-</sup> سالم بن أبي سالم ، يكني أبو عبدالله ، وثقة ابن حبان . انظر تعجيل المنفعة لابن حجر (١٤٤) .

وعلى هذا فإسناده حسن .

<sup>-</sup> هارون بن يوسف بن هارون بن زياد ، أبو أحمد ، المعروف بابن مقراض الشطوي ، قال عنه الإسماعيلي : كان ثبتا ، مات سنة ثلاث وثلاثمائة . تاريخ بغداد للخطيب (٢٩/١٤) ، سير أعلام النبلاء (٢٦٢/١٤) .

<sup>-</sup> أبو مروان العثماني : هو محمد بن عثمان بن خالد الأموي ، المدني ، نزيل مكة ، صدوق ، يخطئ ، مــن العاشرة . تقريب التهذيب (٦٠٤٨) ، وانظر تمذيب الكمال (٦٠٤٥) .

<sup>-</sup> أبو عثمان بن خالد: هو عثمان بن خالد بن عمر الأموي الأموي العثماني ، المدني ، والسد أبي مسروان ، متروك الحديث ، من العاشرة . تقريب التهذيب (٤٤٦٤) ، وانظر تهدديب التهدديب (٥٩/٣) الكاشف (٣٧٤٥) .

[٣٥٥] قال ابن جرير: "حدثنا ابن أبي الشوارب، قال ثنا عبدالواحد بن زياد، قال ثنا سليمان الشيباني، عن عبدالله بن شداد، قال: ( لما كان ليلة أسري برسول الله عني بدابة يقال لها البراق، دون البغل وفوق الحمار، تضع حافرها عند منتهى ظفرها ألى بيت المقدس أتي بإنائين: إناء من لبن، وإناء من خمر، فشرب اللبن قال: فقال له جبريل: هديت وهديت أمتك)"(٢).

[٣٥٦] قال ابن جرير: "حدثنا القاسم، قال ثنا الحسين، قال ثنا أبوسفيان عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن النزبير في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٦٠] قال: ( منعك من الناس)"(٣).

### (٢) التفسير (٢٩ ٢٢):

<sup>-</sup> عبدالرحمن بن أبي الزناد : عبدالله بن ذكوان المدني ، مولى قريش ، صدوق ، تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيهاً ، من السابعة ، مات سنة أربع وسبعين ومائة ، وله أربع وسبعون سنة . تقريب التهـــذيب (٣٨٦١) ، وانظر تهذيب الكمال (٣٨٠٤) ، الكاشف (٣٢٣٤) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف جداً ، لأن عثمان بن خالد متروك .

<sup>(</sup>١) هكذا عند ابن جرير ، ولعل أصلها (نظرها أو طرفها) .

<sup>-</sup> ابن أبي الشوارب: هو محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب الأموي ، صدوق من كبار العاشرة ،مات سنة أربع وأربعين ومائتين. تقريب التهذيب (٦٠١٥) ، وانظر تهذيب الكمال (٦٠١٥) .

<sup>-</sup> عبدالواحد بن زياد العبدي مولاهم ، البصري ، ثقة ، في حديثه عن الأعمش وحده مقال ، من الثامنــة ، مات سنة ست وسبعين ومائة ، وقيل بعدها . تقريب التهذيب (٤٢٤٠) ، وانظر تمذيب الكمال (٤١٧٣) .

<sup>-</sup> سليمان بن أبي سليمان ، أبو إسحاق الشيباني الكوفي ، ثقة ، من الخامسة ، مات في حدود الأربعين ومائة تقريب التهذيب (٢٥٦٨) ، وانظر تهذيب الكمال (٢٥٠٩) .

وعلى هذا فإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) التفسير (٢٢٤١٢) :

<sup>-</sup> القاسم: شيخ الطبري، لم أحد له ترجمة.

[۳۰۷] قال الآجري: "حدثنا أبو عبدالله بن شاهين ، قال حدثنا محمد بن حمداد ابو بكر بن حماد القري ، قال حدثنا خلف ، قال حدثنا سعيد بن راشد ، قدال سألت عطاء (۱) هل كان النبي الله نبيا قبل أن يخلق ؟ قال : (أي والله ، وقبل أن تخلق الدنيا بألفى عام مكتوبا أحمد )"(۲).

#### وعلى هذا فإسناده ضعيف .

(١) قال ابن رجب : عطاء هذا الظاهر أنه الخرساني ، وهذا إشارة إلى ماذكرناه من كتابـــة نبوتـــه ﷺ في أم الكتاب عند تقدير المقادير .

سبل الهدى والرشاد (۹۸/۱)

#### (٢) الشريعة (٩٤٩):

- أبو عبدالله بن شاهين ومحمد بن حماد وخلف : لم أعثر على تراجمهم .

- سعيد بن راشد المازي السماك ، قال عنه البخاري : منكر الحديث ، وقال : يحيى بن معين : ليس حديثه بشيء ، وقال النسائي : متروك . انظر التاريخ الكبير للبخاري (٤٧١/٣) ، والضعفاء للعقيلي (١٠٥/٢) ، ولسان الميزان لابن حجر (٣٢/٣-٣٣) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف جداً ، من أجل سعيد بن راشد ، وفي الإسناد من لم أعثر على ترجمته .

<sup>-</sup> الحسين : هو ابن داود المصيصى (سنيد) ، ضعيف ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ) .

<sup>-</sup> أبو سفيان : هو محمد بن حميد اليشكري ، نزيل بغداد ، ثقة ، من التاسعة ، مات سنة اثنتين وثمانين ومائة . تقريب التهذيب (٥٨٣٥) ، وانظر تمذيب الكمال (٥٧٥٧)

<sup>-</sup> معمر : هو ابن راشد ، ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٤ ) .

<sup>-</sup> الزهري : محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري ، أبو بكر ، الفقيه الحــافظ ، متفق على جلالته وإتقانه ، ومن رؤوس الطبقة الرابعة ، مات سنة خمس وعشرين ومائة وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين . تقريب التهذيب (٦٩٦/٣) ، وانظر تمذيب التهذيب (٦٩٦/٣) .

[٣٥٨] قال ابن جرير: "حدثنا خلاد بن أسلم ، قال: أخبرنا النضر بن شميل ، قال: أخبرنا النضر بن شميل ، قال: أخبرنا عباد -يعني ابن منصور - قال: سألت عكرمة عن قوله: ﴿مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ مَا رَأَى ﴾ مَا رَأَى ﴾ في النجم: ١١] قال: (أتريد أن أقول لك قد رآه ؟ نعم قد رآه ، ثم قد

[٣٥٩] قال ابن أبي الدنيا: "حدثني الحسين بن عبدالرحمن ، حدثنا عبدالله ابن مصالح العجلي ، قال أبطأ عن علي بن الحسين أخ له كان يأنس به ، فسأله عن إبطائه ، فأخبره أنه مشغول بموت ابن له ، وأن ابنه كان من المسرفين على نفسه ،

# (١) التفسير (٢٠٤٦٠) :

# وعلى هذا فإسناده حسن .

وقد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عند الآية برقم (١٨٦٩٧) ، والإمام اللالكائي في أصول الاعتقاد (٩٠٧) من طريق عباد بن منصور به ، وزاد : قال فسألت الحسن فقال : « رأى جلالته وعظمته .. » .

وأخرجه الطبري برقم (٣٢٤٦١) من طريق عيسى بن عبيد قال سمعت عكرمة وسئل هل رأى محد ربه ؟ قال : نعم قد رأى به . وأخرجه برقم (٣٢٤٦٢) من طريق سالم مولى معاوية ، عن عكرمة مثله .

وروى الآجري في الشريعة قول ابن عباس في الرؤية ، فقال رجل : أليس قال الله عزوجل ﴿ لَا تُـدَرِكُهُ ٱلْأَبْصَـٰـرُ﴾ فقال له عكرمة : «أليس ترى السماء ؟ قال بلي، قال: أو كلها تراها ؟ »

انظر الشريعة برقم (٦٢٧) .

<sup>-</sup> خلاد بن أسلم البغدادي ، أبو بكر الصفار ، أصله من مرو ، ثقة ، من العاشرة ، مات سنة تسع وأربعين ومائتين . التقريب (١٤٣٠) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (١٧١٩) ، الكاشف للذهبي (١٤٣٠) .

<sup>-</sup> النظر بن شميل المازي ، أبو الحسن النحوي البصري ، نزيل مرو ، وكان ثقة ثبتا ، من كبار التاسعة ، مات سنة أربع ومائتين ، وله اثنتان وثمانون . تقريب التهذيب (٧١٣٥) ، وانظر تهذيب الكمال للمزي (٧٠١٦) .

<sup>-</sup> عباد بن منصور الناجي ، صدوق ، وكان يدلس ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٨ ) .

فقال له علي بن الحسين: ( إن من وراء ابنك ثلاث حلال: أما أولها فشهادة ألا إله إلا الله ، وأما الثانية: فشفاعة رسول الله على ، وأما الثالثة: فرحمة الله التي وسعت كل شيء )"(١).

[٣٦٠] قال ابن جرير: "حدثنا محمد بن عبدالأعلى ، قال ثنا محمد بن ثــور عــن معمر ، عن قتادة في قوله تعالى : ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ [الإسراء:٧٩] قــال : (هي الشفاعة ، يشفعه الله في أمته )"(٢).

[۳۲۱] قال ابن حزیمة: "حدثنا ابن معمر، قال حدثنا روح، عن سعید، عن قال تادة في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ [النجم: ١٣] قال: ( رأى نوراً عظیماً عند سدرة المنتهى)"(٣).

وإسناده ضعيف للانقطاع بين عبدالله بن صالح وعلي بن الحسين .

#### (Y) التفسير (۲۲۲۳۰):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١١٠).

وأخرجه ابن جرير في التفسير برقم (٢٢٦٢٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة وذكره بلفظ أطول . وذكره ابن خزيمة في التوحيد (٢/٢) دون ذكر سنده .

# (٣) التوحيد (١٨/١٥):

- ابن معمر : هو محمد بن معمر القيسي ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٢٧ ) .

<sup>(</sup>١) حسن الظن بالله (١٠٣/٢):

<sup>-</sup> الحسين بن عبدالرحمن : لم يتبين لي المراد به ، وقد ذكر المزي في تلاميذ عبدالله بن صالح العجلي : الحسين بن عبدالرحمن الاحتياطي . تهذيب الكمال (١٦٧/٤) و لم أعثر على ترجمته .

<sup>-</sup> عبدالله بن صالح بن مسلم العجلي ، ثقة ، من التاسعة ، لم يثبت أن البخاري أخرج له . تقريب التهـــذيب (٣٣٨٩) ، وانظر تهذيب الكمال (٣٣٢٥) .

[٣٦٢] قال عبدالرزاق: "أرنا معمر ، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَذْرِى مَا يُفْعَلُ بِكُمْ ۗ قَالَ عبدالرزاق: "أرنا معمر ، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَذْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۗ [الأحفاف:٩] قال: (قد بين الله له أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه ومنا تأخر)"(١).

[٣٦٣] قال ابن جرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴾ [الحاقة: ١٤] قال: ( طهره الله من ذلك وعصمه ، ﴿ وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الحاقة: ٢٤] قال طهره الله من الكهانة وعصمه منها )"(٢).

[٣٦٤] قال ابن حرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ [الشرح:٤] قال: ( رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله )"(٣).

#### (١) التفسير (٤٤٨):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١١٠).

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٣١٢٤٢) من طريق ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة بمثله .

## (٢) التفسير (٣٤٨٣١):

وإسناده حسن ، تقدم برقم ( ١٠ ) .

#### (٣) التفسير (٣١٥٣١) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠).

وأورده ابن أبي حاتم في التفسير (١٩٣٩٢) بلفظ ابن جرير دون ذكر سنده .

<sup>-</sup> روح: هو ابن عبادة القيسي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٠ ) .

<sup>-</sup> سعيد : هو ابن أبي عروبة ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٠).

وعلى هذا فإسناده حسن .

[٣٦٥] قال ابن جرير: "كما حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعْضَ ۗ إلاسراء:٥٥] قال: ( اتخذ الله إبراهيم خليلا ، و كلم الله موسى تكليما ، وجعل الله عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ، ثم قال له كن فيكون ، وهو عبدالله ورسوله ، من كلمة الله وروحه ، آتى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ، وآتى داود زبوراً ، كنا خدث دعاء علمه داود ، تحميد وتمجيد ، ليس فيه حلال ولا حرام ، ولا فرائض ولا حدود ، وغفر لمحمد ما تقدم من ذنبه وما تأخر الله )"(١).

[٣٦٦] قال ابن جرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى : ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ ﴾ [سا:٢٨] قال: (أرسل الله محمداً ﷺ إلى العرب والعجم، فأكرمهم على الله أطوعهم له)"(٢).

[٣٦٧] قال ابن جرير: "حدثنا محمد بن بشار، قال ثنا سليمان، قال ثنا أبو هلال قال: كان قتادة إذا تلا هذه الآية: ﴿ وَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ ﴾ قال: (كان نبي الله ﷺ في أول النبيين في الخلق)"(٣).

وإسناده حسن ، تقدم برقم (١٠).

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠) .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٢٥٤٩) من طريق يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة وذكره بنحوه . وأورده السيوطي في الدر المنثور (٧٠٢/٦) وعزاه لعبد بن حميد أيضاً .

#### (٣) التفسير (٢٨٣٥٣):

- محمد بن بشار العبدي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup>١) التفسير (٢٢٣٧٢) :

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢٦٨٨١) :

[٣٦٨] قال عبدالرزاق: "أرنا معمر، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٦٠] قال: ( منعك من الناس )"(١).

[٣٦٩] قال عبدالرزاق: "نا معمر ، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [آل عسران:٣٣] قال: ( ذكر الله تعالى أهسل بيتين صالحين ففضلهما على العالمين ، فكان محمد على من آل إبراهيم ) "(٢).

#### (١) التفسير (١٥٨٠):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ١١١ ) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٢٤١٣) من طريق ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة بمثله .

وأخرجه أيضاً برقم (٢٢٤١٤) من طريق سعيد ،عن قتادة بلفظ : (أي منعك من الناس حتى تبلغ رسالة ربك ) وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٣٣٢١) .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣٠٨/٥) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم .

#### (٢) التفسير (٣٨٨):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١١١) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٦٨٤٨) ، وابن أبي حاتم في التفسير (٣٤١٣) كلاهما من طريق عبدالرزاق ، عن معمر ، عن قتادة بنحوه .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (١٨٠/٢) وعزاه لعبد ابن حميد أيضاً .

<sup>-</sup> سليمان : هو ابن حرب الأزدي الواشحي ، البصري ، قاضي مكة ، ثقة إمام حافظ ، من التاسعة ، مات سنة أربع وعشرين ومائتين . تقريب التهذيب (٢٠٤٥) ، وانظر الكاشف (٢٠٩٩) ، تحذيب الكمال (٢٤٨٦) .

<sup>-</sup> أبو هلال : هو محمد بن سليم الراسبي ، صدوق فيه لين ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٨٥ ) . وعلى هذا فإسناده حسن .

[٣٧٠] روى عبدالرزاق: "عن معمر ، عن قتادة أنه تـــلا: ﴿فَإِمَّا نَدْهَبَنَّ بِكَفَاإِنَّا مِنْهُم مُنتَقِمُونَ ﴾ [الرحرف:١١] قال: ( ذهب النبي ﷺ وبقيت النقمة ، و لم ير الله نبيه في أمته شـــيئاً يكرهه ، و لم يكن نبي قط إلا قد رأي العقوبة في أمته إلا نبيكم ﷺ )"(١).

[٣٧١] قال عبدالرزاق: "أرنا معمر، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلرُّءْيَا ٱلرُّءْيَا ٱلرُّءْيَا وَلَى عَبْدَالرزاق: "أرنا معمر، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلرُّءْيَا وَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[٣٧٢] قال ابن حرير: "حدثنا بشر، قال حدثنا يزيد، قال حدثنا سعيد، عن الله وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَقَ ٱلنَّبِيَّنَ لَمَآءَاتَـيْتُكُم مِّن كِتَـٰبٍ ﴾ [آل عمران: ١٨] قال: (هذا ميثاق أخذه الله على النبيين أن يصدق بعضهم بعضا، أن يبلغوا كتاب الله ورسالاته

# (١) التفسير (٢٧٦٨) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الاثر رقم (١١١) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٣٠٨٧٢) من طريق يزيد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة وذكره بنحو ما تقدم .

وأخرجه أيضاً برقم (٣٠٨٧٣) من طريق ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة وذكره بنحوه .

(٢) التفسير (١٥٨١) : وإسناده صحيح .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٢٤٢٤) من طريق محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة فذكره دون قوله " هي رؤيا عين " .

وأخرجه برقم (٢٢٤٢٥) من طريق يزيد ، عن سعيد ، عن قتادة بلفظ (( الله أراه من الآيات والعبد في مسيرة إلى بيت المقدس )) .

فبلغت الأنبياء كتاب الله ورسالاته إلى قومهم ، وأخذ عليهم فيما بلغتهم رسلهم أن يؤمنوا بمحمد على ويصدقوه وينصروه )"(١).

[٣٧٣] قال عبدالرزاق: "عن معمر، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ نَافِلَةً لَّكَ ﴾ قال: (تطوعاً وفضيلة لك)"(٢).

[۳۷۶] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا يعلى بن عبيد ، قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، عن عبدالله بن الحارث ، عن كعب قال : ( إن الله قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم ، فكلم موسى مرتين ، ورآه محمد مرتين )"(٣).

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠) .

## (٢) التفسير (١٦٠٨) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ١١١ ) .

# (٣) المصنف (٣١٨٣٨) :

- يعلى بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٨٤ ).
  - إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٩) .
  - عامر : هو ابن شراحيل الشعبي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٧٧ ).
    - عبدالله بن الحارث الهاشمي : ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٣).

# وعلى هذا فإسناده صحيح .

وأخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (٥٤٨) وابن خزيمة في التوحيد (٢٠٤) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٨٦٧) وابن جرير في التفسير (٣٢٤٨٦) ، (٣٢٤٨٧)

<sup>(</sup>١) التفسير (٣٧٢٨) :

[۳۷٥] روى ابن المبارك في الزهد بسنده إلى نبيه بن وهب قال: "ذكروا النبي على عند عائشة فقال كعب: (ما من فجر يطلع إلا هبط سبعون ألف ملك يضربون القبر بأجنحتهم، ويحفون به، فيستغفرون له، وأحسبه قال: ويصلون عليه حتى يمسوا، فإذا أمسوا عرجوا، وهبط سبعون ألف ملك يضربون القبر بأجنحتهم، ويحفون به، ويستغفرون له، وأحسبه قال: ويصلون عليه حتى يصبحوا، وكذلك حتى تقوم الساعة فإذا كان يوم القيامة خرج النبي على في سبعين ألف ملك)"(١).

[٣٧٦] قال الشافعي: "أحبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ [الشرح:٤] قال: ( لا أُذكر إلا ذكرت معي ، وهي أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله )"(٢).

وأبو بكر النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق (١٧)

والدارقطني في الرؤية (١٦٤/١-١٦٥)

والحاكم في المستدرك (٤٠٩٩)

كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر الشعبي ، عن عبدالله بن الحارث ، عن كعب .

وأخرجه الترمذي في السنن (٣٢٧٨) من طريق مجالد ، عن الشعبي .

وذكره الأصبهاني في الحجة (١٠/١).

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٦٤٧/٧) وعزاه لعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر والحـــاكم وابن مردويه .

(١) إسناده حسن ، تقدم في أعمال الملائكة برقم (١٤٧) .

(٢) مسند الشافعي (٢٥١):

- سفيان بن عيينة ، ثقة إمام ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٠٦ ) .

- عبدالله بن أبي نجيح ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٥ ) .

وعلى هذا فإسناده صحيح .

[٣٧٧] قال ابن جرير: "حدثنا محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعاً، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩] قال: (شفاعة محمد يوم القيامة) "(١).

[٣٧٨] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ [الإسراء:٧٩] قال: ( يقعده على العرش)"(٢).

وأخرجه الإمام الشافعي في الرسالة (ص١٦) بسنده ومتنه ، وقال : « يعني والله أعلم ذكره عند الإيمان بالله والآذان ، ويحتمل ذكره عند تلاوة القرآن ، وعند العمل بالطاعة ، والوقوف عن المعصية » .

وأحرجه عبدالرزاق في التفسير (٣٦٤١).

وابن أبي شيبة في المصنف (٣١٦٨٠) مع ذكر تفسير قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُۥ لَذِكَرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ ﴿ ( يقال : ممسن هـــذا الرجل ؟ فيقول : من العرب ، فيقال : من أي العرب ؟ فيقول من قريش » .

وأخرجه الآجري في الشريعة (٩٥٣) ، (٩٥٤) . والخلال في السنة (٢١١) ، (٣١٧) . وابن حريـــر في التفســـير (٣٧٥٢٩) . والبيهقي في دلائل النبوة (٦٣/٧) . كلهم يرويه من طريق ابن عيينة المتقدمة بمثله .

وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٩٣٩١) دون ذكر سنده .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٤٨/٨) وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر أيضاً .

## (١) التفسير (٢٢٦٢٦) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ١٥٤ ) .

## (٢) المصنف (٣١٦٤٣):

- ابن فضيل: هو محمد بن فضيل بن غزوان ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣١٥ ) .
- ليث : هو ابن أبي سليم ، صدوق اختلط حداً ، و لم يتميز حديثه فترك ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم(١٠٠) . وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف ليث بن أبي سليم .

تنبيه: هذا القول من الأمور الغيبية ، و لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن إثباته ، وقد ذهب الإمام الآجري إلى تصويبه كما في كتاب الشريعة (١٦١٦/٤) ، لكن عمدته أثر مجاهد ، واستنكره الإمام ابسن عبدالبر لمخالفته قول جماعة أهل العلم من أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة . انظر التمهيد (١٩/٦٤) ، وحاول ابسن ححسر التوفيق بين الأقوال وقال : " يظهر أن المقام المحمود هو مجموع ما يحصل له في تلك الحالة ". الفتح (١٩/٢) .

[۳۷۹] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيل عيل على على على على الله على على على الحسن، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعاً، عن ابن أبي نجييح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴾ [الشعراء:٢١٩] قال: ( المصلين، كان يرى من خلفه في الصلاة)"(١).

وأخرجه الآجري في الشريعة (١١٠١–١١٠٥) .

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٦٩٥) .

وابن حرير في التفسير (٢٢٦٣٣) .

والخلال في السنة (٢٤١-٤٤٢) ، (٢٤٦) ، (٨٤٢) ، (٢٥٢) ، (٣٠٣-٣٠٣) .

كلهم يرويه من طريق محمد بن فضيل ، عن ليث ، عن مجاهد .

وأخرجه الخلال أيضاً من طريق أبي يجيى القتات عن مجاهد به (٢٩٦) .

وأخرجه أيضاً من طريق عطاء بن السائب وجابر بن يزيد وليث بن أبي سليم ، كلهم يقول سمعـــت مجاهـــداً وذكره (٢٩٧) .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣٢٨/٥) و لم يعزه لغير ابن جرير .

# (١) التفسير (٢٦٨١٩) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٥٤).

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١٦٠٣١) .

والخلال في السنة (٢١٦) كلاهما من طريق ابن أبي نجيح ، عن مجاهد وذكره بمثله .

وأخرجه سفيان الثوري في تفسيره (ص٢٣٠) من طريق ليث عن مجاهد بنحوه .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١٦٠٣٠) من طريق عبدالملك بن سليمان ، عن أبي عبيد الله أو قيس ، عن مجاهد بنحوه .

[٣٨٠] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن عمرو ، قال حدثنا أبو عاصم ، قال ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ مَن كلم الله ، ورفع بعضهم على بعض درجات ، يقول : كلم الله موسى ، وأرسل محمداً إلى الناس كافة ) "(١).

# (٢) الشريعة (١١٠٧) :

<sup>(</sup>١) التفسير (٧٥٧٥) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دارسة إسناده في الأثر رقم ( ١٥٤ ) .

وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (١/٥/١) ، وابن أبي حاتم في التفسير (٢٥٥٣) ، كلاهما من طريسق ورقاء عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد وذكره ، إلا أن ابن أبي حاتم لم يذكر قوله : (( وأرسل محمداً إلى النساس كافة).

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣/٢) وعزاه لآدم بن آبي إياس وعبد بن حميد وابن حرير وابـــن أبي حـــاتم والبيهقي في الأسماء والصفات .

<sup>-</sup> أحمد بن محمد بن زياد بن بشر ، أبو سعيد بن الأعرابي البصري ، الإمام المحدث القدوة الصدوق الحافظ ، نزيل مكة ، وشيخ الحرم ، كان ثقة ثبتا عارفا عابداً ، كبير الشأن ، بعيد الصيت ، عال الإسناد ، قال ذلك الإمام الذهبي ، وقال : ابن حجر : له أوهام ، توفي سنة أربعين وثلاثمائة . انظر سير أعلام النبلاء (٥٠/١٥) . لمان الميزان (٤١٤/١) .

[٣٨٢] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعاً، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ [النجم:١٦] قال: (كان أغصان السدرة لؤلؤاً وياقوتا وزبرجدا، فرآها محمد، ورأى محمد بقلبه ربه)"(١).

#### وعلى هذا فإسناده حسن.

وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٤٨٧/٥) من طريق الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا أبو أسامة عــن أبي عثمان -يعني المكي- عن عبدالله بن كثير ، عن مجاهد وذكره بمثل لفظ الآجري .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣٢٣/٥) وعزاه لابن جرير وابن المنذر ومحمد بن نصر والبيهقي في الدلائل.

# (١) التفسير (٢٥٢١):

وإسناده صحيح ، تقدمت دارسة إسناده في الأثر رقم ( ١٥٤ ) .

<sup>-</sup> الحسن بن علي بن عفان العامري ، أبو محمد الكوفي ، صدوق ، من الحادية عشرة ، مات سنة سبعين ومائتين . تقريب التهذيب (١٢٦١) ، وانظر تهذيب الكمال (١٢٣٣) .

<sup>-</sup> أبو أسامة : حماد بن أسمامة القرشي ، ثقة ثبت ربما دلس ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٩٥ ) .

<sup>-</sup> أبو عثمان : عبدالله بن عثمان بن خثيم ، القارئ المكي ، أبو عثمان ، صدوق ، من الخامسة ، مات سنة اثنتين و ثلاثين ومائة . تقريب التهذيب (٣٤٦٦) ، وانظر تهذيب الكمال (٣٤٠٤) ، الكاشف (٢٨٨١) .

<sup>-</sup> عبدالله بن كثير الداري المكي ، أبو معبد القارئ ، أحد الأئمة ، صدوق ، من السادسة ، مات سنة عشرين ومائة . تقريب التهذيب (٣٥٦٠) ، وانظر تمذيب الكمال (٣٤٨٧) ، الكاشف (٢٩٦١) .

[٣٨٣] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعاً، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ ٱلرُّءْ يَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَاكَ ﴾ [الإسراء: ٦٠] قال: (حين أسري بمحمد على الله المناه المناه

[٣٨٤] قال ابن جرير: "حدثنا ابن بشار ، قال ثنا مؤمل ، قال ثنا سفيان ، عـن سلمة بن كهيل ، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ [النحم: ١٣] قال: (رآى جبريل في صورته مرتين )"(٢).

#### (١) التفسير (٢٢٤٣٠) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٥٤).

## (٢) التفسير (٣٢٤٨٣):

## وعلى هذا فإسناده حسن .

وأخرجه ابن جرير أيضاً في التفسير (٣٢٤٨٤) من طريق ابن حميد ، عن مهران ، عن سفيان به بنحوه .

# (٣) التفسير (٣٢٧١٢) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ١٥٤ ).

<sup>-</sup> ابن بشار : هو محمد بن بشار العبدي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٧ ) .

<sup>-</sup> مؤمل : هو ابن إسماعيل البصري ، صدوق سيء الحفظ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٣) .

<sup>-</sup> سفيان : هو الثوري .

<sup>-</sup> سلمة بن كهيل الحضرمي ، أبو يجيى الكوفي ، ثقة ، من الرابعة . تقريب التهذيب (٢٥٠٨) ، وانظر الكاشف (٢٠٦٦) .

[٣٨٦] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبي ، ثنا محمد بن أبي عمر العدني ، ثنا سفيان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه في قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ ﴾ [التوبة: ١٢٨] قال : ( لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية)"(١).

[۳۸۷] قال ابن جرير: "حدثنا ابن عبدالأعلى ، قال ثنا ابن ثور ، عن معمر عن الزهري قال: ( فتر الوحي عن رسول الله على فترة ، فحزن حزنا ، فجعل يعدو إلى شواهق رؤوس الجبال ليتردى منها ، فكلما أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فيقول: إنك نبي الله ، فيسكن جأشه ، وتسكن نفسه ، فكان النبي على يحدث عن ذلك ، قال: بينما أنا أمشي يوما إذ رأيت الملك الذي كان ياتيني بحراء على كرسي بين السماء والأرض ، فحثثت منه رعبا ، فرجعت إلى خديجة فقلت: زملوني ،

# وعلى هذا فإسناده حسن.

وأخرجه ابن جرير في التفسير (١٧٥١٨) من طريق ابن وكيع ، حدثنا ابن عيينة عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : « لم يصبه شيء من شرك في ولادته » .

وأخرجه عبدالرزاق في التفسير (١١٤٧) عن ابن عيينة ، عن جعفر بن محمد قال : ﴿ لَمْ يَصِبُهُ شَيَّءُ مِن ولادة الجاهلية ﴾.

وأخرجه ابن جرير في التفسير (١٧٥١٩) من طريق عبدالرزاق المتقدمة من قول جعفر بن محمد .

<sup>(</sup>١) التفسير (١٥١٨) :

<sup>-</sup> محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ، نزيل مكة ، صدوق ، صنف المسند ، وكان لازم ابن عيينة لكن قال أبو حاتم : كانت فيه غفلة ، من العاشرة ، مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين . تقريب التهذيب (٦٣٩١) ، وانظر تمذيب التهذيب (٧٣١/٣) ، الكاشف (٥٣٠٢) ، تمذيب الكمال (٦٢٨٣) .

<sup>-</sup> سفيان : هو ابن عيينة ، ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٠٦ ) .

<sup>-</sup> جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ، صدوق فقيه إمام ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢١٥ ) .

فزملناه أي فدثرناه، فسأنزل الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۞ قُمْ فَأَندِرْ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۞ وَثِيَابَكَ فَكَبِّرْ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ [المدرد ٢-١] قال الزهري: ( فكان أول شيء أنزل عليه ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِرَبِّكَ ٱلَّذِي حَلَقَ ﴾ [العلق: ١] حتى بلغ ﴿ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ )"(١).

[٣٨٨] قال ابن جرير: "حدثنا ابن حميد، قال ثنا مهران، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى: ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ [السحم:١٧] قال: (رأى جبريل في صورة الملك)"(٣).

[٣٨٩] قال ابن جرير: "حدثني أبو السائب ويعقوب ، قالا ثنا ابن إدريس عن الحسن بن عبيدالله ، عن أبي الضحى ، عن مسروق في قولم تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱللهُ عَنَا اللهُ عَنْ ال

وإسناده صحيح ، تقدم برقم (١١٠).

وأخرجه عبدالرزاق في التفسير (٣٣٧٦–٣٣٧٧).

### (٢) التفسير (٢ ٢ ٥ ٢٣) :

- ابن حميد : محمد بن حميد الرازي ، ضعيف تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٥) .
- مهران : بن أبي عمر العطار : صدوق له أوهام ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٥) .
  - موسى بن عبيدة : هو الربذي : ضعيف ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٤٢ ) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف ابن حميد وموسى بن عبيدة .

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٣٦٨) من طريق أبي خالد ، عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب قال : ( رأى جبريل في صورته ) .

# (٣) التفسير (٢٢٤٢٢) :

- أبو السائب : هو سلم بن جناده السُّوائي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٠٢ ) .
  - يعقوب : هو ابن إبراهيم الدورقي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>١) التفسير (١٠ ٣٥٣١) :

[٣٩٠] قال ابن جرير: "حدثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي ، قال ثنا يجيى بن عيسى ، عن الأعمش ، عن الوليد بن العيزار ، قال سمعت أبا الأحوص يقول في قول الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأُفُقِ ٱلْمُبِينِ ﴾ [النكوير: ٢٣] قال : ( رأى جبريل له ستمائة جناح في صورته )"(١).

[٣٩١] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبي ، ثنا عبدالكبير بن معافا بن عمران ، ثنا جعفر بن سليمان ، عن عمرو بن مالك ، عن أبي الجوزاء في هذه الآية : ﴿ لَهُ مُعَقِّبَكُ مُعَقِّبَكُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهُ ﴾ [الرعد: ١١] قال : (هذه لرسول الله خاصة)"(٢).

وعلى هذا فإسناده صحيح .

#### (١) التفسير (٣٦٥٤٩) :

- عيسي بن عثمان بن عيسي ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢١٠) .
- يحيى بن عيسى التميمي ، صدوق يخطئ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢١٠ ) .
  - الأعمش : ثقة إمام ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٧ ) .
- الوليد بن العيزار بن حريث العبدي ، الكوفي ، ثقة ، من الخامسة . تقريب التهـــذيب (٧٤٤٦) ، وانظــر تقذيب التهذيب (٣٢١/٤) .

وعلى هذا فإسناده حسن.

(٢) التفسير (١٢١٨٥) :

وإسناده حسن ، تقدم برقم ( ۱۸۲ ) .

<sup>-</sup> الحسن بن عبيدالله بن عروة النخعي ، أبو عروة الكوفي ، ثقة فاضل ، من السادسة ، مات سنة تسع وثلاثين ومائة ، وقيل بعدها بثلاث . تقريب التهذيب (١٠٤٨) ، وانظر الكاشف (١٠٤٨) .

<sup>-</sup> أبو الضحى : هو مسلم بن صبيح الهمداني ، أبو الضحى الكوفي ، العطار ، مشهور بكنيته ، ثقة فاضـل ، من الرابعة ، مات سنة مائة . تقريب التهذيب (٦٦٣٦) ، وانظر تهذيب الكمال (٦٥٢٣) .

[٣٩٢] قال عبدالله بن أحمد: "حدثني إبراهيم بن دينار الكرخي ، نا عبيد الله بن موسى، نا إسرائيل ، عن السدي ، عن أبي صالح في قوله تعالى: ﴿مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ [النحم: ١١] قال: (رآه بفؤاد مرتين)"(١).

[٣٩٣] قال ابن حرير: "حدثي أبو حصين ، قال ثنا عبش ، قال ثنا حصين ، عـن أبي مالك في هذه الآية : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِىٓ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةَ للنَاسِ ﴾ [الإسراء: ٦٠] قـال : ( مسيرة إلى بيت المقدس )"(٢).

#### (١) السنة (١٠٦٢):

- إبراهيم بن دينار البغدادي ، أبو إسحاق التمار ، ثقة ، من العاشرة ، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائية . تقريب التهذيب (١٧٤) ، وانظر تهذيب التهذيب (١/٥٠) ، وتهذيب الكمال (١٦٧) .

- عبيدالله بن موسى العبسى ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٠).

- إسرائيل : هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٢ ) .

- السدي : إسماعيل بن عبدالرحمن ، صدوق يهم ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٢ ) .

على هذا فإسناده حسن.

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٣٢٤٦٤) من طريق عبيدالله بن موسى به بمثله .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٦٤٨/٧) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير .

## (٢) التفسير (٢١٤٢١) :

- أبو حصين : هو عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن يونس اليربوعي ، أبو حصين الكوفي ، ثقة من الحادية عشرة مات سنة ثمان وأربعين ومائتين . تقريب التهذيب (٣٢٠٤) ، وانظر تمذيب الكمال (٣١٤٤) .

- عبثر: هو ابن القاسم الزبيدي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٥٧ ) .

- حصين : هو ابن عبدالرحمن السلمي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٥٧ ) .

وعلى هذا فإسناده صحيح.

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣٠٩/٥) وعزاه لسعيد بن منصور.

# المبحث الثاني: خلق آدم وخصائصه وفضائله:

[٣٩٤] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا الحسن بن أحمد ، ثنا إبراهيم بن عبدالله ابن بشار الواسطي ، ثنا سرور بن المغيرة ، عن عباد بن منصور ، عن الحسن في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِكِةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ ﴾ [البقرة: ٣٤] قال : ( ثم أمرهم أن يسجدوا لآدم ، فسجدوا له كرامة من الله أكرم بها آدم، وليعلموا أن الله لا يخفى عليه شيء ، وأنه يصنع ما أراد)"(١).

انظر تاريخ بغداد للخطيب (١٢٠/٦) ، والإكمال للحسيني (ص١٢) وتعجيل المنفعة لابن حجر (١٨/١) .

- سرور بن المغيرة ، أبو عامر ، ويقال : أبو العباس ، أصله بصري ، سكن واسط ، هو ابن أخي منصور بن زاذان ، وروى عنه ، وسمع سليمان التيمي ، وسمع عنه أحمد بن داود ، قال : ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : شيخ ، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات ، وقال عنه في كتابه

<sup>(</sup>١) التفسير (٣٥٩) :

<sup>-</sup> الحسن بن أحمد بن الليث الرازي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٤٨ ) .

<sup>-</sup> إبراهيم بن عبدالله بن بشار الواسطي ، قدم بغداد ، وحدث بها عن يزيد بن هارون وسرور بن المغيرة ، وروى عنه عبدالله بن أحمد وغيره ، قال عنه الحسيني في الإكمال : لا يكاد يعرف ، وقال ابن حجر معقباً على قول صاحب الإكمال وأبي زرعة : وهو عجب منهما ، فقد عرفه الخطيب ، وذكر له ترجمة في تاريخه ، وذكر في الرواة عنه أبا محمد بن ناجية وأبا محمد بن صاعد الحافظين ، فزالت جهالة عينه ، وقد تقدم أن عبدالله كان لا يكتب إلا عن ثقة عند أبيه .

[٣٩٥] قال أبو الشيخ: "حدثنا علي بن رستم، قال حدثنا عبدالله بن عمر حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا هشام بن حسان، عن الحسن رحمه الله تعالى قال: (كان عقل آدم عليه السلام مثل عقل جميع ولده، قال الله تعالى: ﴿ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدٌ لَهُ عَزْمًا ﴾ [طه:١٥])"(١).

مشاهير علماء الأمصار: كان متقنا على قلة روايته ، وقال ابن حجر: وإنما قال الأزدي: عنده مناكير عسن الشعبي . انظر التاريخ الكبير للبخاري (717/8) ، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (70/8) ، الثقات لابسن حبان (70/8) ، مشاهير علماء الأمصار لابن حبان (10/8) ، لسان الميزان لابن حجر (10/8) . حباد بن منصور: هو الناجي ، صدوق رمي بالقد، وكان يدلس .. ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (10/8) . وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لأن عباد بن منصور مدلس ، و لم يصرح بالسماع عن الحسن .

## (١) العظمة (١٠٢٠) :

- على بن رستم بن المطيار ، أبو الحسن الطهراني ، ذكره أبو الشيخ وقال : كان ثبتا متقنا ، يجتمع عنده الحفاظ في مسجد الجامع ، فيتذاكرون عنده ، توفي سنة ثلاث وثلاثمائة . انظر طبقات المحدثنين (ص٠٥٠) ، أخبار أصبهان (٢٠/٢) .
- عبدالله بن عمر بن يزيد الزهري ، أخورسته ، أبو محمد ، قال عنه أبو الشيخ : وله مصنفات كثيرة ، خرج قاضياً على الكرخ فمات بها ، و لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً ولا تعديلاً ، وقال الذهبي : وله غرائب كأخيه ، مات في سنة اثنتين و خمسين ومائتين . انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١١١٥) ، طبقات المحدثين بأصبهان (ص٢١١) ، ذكر أخبار أصبهان (٤٧/٢) ، سير أعلام النبلاء (٢٤٣/١٢) . (٢٤٤-٢٤٤) .
  - يزيد بن هارون : هو السلمي ، ثقة متقن ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٢ ) .
  - هشام بن حسان : هو الأزدي ، ثقة ، إلا أن في روايته عن الحسن وعطاء مقال ، تقدم .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لأن عبدالله بن عمر الزهري ، لم أجد من وثقه ، وهشام بن حسان قيل في روايته عن الحسن مقال .

وأودره السيوطي في الدر المنثور (٦٠٣/٥) وعزاه إلى أبي الشيخ.

الباب الثالث: الإيمال بالرسط

[٣٩٦] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا عبدالله بن نمير ، قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال: ( إن الله تبارك وتعالى لم يمس بيده من خلقه غير ثلاثة أشياء: خلق الجنة بيده ، ثم جعل ترابها الورس والزعفران ، وجبالها المسك ، وخلق آدم بيده ، وكتب التوراة لموسى )"(١).

[٣٩٧] قال عبدالله بن أحمد: "حدثني أبي رحمه الله ، نا أبو المغيرة ، حدثتنا عبدة عن أبيها خالد بن معدان قال: (إن الله عز وجل لم يمس بيده إلا آدم صلوات الله عليه خلقه بيده ، والجنة ، والتوراة بيده ، قال: ودملج الله عز وجل لؤلؤة بيده ، فغرس فيها قضيباً ، فقال: امتدي حتى أرضي، وأخرجي ما فيك بإذني، فأخرجت الألهار والثمار)"(٢).

[٣٩٨] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبي ، ثنا أحمد بن عبدالرحمن ، ثنا عبدالله بن أبي جعفر الرازي ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس في قوله تعلل : ﴿ وَأَعْلَمُ مَا تُبدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾ [البقرة:٣٣] قال ( فكان الذي كتموا بينهم قولهم : لم يخلق الله تعالى خلقاً إلا كنا أكرم منه وأعلم ، فعرفوا أن الله فضل آدم عليهم في العلم والكرم )"(٣).

<sup>(</sup>١) المصنف (٣٣٩٥٧):

وإسناده صحيح ، تقدم في باب الكتب برقم ( ٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) السنة (٤٧٥):

وفي إسناده من لم أعثر على ترجمته ، تقدم في باب الكتب برقم ( ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) التفسير (٣٥٧) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (٥٠).

وأخرجه ابن حرير في التفسير (٦٨٤) من طريق المثنى ، عن إسحاق ، عن عبدالله بن أبي جعفر عن أبيه ، عن الربيع .. وذكره بنحو ما تقدم .

[٣٩٩] قال سعيد بن منصور: "نا الحسن بن يزيد الأصم ، قال سمعت السدي يقول في قوله عزو حل : ﴿ فَتَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَلَيْمَ فِنَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ يقول في قوله عزو حل : ﴿ فَتَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَبِهِ عَلَيْمَ نِعَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة:٣٧] قال : رب ، حلقتني بيدك ، ونفخت في من روحك ، فسبقت رحمتك غضبك أرأيت إن تبت وأصلحت ، هن أنت رادين إلى الجنة ؟ قال : قيل : نعم (١).

[٤٠٠] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا أسباط ، عن السدي قال: ( أخرج إبليس من الجنة ، وأسكن آدم الجنة ، فكان يمشي فيها وحشاً ليس له زوج يسكن إليها ، فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله مسن ضلعه ، فسألها : ما أنت ؟ فقالت : امرأة ، قال : ولم خلقت ؟ قالت : تسكن إليّ ، قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه : ما اسمها يا آدم ؟ قال : حواء ، قالوا : ولم حواء ؟ قال : إنها خلقت من شيء حي ، فقال الله : يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة )"(٢).

# (١) السنن (١٨٦) :

# وعلى هذا فإسناده حسن .

<sup>-</sup> الحسن بن يزيد ، أبو على الأصم ، صدوق يهم ، من الثامنة . تقريب التهذيب (١٢٩٩) ، وانظر تمذيب التهذيب (٤١٨/١) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٧٨٠) من طريق عمرو بن حماد ، عن أسباط ، عن السدي وذكره بلفظ أطول .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٣٧٢):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ٦١ ) .

[٤٠١] قال ابن جرير: "حدثنا موسى ، قال ثنا عمرو ، قال ثنا أسباط ، عن السدي قال ( لما نفخ فيه ، يعني في آدم الروح ، فدخل في رأسه عطس ، فقالت الملائكة : قل الحمد لله ، فقال الحمد لله ، فقال الله له : رحمك ربك ، فلما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة ، فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح رحليه عجلان إلى ثمار الجنة ، فذلك حين يقول ﴿ خُلِقَ آلٍّ نسَن مُ مِنْ عَجَل ۗ ﴾ [الانباء:٢٧] يقول : (خلق الإنسان عجولا )"(١).

[٤٠٢] قال ابن حرير: "حدثنا أبو كريب ، قال ثنا ابن يمان ، عن أشعث عن حمد معفر ، عن سعيد في قوله تعالى: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍّ ﴾ [الأنبياء:٣٧] قال: ( لما نفخ فيه الروح في ركبتيه ذهب لينهض ، فقال الله تعالى: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍّ ﴾)"(٢).

#### (٢) التفسير (٢٥٨٩):

# وعلى هذا فإسناده حسن .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٥/ ٦٣٠) وعزاه لابن حرير وابن أبي حاتم ، و لم أحده عند ابن أبي حــاتم في التفسير .

<sup>(</sup>١) التفسير (٩٩٥٠) :

<sup>-</sup> موسى بن هارون : شيخ ابن جرير الطبري : لم أعثر على ترجمته .

<sup>-</sup> وعمرو بن حماد وأسباط كلاهما صدوق ، تقدمت ترجمتهما في الأثر رقم ( ٦١ ) .

<sup>-</sup> أبو كريب: هو محمد بن العلاء الهمداني ، ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٥ ) .

<sup>-</sup> ابن يمان : هو يحيى بن يمان العجلي ، صدوق عابد يخطئ كثيراً ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٩٦) .

<sup>-</sup> أشعث : هو ابن إسحاق بن سعد بن مالك الأشعري القمي ، صدوق ، من السابعة . تقريب التهذيب (٥٢١) ، وانظر تمذيب التهذيب (١٧٧/١) .

<sup>-</sup> جعفر : هو ابن أبي المغيرة الخزاعي ، صدوق يهم ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٧٥ ) .

[٤٠٣] قال ابن حرير: "حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال حدثنا أبو أحمد، قال حدثنا مسعر ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير قال : ( خلق آدم من أديم الأرض ، فسمي آدم )"(١).

[1.1] قال ابن حرير: "حدثنا القاسم، قال حدثنا الحسين، قال حدثنا أبو تميلة عن عبيد بن سليمان، عن الضحاك بن مزاحم قال: (خلق آدم من طين، وخلق الناس من سلالة من ماء مهين)"(٢).

## (١) التفسير (١٤٢):

# وعلى هذا فإسناده حسن إن سلم من تدليس أبي حصين .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٦٤٣) من طريق أبي داود ، عن شعبة ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جـــبير وذكره بمثله .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (١٢٠/١) وعزاه لابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير .

#### (٢) التفسير (١٣٠٥٥):

وإسناده ضعيف ، تقدمت دراسة إسناده ، ولا شك في صحة معناه .

<sup>-</sup> أحمد بن إسحاق : هو الأهوازي ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٠٤ ) .

<sup>-</sup> أبو أحمد : هو الزبيري ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٠٤ ) .

<sup>-</sup> مسعر : هو ابن كدام بن ظهير الهلالي ، أبو سلمة الكوفي ، ثقة ثبت فاضل ، من السابعة ، مات سنة ثلاث

<sup>-</sup>أو خمس- و خمسين ومائة . تقريب التهذيب (٤٤٨٤) ، وانظر تهذيب التهذيب (٣/٥٦-٦٦) .

<sup>-</sup> أبو حصين : عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي ، أبو حصين ، ثقة ثبت سنّي ، وربما دلس ، من الرابعة ، مات سنة سبع وعشرين ومائة ، ويقال بعدها . تقريب التهذيب (٤٤٨٤) ، تهذيب التهذيب (٣/٦٥-٦٦) ، تهذيب الكمال (٤٤١٧) .

[ه.٤] قال عبدالله بن أحمد: "حدثني أبي رحمه الله ، نا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، قال سمعت عبيداً يقول: (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمة ، فيه خلق آدم عليه السلام ، وفيه تقوم الساعة ، وإن الله عزوجل خلق آدم على صورته ، فعطس فألقى الله على لسانه: (الحمد لله رب العالمين ، فقال: رحمك ربك)"(١).

[٤٠٦] قال ابن جرير: "حدثنا هناد، قال ثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن على عكرمة في قوله تعالى: ﴿ مِن صَلْصَلِ كَالْفَخَّارِ ﴾ [الرحن: ١٤] قال: (الصلصال: طين خلط برمل فكان كالفخار)"(٢).

وعلى هذا فإسناده صحيح .

وأورده عبدالله بن أحمد وأيضا برقم (٥٢١) بسنده مقتصراً على قوله : ( إن الله خلق آدم على صورته ) .

# (٢) التفسير (٣٢٩٣٨):

- هناد : هو ابن السّري : ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٥٧ ) .
- أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي ، ثقة متقن ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٩٩ ) .
- سماك : هو ابن حرب الذهلي البكري الكوفي ، أبو المغيرة ، صدوق ، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن ، من الرابعة ، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة . تقريب التهذيب (٢٦٢٤) ، وانظر الكاشف (٢١٦٢) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لأن رواية سماك عن عكرمة مضطربة .

<sup>(</sup>١) السنة (٢٠٥):

<sup>-</sup> سفيان بن عيينة ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٠٦ ) .

<sup>-</sup> عمرو بن دينار : المكي الجمحي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٠٦ ) .

[٤٠٧] قال عبدالله بن أحمد: "قرأت على أبي ، نا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال حدثني أبي ، عن عكرمة قال: ( إن الله عزوجل لم يمس بيده شيئاً إلا ثلاثا: خلق آدم بيده ، وغرس الجنة بيده ، وكتب التوراة بيده )"(١).

[٤٠٨] روى عبدالرزاق: "عن معمر، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿مِن صَلَصَـٰلِ ﴾ [الرحمن: ١٤] وي عبدالرزاق: "عن معمر، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿مِن صَلَصَـٰلِ ﴾ [الرحمن: ١٤] قال: ( من طين له صلصلة، وكان يابساً، وخلق الإنسان منه)"(٢).

# (١) السنة (٧٧٥):

وإسناده ضعيف ، تقدم في باب الكتب برقم ( ٢٦٤ ) .

# (٢) التفسير (٣٠٨٢):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ١١١ ) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٣٢٩٤٠) من طريق ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة بمثله .

وأخرجه برقم (٣٢٩٤٢) من طريق محمد بن مروان ، ثنا أبو العوام ، عن قتادة قال : (من تراب يـــابس لـــه صلصلة) .

# (٣) التفسير (٣٤٢٠) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ١١١ ) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٣٥٧٤٠) من طريق ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة بمثله .

وأخرج ابن جرير في التفسير (٣٥٧٣٩) من طريق يزيد ، قال ثنا سعيد ، عـن قتـادة ﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾ قال : (آدم) ﴿ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴾ قال : (إنما خلق الإنسان ههنا حديثا ، ما يعلم من خليقة الله كانت بعد الإنسان ) .

وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٩٠٧٥) دون ذكر سنده .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣٦٦/٨) وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر .

[٤١٠] قال أبو الشيخ: "أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا العباس بن الوليد ، حدثنا يزيد النجوم لثلاث خصال : جعلها زينة السماء ، وجعلها يهتدي بها ، وجعلها رجوما للشياطين ، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قلل رأيه ، وأخطأ حظه ، وأضاع نصيبه ، وتكلف مالا علم له به ، وإن ناساً جهلة بأمر الله تعالى قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة من غرس بنجم كذا وكذا كان كذا ، ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كـذا وكـذا ، ولعمري ما من نجم إلا يولد به القصير والطويل والأحمر والأبيض والحسن والدميم ، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطير شيئاً من الغيب وقضاء (١)، لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ، ولعمري لو أن أحداً علم الغيب لعلم آدم الذي خلقه الله بيده ، وأسجد له ملائكته ، وعلمه أسماء كل شيء ، وأسكنه الجنة يأكل منها رغداً حيث شاء ، ولهي عن شجرة واحدة ، فلم يزد (٢) به البلاء حتى وقع بما لهي عنه ، ولــو كان أحد يعلم الغيب لعلم الجن حيث مات سليمان بن داود عليه السلام ، فلبثت تعمل حولاً في أشد العذاب ، وأشد الهوان ، لا يشعرون بموته ، فما دلهم على موته إلا دابــة الأرض تأكل منسأته -أي تأكل عصاه- فلما حر تبينت الجن أن لو كانت الجن تعله الغيب مالبثوا في العذاب المهين ، وكانت الجن تقول مثل ذلك إنما كانت تعلم الغيب ، وتعلم ما في غد ، فابتلاهم الله عزوجل بذلك ، وجعل موت نبي الله صلى الله عليــه وسلم للجن عظة ، وللناس عبرة )"(٣).

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل المنقول منه .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ، ولعل أصلها: "يزل".

<sup>(</sup>٢) العظمة (٢٠٧):

<sup>-</sup> أبو يعلى : هو أحمد بن علي الموصلي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٨).

[٤١١] قال ابن المبارك: "أخبرنا معمر، عن قتادة قال: (أهل الجنة أبناء ثلاثين، جرد مرد مكحلون، على صورة آدم، كان طوله ستون ذراعاً)"(١).

[٤١٢] قال ابن جرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ ﴾ [الواقعة: ٢٦] قال: ( يعني حلق آدم، لست سائلاً أحداً من الخلق إلا أنبأك أن الله خلق آدم من طين )"(٢).

# وعلى هذا فإسناده صحيح .

وذكره البخاري في الصحيح (٢٩٥/٦) مختصراً إلى قوله ((وتكلف ما لا علم له به )) .

وأخرجه ابن حرير في التفسير (٢١٥٤٩) من طريق بشر بن معاذ ، عن يزيد به مختصراً إلى قوله : ( وتكلف ما لا علم له به ) .

وعزاه ابن حجر إلى عبد بن حميد وذكر قوله مطولاً إلى قوله : ( وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر شيء من هذا الغيب ) (الفتح (٥/٦) .

## (١) الزهد (٢٣٤):

- معمر : هو ابن راشد الأزدي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٤ ) .

وعلى هذا فإسناده صحيح .

## (٢) التفسير (٣٣٤٨٩):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠).

وأخرج عبدالرزاق في التفسير (٣١٤٠) عن معمر ، عن قتادة قال : ( هو خلق آدم ) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٣٣٤٩٠) من طريق ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة بمثل لفظ عبدالرزاق .

<sup>-</sup> العباس بن الوليد النرسي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢١٧ ) .

<sup>-</sup> يزيد بن زريع البصري ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٠) .

<sup>-</sup> سعيد : هو ابن أبي عروبة اليشكري ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٠) .

[٤١٣] روى عبدالرزاق: "عن معمر، عن قتادة في قوله تعلم الى: ﴿ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ﴾ [المؤمنون:١٦] قال: ( استل<sup>(١)</sup> آدم من طين ، وخلقت ذريته من ماء مهين منه )"<sup>(٢)</sup>.

[٤١٤] قال ابن حرير: "حدثنا به بشر بن معاذ ، قال حدثنا يزيد بن زريع قــال حدثنا سعيد ، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِإَدَمَ ﴾ [البقرة:٣٤] قال: ( فكانت الطاعة لله ، والسجدة لآدم ، أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته )"(١).

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده برقم ( ١١١ ) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٥٤٥٣) من طريق عبدالرزاق به بمثله .

وأخرجه أيضاً برقم (٢٥٤٥٢) من طريق ابن ثور عن معمر مختصراً .

وأخرجه برقم (٢٨٢٠٨) من طريق بشر ، ثنا يزيد ، قال سعيد ، عن قتادة قال : ( وهو خلق آدم ، ثم جعل نسله أي ذريته من سلالة من ماء مهين ، والسلالة : هي الماء المهين الضعيف .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٩١/٦) وعزاه لعبدالرزاق وابن جرير .

(٣) التفسير (٧٠٧) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠).

(٤) التفسير (١٩٥٢) :

وإسناده صحيح ، تقدم برقم (١١١) .

<sup>(</sup>١) جاء في لسان العرب: السل: انتزاع الشيء وإخراجه في رفق ،سله يسله سلا واستله فانسل (١١/٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) التفسير (١٩٦٠):

[173] قال ابن جرير: "حدثنا ابن حميد، قال حدثنا جرير، عن الأعمش عن أبي صالح، عن كعب قال: (بدأ الله خلق السموات والأرض يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وفرغ منها يوم الجمعة، فخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة، قال فجعل مكان كل يوم ألف سنة)"(١).

[۱۷۷] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَنُ مِنْ عَجَلِ ﴾ قال: (قول آدم حين خلق بعد كل شيء آخر النهار من يوم خلق الخلق، فلما أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه و لم تبلغ أسفله، قال: يارب، استعجل بخلقي قبل غروب الشمس)"(٢).

## (١) التفسير (١٧٩٨٧) :

## (٢) التفسير (٢٩٥٤٢) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ١٥٤ ) .

وأخرجه ابن جرير أيضاً برقم (٢٤٥٩٤) من طريق القاسم ، ثني الحسين ، ثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد بنحوه .

وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٣٦٥٦) بلفظ ابن جرير دون ذكر سنده .

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (١٠١٤) من طريق معتمر ، عن ليث ، عن مجاهد بنحوه .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٥/٦٣٠) ، وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة .

<sup>-</sup> ابن حميد: محمد بن حميد الرازي، ضعيف، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٥).

<sup>-</sup> جرير : هو ابن عبدالحميد الضبي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٦) .

<sup>-</sup> الأعمش ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٧ ) .

<sup>-</sup> أبو صالح: باذام ، ضعيف ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٩) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف ابن حميد وأبي صالح .

الباب الثالث : الإيمال بالرسل

[٤١٨] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن عمرو، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ [البقرة:٢١٣] قال: (آدم)"(١).

[٤١٩] قال ابن جرير: "حدثنا القاسم، قال حدثنا الحسين، قال حدثني حجاج عن ابن حريج ، عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ [البنرة:٢١٣] قال : (كان بين آدم ونوح عشرة أنبياء ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ) قال مجاهد : (آدم أمة وحده )"(۲).

[٤٢٠] قال ابن حرير: "حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسي ، وحدثني الحارث ، قال ثنا الحسن ، قال ثنا ورقاء جميعاً ، عن ابن أبي نجــيح ، عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ مِن صَلَّصَالِ كَالْفَخَّارِ ﴾ [السرحمن:١٤] قال : ( والصلصال : التسراب اليابس الذي يسمع له صلصلة ، فهو كالفخار كما قال الله عز وجل )"(٣).

<sup>(</sup>١) التفسير (٢٥٠٤):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده برقم (١٥).

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١٩٨١) من طريق سفيان ، عن ابن جريج ، عن مجاهد بمثله .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٥٥٠٤):

وإسناده ضعيف ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) التفسير (٣٢٩٣٩):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٥٤).

[٤٢١] قال الدارمي: "حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا أبو عوانة ، عن عطاء بن السائب ، عن ميسرة قال: (إن الله لم يمس شيئاً من خلقه غير ثلاث: خلق آدم بيده ، وغرس جنة عدن بيده )"(١).

[٤٢٣] قال عبدالله بن أحمد: "حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني ، نا هوذة ابن خليفة ، نا عوف ، عن وردان بن خالد قال: (خلق الله آدم بيده ، وخلق جبريل بيده وخلق عرشه بيده ، وخلق القلم بيده ، وكتب التوراة بيده ، وكتب الكتاب الذي عنده لا يطلع عليه غيره بيده )"(٣).

<sup>(</sup>١) نقض عثمان بن سعيد على المريس (٤٥).

وإسناده ضعيف ، تقدم برقم ( ٢٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) الشريعة (٧٥٨) :

وإسناده ضعيف ، تقدم برقم ( ۲۸۰ ) .

<sup>(</sup>٣) السنة (٨٣):

وإسناده حسن ، تقدم برقم ( ۱۷ ) .

[٤٢٤] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا عصام بن رواد العسقلاني ، ثنا آدم بن أبي إياس ثنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية قال : قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَيَكَادَمُ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ [الأعراف:١٩] قال : ( خلق الله آدم يوم الجمعة ، وأدخله الجنة يوم الجمعة ، فجعله في جنان الفردوس )"(١).

<sup>(</sup>١) التفسير (٣٧١) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده برقم ( ١٩ ) . وأودره السيوطي في الدر المنثور (١٢٧/١) وعزاه لابن أبي حاتم .

الباب الثالث : الإيماع بالرسط

# المبحث الثالث: خصائص وفضائل إدريس عليه السلام:

[٤٢٥] قال ابن جرير: "حدثت عن الحسين ، قال سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد بن سليمان ، قال سمعت الضحاك يقول في قول ه تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [مرم:٥٠] قال: (إدريس أدركه الموت في السماء السادسة)"(١).

[٢٢٦] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن ميسرة الأشجعي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : سألت كعبا عن رفع إدريس مكانا عليا ، فكان عبداً تقيا ، يرفع له من العمل الصالح ما فقال : ( أما رفع إدريس مكانا عليا ، فكان عبداً تقيا ، يرفع له من العمل الصالح ما يرفع لأهل الأرض في أهل زمانه ، قال : فعجب الملك الذي كان يصعد عليه عمله ، فاستأذن ربه إليه ، قال : رب ائذن لي إلى عبدك هذا فأزوره ، فأذن له ، فترل ، فقال : يا إدريس ، أبشر فإنه يرفع لك من العمل الصالح ما لا يرفع لأهل الأرض ، قال : وما علمك ؟ قال : إني ملك ، قال : وإن كنت ملكاً ، قال : فإني على الباب الذي يصعد عليه عملك ، قال : أفلا تشفع لي إلى ملك الموت فيؤخر من أحلي لأزداد شكراً وعبادة قال له الملك : لا يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها ، قال : قد علمت ، ولكنه أطيب نفسي ، فحمله الملك على جناحه ، فصعد به إلى السماء فقال : يا ملك الموت ، هذا عبد تقي نبي ، يرفع له من العمل الصالح ما لا يرفع لأهل الأرض ، وإنه أعجبني ذلك فاستأذنت إليه ربي ، فلما بشرته بذلك سألني لأشفع له إليك لتؤخر من أحله ليرداد في كتاب معه حتى مر باسمه شكراً وعبادة لله ، قال : ومن هذا ؟ قال : إدريس ، فنظر في كتاب معه حتى مر باسمه شكراً وعبادة لله ، قال : ومن هذا ؟ قال : إدريس ، فنظر في كتاب معه حتى مر باسمه

<sup>(</sup>١) التفسير (٢٣٧٧٢) :

وإسناده متروك ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ٩٢ ) .

فقال: والله ما بقي من أجل إدريس شيء ، فمحاه فمات مكانه )"(١).

## (١) المصنف (٣١٨٧٤) :

## وعلى هذا فإسناده صحيح .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٣٧٦٨) من طريق هلال بن يساف ، قال سأل ابن عباس كعباً . وذكـره بنحوه .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (١٨/٥) وعزاه لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم ، و لم أجده عند ابن أبي حاتم .

#### (٢) التفسير (٢٣٧٦٩):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ١٥٤ ) .

وقد أورد ابن جرير الأقوال في رفع إدريس عليه السلام وموته من غير تعليق عليها ، وكذلك الإمام ابن الجوزي في زاد المسير (٢٤١/٥) ، وأما الإمام ابن كثير فقال : "وقد روى ابن جرير ههنا أثراً غريباً عجيباً .." ثم ذكر أثر كعب المتقدم ، ثم قال : " هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات ، وفي بعضه نكاره ، والله أعلم " . تفسير القرآن العظيم (٢٠٣/٣) .

<sup>-</sup> حسين بن على بن الوليد الجعفي الكوفي المقرئ ، ثقة عابد ، من التاسعة ، مات سنة ثلاث أو أربع ومائتين تقريب التهذيب (١٣٣٥) ، وانظر الكاشف (١١٠٦) .

<sup>-</sup> ميسرة بن عمارة ، ويقال : ابن تمام الأشجعي ، الكوفي ، ثقة ، من السادسة . تقريب التهذيب (٧٠٣٨) وانظر تهذيب التهذيب (١٩٦/٤) .

<sup>-</sup> عكرمة : أبو عبدالله ، مولى ابن عباس ، ثقة ثبت عالم بالتفسير ، لم تثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا يثبت عنه بدعة ، من الثالثة ، مات سنة أربع ومائة وقيل بعد ذلك . تقريب التهذيب (٤٦٧٣) .

[٤٢٨] قال هناد: "حدثنا وكيع وقبيصة ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَــُهُ مَكَانــًا عَلِيــًا ﴾ [مرم: ٥٠] قال: (السماء الرابعة)"(١).

(٣) الزهد (١٥١) :

وإسناده صحيح ، تقدم التعريف برجال السند في الأثر رقم ( ٢٥ ) ( ١٤٥ ) ( ٢٣ ). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣١٨٧٥) من طريق وكيع ، عن سفيان به بمثله .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٣٧٧٣) من طريق سفيان به بمثله .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٥/٩/٥) وعزاه لعبد بن حميد .

# المبحث الرابع: خصائص وفضائل نوح عليه السلام:

[٤٢٩] قال ابن جرير: "حدثنا محمد بن الحسين ، قال ثنا أحمد بن المفضل ، قال ثنا أحمد بن المفضل ، قال ثنا أسباط ، عن السدي في قوله تعالى: ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ ﴾ [الصانات: ٧٨] قال : ( الثناء الحسن )"(١).

[٤٣٠] قال عبدالرزاق: "نا معمر ، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴾ [الصافات: ٨٧] قال: ( ترك الله عليه ثناء حسنا في الآخرين )"(٢).

[٤٣١] قال ابن جرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴾ [الصانات:٧٧] قال: ( فالناس كلهـم مـن ذريـة نوح)"(٣).

## (١) التفسير (٢٩٤٢٥) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسته في الأثر رقم (٦٠).

تنبيه: ابن جرير يروى هذا السند من طريق محمد بن الحسين ، ثنا أحمد بن المفضل ، ثنا أسباط عن السدي ، ولعل أحمد بن المفضل سقط من الناسخ .

# (٢) التفسير (٢٥٢٧) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسته في الأثر رقم ( ١١١ ) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٩٤٢٤) من طريق يزيد ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، وذكره بنحوه .

وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٨٢١١) عن قتادة دون ذكر سنده .

# (٣) التفسير (٢٩٤٢٠):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسته في الأثر رقم (١٠).

وذكره أبي حاتم في التفسير (١٨٢١١) بمثل ما تقدم دون ذكر سنده .

[٤٣٢] قال عبدالرزاق: "نا معمر ، عن قتادة في قوله تعالى : ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ [البقرة: ٢١٣] قال : (كانوا على الهدى جميعاً فاختلفوا ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وكان أول نبي بعث نوح عليه السلام ) "(١).

<sup>(</sup>١) المصنف (٤٤٢):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسته في الأثر رقم ( ١١١ ) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٤٠٥٢) من طريق عبدالرزاق به بمثله .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١٩٨٥)(١٩٨٦) من طريق عبدالرزاق مقتصراً على قوله: ( فكان أول نبي بعث نوحاً ) .

وأخرجه برقم (۱۹۸۷) من طريق يزيد بن زريع ، ثنا سعيد ، عن قتادة قال : (كانوا على شريعة من الحــق كلهم ) .

# المبحث الخامس: خصائص وفضائل إبراهيم عليه السلام:

[٤٣٣] قال ابن حرير: "حدثت عن عمار ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه عن الربيع في قوله تعالى: ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ [الفرة: ١٢٤] قال: (ليؤتم به ويقتدى به)"(١).

[٤٣٤] قال ابن حرير: "حدثنا محمد، ثنا أحمد، ثنا أسباط، عن السدي في قوله تعالى: ﴿إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الصافات: ٨٤] قال: (سليم من الشرك)"(٢).

[٤٣٥] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن الحسين، قال حدثنا أحمد بن المفضل، قال حدثنا أسباط، عن السدي في قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ وَالسَّمَاوَاتِ وَآلاً رَضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٠] قال: ( أقيم على صخرة، وفتحت له السموات، فنظر إلى ملك الله فيها، حتى نظر إلى مكانه في الجنة، وفتحت له الأرضون حتى نظر إلى أسفل الأرض، فذلك قوله: ﴿ وَءَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ﴾ [السكوت: ٢٧]، يقول: آتيناه مكانه في الجنة، ويقال: أحره الثناء الحسن)"(٣).

<sup>(</sup>١) التفسير (٥٤٥) :

وإسناده ضعيف ، تقدمت دراسة إسناده برقم ( ٥٣ ) . وسيأتي عن أبي العالية بإسناد حسن .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢٩٤٣٣) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) التفسير (١٣٤٥٣) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسته في الأثر رقم ( ٦٠ ) .

وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٨٣) من طريق الحكم بن ظهير ، عن السدي بنحوه . وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٧٥٠٢) من طريق أحمد بن المفصل به بنحوه

[٤٣٦] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا عبدالله بن نمير، عن عبدالملك، عن عطاء، عن عبيد بن عمير قال: (إن إبراهيم يقال له يوم القيامة: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، قال: فيقول: يارب والدي؟ فيقال له: إنه ليس منك، فإذا ألح في المسألة قيل له: دونك أباك، قال: فيلتفت، فإذا هو ضبع، فيقول: مالي في من حاجة، فتطيب نفسه عنه، فينطلق بإبراهيم إلى الجنة، وينطلق بأبيه إلى النار)"(١).

[٤٣٧] قال ابن جرير: "حدثنا القاسم، قال ثنا الحسين، قال ثني حجاج عن أبي بكر، عن عكرمة في قوله تعالى: ﴿ وَآجْعَلَ لِيّى لِسَانَ صِدْقِ فِي الآخرينَ ﴾ [الشعراء:٤٨] ، وقوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ فِي آللُّنْيَكَ أَ ﴾ [السكون:٢٧] قال: ( إن الله فضله بالخلة حدين اتخذه خليلاً ، فسأل الله فقال: ﴿ وَآجْعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي الآخرينَ ﴾ حيى لا تكذبني الأمم ، فأعطاه الله ذلك ، فإن اليهود آمنت بموسى ، وكفرت بعيسى ، وإن النصارى آمنت بعيسى ، وكفرت بعيسى ، وإن النصارى هو خليل الله ، وهو منا ، فقطع الله ولايتهم منه بعدما أقروا له بالنبوة وآمنوا به ،

<sup>(</sup>١) المصنف (٣٥٠١١) :

<sup>-</sup> عبدالله بن نمير الهمداني ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٥٠ ) .

<sup>-</sup> عبدالملك : هو ابن أبي سليمان : ميسرة العرزمي ، صدوق له أوهام ، من الخامسة ، مات ســنة خمــس وأربعين ومائة . تقريب التهذيب (٤١٨٤) ، وانظر تهذيب الكمال (٤١٢٠) .

<sup>-</sup> عطاء : هو ابن أبي رباح ، ثقة فقيه ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٤٠ ) .

وعلى هذا فإسناده حسن .

فقال : ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَّا وَلَا نَصْرَانِيَّا وَلَاكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [ال عمران: ٢٠] ثم ألحق ولايته بكم فقال : ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَالْعَدِينَ عَمِلُ لَهُ وَلِي اللَّهِ عَمِلُ لَه ، وهي الحسنة ، إذ وَالَّذِينَ عَمِلُ له ، وهي الحسنة ، إذ يقول : ﴿ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنِي حَسَنَة ﴾ [ال عمران: ٢٨] فهذا أجره الذي عجل له ، وهي الحسنة ، إذ يقول : ﴿ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنِي حَسَنَة ﴾ [النعل: ٢٢] وهو اللسان الصدق الذي سأله ربه )"(١).

[٤٣٨] قال عبدالرزاق: "عن معمر ، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ [الصافات: ٨٤] قال: ( سليم من الشرك )"(٢).

[۴۹] قال ابن حرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَ لَا سَلَمَاءَ وَ كَلَم موسى تكليما، وجعل الله عيسي كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون، وهو عبدالله ورسوله، من كلمة الله وروحه، وآتى سليمان ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، وآتى داود زبوراً، كنا نحدث: دعاء علمه داود، تحميد وتمجيد، ليس فيه حلال ولا حرام، ولا فرائض ولا حدود، وغفر لمحمد ما تقدم من ذنبه وما تأخر على "(٢).

<sup>(</sup>١) التفسير (٢٦٦٦٤) :

وإسناده ضعيف ، تقدمت دراسته في الأثر رقم ( ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢٥٢٨) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ١١١ ) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٩٤٣٢) من طريق يزيد ، عن سعيد ، عن قتادة قال : ( والله من الشرك ) .

<sup>(</sup>٣) التفسير (٢٢٣٧٢) :

وإسناده حسن ، تقدم برقم (١٠).

[٤٤٠] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبي ، ثنا أبو حذيفة ، ثنا شبل ، عن ابن أبي بخيح، عن مجاهد في قول تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِىٓ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الأرضون السبع ، فنظر فيهن ) وتفرحت الله الأرضون السبع ، فنظر فيهن ) "(١).

[٤٤١] قال ابن حرير: "حدثنا ابن حميد، قال ثنا حرير، عن ليث، عن مجاهـــد في قوله تعالى: ﴿إِذْ جَآءَ رَبَّـهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ [الصافات: ٨٤] قال: (لاشك فيه)"(٢).

[٤٤٢] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيد، عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعاً، عن ابن أبي نجييح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَآ إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ ﴾ [الأنياء:١٥] قال: (هديناه صغيراً)"(٣).

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (١٣٤٥٢) من طريق المثني ، حدثنا أبو حذيفة به مثله .

## (٢) التفسير (٢٩٤٣٤) :

وإسناده ضعيف ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ٧٦ ) .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١٨٢١٣) دون ذكر سنده .

### (٣) التفسير (٢٤٦٢٠) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٥٤).

وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٣٦٦٨) .

<sup>(</sup>١) التفسير (١٠٥٧):

[٤٤٣] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا عصام بن رواد العسقلاني، ثنا آدم بن أبي إياس، عن أبي جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية في قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِياس، عن أبي جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية في قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِياس، عِن أَبِي العالية في قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِينَّاسٍ إِمَامَا ﴾ [البقرة: ١٢٤] قال: (فجعله الله إماماً يؤتم ويقتدى به)"(١).

<sup>(</sup>١) التفسير (١١٧٤) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ١٩ ) .

# المبحث السادس: خصائص وفضائل يوسف عليه السلام:

[٤٤٤] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء عن ابن أبي نحيح ، عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاتَيْنَكُ حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ [بوسف: ٢٦] قال : ( هو الفقه والعلم والعقل قبل النبوة )"(١).

[613] قال ابن حرير: "حدثنا بشر، قال حدثنا يزيد، قال حدثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ [يوسف:٦] قال: (فاحتباه واصطفاه وعلمه من عبر الأحاديث)"(٢).

### وعلى هذا فإسناده حسن.

وأخرجه ابن جرير في التفسير (١٨٩٧٢) حدثني المثنى ، حدثني أبو حذيفة ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد بمثله .

## (٢) التفسير (٢ ١٨٨٠):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠).

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١١٣٣٧) من طريق الوليد ، ثنا سعيد ، عن قتادة بنحوه .

<sup>(</sup>١) التفسير (١٥٤١) :

<sup>-</sup> حجاج بن حمزة بن سعيد العجلي الخشابي الرازي ، روى عنه أبو حاتم وابنه ، قال أبو حاتم : سئل أبو زرعة عنه فقال : شيخ مسلم صدوق . انظر الجرح والتعديل (١٥٨/٣) ، الأنساب للسمعاني (٣٦٧/٢) .

<sup>-</sup> وبقية رجال السند ثقات ، تقدم التعريف بهم في الأثر رقم ( ٨ ) ( ١٥ ).

# المبحث السابع: خصائص وفضائل موسى عليه السلام:

[٤٤٦] قال عبدالله بن أحمد: "حدثني عبيدالله بن عمر القواريري ، نا ابن مهدي عن قرة قال سمعت الحسن قرأ : ﴿ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّهٍ ﴾ [طه: ٢٢] قال : ( أخرجها والله بيضاء من غير سوء ، فعلم والله موسى أنه قد لقي ربه )"(١).

[٤٤٧] قال عبدالرزاق: "قال معمر، وقال الحسن في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٠] قال: (هـذه واحـدة، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ويد موسى وعصا موسى إذ ألقاها، فإذا هي تعبان مبين، وإذ ألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون)"(٢).

## (١) السنة (٨١٥):

## وعلى هذا فإسناده صحيح .

وأخرجه النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق (٢/٤٥) من طريق عبدالله بن أحمد بمثله . وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٤١٠) من طريق حماد بن مسعدة ، عن قرة به بنحوه . وذكر نحوه ابن أبي حاتم في التفسير (١٣٤٢١) دون ذكر سنده .

## (٢) التفسير (١٦٣٣):

وإسناده ضعيف ، لأن معمراً لم يسمع من الحسن ، وقد تقدمت دراسة إسناده . وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٢٧٤٦) من طريق عبدالرزاق بمثله .

<sup>-</sup> عبيدالله بن عمر القواريري ، ثقة ، تقدمت ترجمته .

ابن مهدي: ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٦) .

<sup>-</sup> قرة : هو ابن خالد السدوسي البصري ،ثقة ضابط ، من السادسة ، مات سنة خمس وخمسين ومائــة . تقريب التهذيب (٥٤٠) ، وانظر الكاشف (٢٤١) .

[٤٤٨] قال عبدالله بن أحمد: "حدثني أبي ، نا حسين بن محمد ، نا محمد ابن مطرف ، عن زيد بن أسلم ( أن الله عز وحل لما كتب التوراة بيده قال: بسم الله ، هذا كتاب الله بيده لعبده موسى ، يسبحني ويقدسني ، ولا يحلف باسمي آثما ، فإني لا أزكي من حلف باسمي آثما )"(١).

[٤٤٩] قال ابن جرير: "حدثنا محمد، قال ثنا أحمد، قال ثنا أسباط، عن السدي في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا ﴾ قال: (يسوحي إليه، السدي في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا ﴾ قال: (يسوحي إليه، ﴿ أَوْمِن وَرَآيِ حِجَابٍ ﴾ موسى كلمه الله من وراء حجاب ﴿ أَوْيُـرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءً فَى الشورى: ١٥] قال: جبريل يأتي بالوحي )"(٢).

[٤٥٠] قال ابن حرير: "حدثني يعقوب ، قال ثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن الشعبي في قوله تعالى : ﴿ تِسْعَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾ [الإسراء: ١٠١] قال : ( الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين ونقص من الثمرات وعصاه ويده )"(٣).

<sup>(</sup>١) السنة (٧٦٥) :

وإسناده صحيح ، تقدم برقم ( ۲۵۷ ) .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢٥٠٠):

وإسناده حسن ، تقدم برقم ( ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) التفسير (٢٤٧٤٢) :

<sup>-</sup> يعقوب : هو ابن إبراهيم الدورقي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٩ ) .

<sup>-</sup> هشيم: هو ابن بشير السلمي ، ثقة كثير التدليس ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٣ ) .

<sup>-</sup> مغيرة : هو ابن مقسم الظبي مولاهم ، أبو هشام الكوفي ، الأعمى ، ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ، ولا سيما عن إبراهيم ، من السادسة ، مات سنة ست وثلاثين ومائة على الصحيح . تقريب التهذيب (١٣٨/٤) ، وانظر تهذيب التهذيب (١٣٨/٤)

وهذا إسناد ضعيف ، لأن هشيماً ومغيرة مدلسان ، ولم يصرحا بالسماع .

[١٥١] قال ابن جرير: "حدثت عن الحسين ، قال سمعت أبا معاذ ، يقول أخبرنا عبيد ، قال سمعت الضحاك يقول في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَاتٍ بِيَيّنَاتٍ ﴾ عبيد ، قال سمعت الضحاك يقول في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَاتٍ بِيَيّنَاتٍ ﴾ [الإسراء:١٠] قال : ( إلقاء العصا مرتين عند فرعون ، ونزع يده ، والعقدة التي كانت بلسانه ، وخمس آيات بالأعراف : الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم )"(١).

[٤٥٢] قال النجاد: "ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني أبو معمر، قال حدثني جرير، عن عطاء بن السائب قال: (كان لموسى عليه السلام قبة طولها ستمائة ذراع يناجي فيها ربه جل وعز)"(٢).

وإسناده متروك، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ٩٢ ) .

<sup>(</sup>١) التفسير (٢٢٧٣٩):

 <sup>(</sup>٢) الرد على من يقول القرآن مخلوق (٢/٠٥).

<sup>-</sup> أبو معمر : إسماعيل بن إبراهيم الهذلي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٤٢ ) .

<sup>-</sup> جرير: هو ابن عبدالحميد الضبي، ثقة ، ولكن روايته عن عطاء بن السائب ضعيفة، قال أحمد ابن حنبل عن عطاء بن السائب: (( من سمع منه قديمًا كان صحيحًا ، ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء ، سمع منه قديمًا شعبة وسفيان ، وسمع منه حديثًا جرير وخالد بن عبدالله ..)) . انظر قمذيب الكمال (١٧١/٥) عند ترجمة عطاء بن السائب (٤٥٢٣) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف رواية حرير بن عبدالحميد عن عطاء بن السائب .

<sup>(</sup>٣) التفسير (٢٢٧٤١) :

<sup>-</sup> ابن حميد : محمد بن حميد الرازي ، حافظ ضعيف ، تقدمت ترجمته برقم (٥) .

[عام] قال ابن جرير: "حدثنا القاسم، قال ثنا الحسين، قال ثني حجاج عن ابن جريج، قال سئل عطاء بن أبي رباح عن قولم تعمالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَاتِ مِ جَرِيج، قال سئل عطاء بن أبي رباح عن قولم تعمالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَاتِ مِ بَيِّنَتِ ﴾ [الإسراء: ١٠١] ما هي ؟ قال: ( الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وعصمى موسى ويده) "(١).

[٥٥٤] قال ابن حرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ [الإسراء:٥٥] قال: ( اتخذ الله إبراهيم خليلاً ، و كلم موسى تكليماً ، و جعل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب .. )"(٢١).

[٤٥٦] قال عبدالرزاق: "أرنا معمر، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيتًا ﴾ [مرم:٢٠] قال: ( نجا بصدق)"(٣).

<sup>-</sup> يحيى بن واضح : الأنصاري ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٣٢ ) .

<sup>-</sup> الحسين بن واقد المروزي ، أبو عبدالله القاضي ، ثقة له أوهام ، من السابعة ، مات سنة تسع ، ويقال سبع وخمسين ومائة . تقريب التهذيب (١٣٥٨) ، وانظر تمذيب الكمال (١٣٣٠) .

<sup>-</sup> يزيد بن أبي سعيد النحوي ، أبو الحسن القرشي مولاهم ، ثقة عابد ، من السادسة ، قتل ظلماً سنة إحدى وثلاثين ومائة . تقريب التهذيب (٧٧٢٠) ، وانظر الكاشف (٦٤٢٠) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف ابن حميد شيخ الطبري .

<sup>(</sup>١) التفسير (٢٢٧٤٣) :

وإسناده ضعيف ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٦٨) .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢٧٣٧٢) :

وإسناده حسن ، تقدم برقم (١٠).

<sup>(</sup>٣) التفسير (١٧٧٠) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ١١١ ) .

[۱۵۷] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا يعلى بن عبيد ، قال ثنا إسماعيل بن أبي حالد ، عن عامر ، عن عبدالله بن الحارث ، عن كعب قال : ( إن الله قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم ، فكلمه موسى مرتين ، ورآه محمد مرتين )"(١).

[بكير] قال ابن جرير: "حدثنا محمد بن منصور الطوسي ، قال ثنا يحيى بن أبي [بكير] (٢) ، قال ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، قال : أراه عن مجاهد في قول تعالى : ﴿ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيتًا ﴾ [مريم: ٢٥] قال : ( بين السماء الرابعة ، أو قال السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب ، حجاب نور ، وحجاب ظلمة ، وحجاب نور ، وحجاب ظلمة فما زال يقرب موسى حتى كان بينه وبينه حجاب ، وسمع صريف القلم ، ﴿ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْ الْطُرُ إِلَيْكُ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]) "(٣).

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٣٧٦٤) من طريق عبدالرزاق ، عن معمر عن قتادة قال : ( نجا بصدقه ) . وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٣١٤٥) دون ذكر سنده .

## (١) المصنف (٣١٨٣٨):

وإسناده صحيح ، تقدم برقم ( ٣٧٤ ) .

(٢) تصحفت عند ابن جرير بـــ(بكر) .

## (٣) التفسير (٢٣٧٦١) :

- محمد بن منصور الطوسي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٠١ ) .
- يحيى بن أبي بكير ، واسمه نسر الكرماني ، كوفي الأصل ، نزل بغداد ، ثقة ، من التاسعة ، مات سنة ثمان أو تسع ومائتين . تقريب التهذيب (٧٥١٦) ، وانظر تهذيب الكمال (٧٣٩٢) .
  - شبل: هو ابن عباد، ثقة، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٦٩).
    - ابن أبي نجيح ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٥ ) .

ورجال إسناده ثقات ، إلا أن ابن أبي نجيح قال : أراه عن مجاهد ، ولم يجزم .

[ ١٥٥] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن عمرو، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ [القرة: ٢٥٣] قال: (منهم من كلم الله، ورفع بعضهم على بعض درجات، يقول: كلم الله موسى، وأرسل محمداً إلى الناس كافة) "(١).

[٤٦٠] قال ابن جرير: "حدثنا ابن حميد، قال ثنا سلمة، عن ابن إسحاق عسن بريدة بن سفيان، عن محمد بن كعب القرظي قال، سألني عمر بن عبدالعزيز عن قول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَتِ ﴾ [الإسراء: ١٠١] فقلت له: (هي الطوفان والجسراد والقمل والضفادع والدم والبحر وعصاه والطمسة والحجر، فقال: وما الطمسة ؟ فقلت: دعا موسى وأمن هارون، فقال: قد أجيبت دعوتكما، وقال عمر: كيف يكون الفقه إلا هكذا ..)"(٢).

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٢٨٠) من طريق يحي ، عن شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد بمثله . وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٢/٢) من طريق محمد بن إسحاق ، أنا روح ، ثنا شبل عن ابن أبي نجيح قال : أراه عن مجاهد وذكره بنحوه .

ثم قال الإمام البيهقي: يعني والله أعلم يقربه من العرش حتى كان بين موسى وبين العرش حجاب واحد.

## (١) التفسير (٧٥٧٥) :

وإسناده صحيح ، تقدم برقم (١٥٤).

### (٢) التفسير (٢٠ ٢٢٢):

- سلمة : هو ابن الفضل الأبرش ، صدوق كثير الخطأ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٣٢٠ ) .

- بريدة بن سفيان الأسلمي المدني ، ليس بالقوي ، وفيه رفض ، من السادسة . تقريب التهذيب (٦٦١) ، وانظر الكاشف (٥٦٢) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف ابن حميد شيخ الطبري ، ولضعف بريدة بن سفيان .

[٤٦١] قال هناد بن السري: "ثنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن مسرة في قوله تعالى: ﴿ وَقَرَّبْنَكُ نَجِيتًا ﴾ [مع:٥٠] قال: (أدنى حتى سمع صريف القلم في الألواح وكتب التوراة له بيده)"(١).

[٤٦٢] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا عصام بن داود العسقلاني ، ثنا آدم يعين العسقلاني ، ثنا أبو جعفر الرزاي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية في قوله تعالى: ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلَتْمِنَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ .. ﴾ [الأعراف:١٤٢] قال: (يعين ذا القعدة وعشراً من ذي الحجة ، وذلك خلف موسى أصحابه ، واستخلف عليهم هارون ، فمكث على الطور أربعين ليلة ، وأنزل عليه التوراة في الألواح ، فقربه الرب نجياً وكلمه ، وسمع صريف القلم ، وبلغنا أنه لم يحدث في الأربعين ليلة حتى هبط من الطور )"(٢).

[٤٦٣] قال عبدالله بن أحمد: "ثني أبي ، نا يزيد بن هارون ، أنا الجريري ، عن أبي عطاف قال: (كتب الله التوراة لموسى عليه السلام بيده ، وهو مسند ظهره إلى الصخرة في ألواح من در ، فسمع صريف القلم ، ليس بينه وبينه إلا الحجاب )"(").

<sup>(</sup>١) الزهد (١٥٠):

وإسناده ضعيف ، تقدم برقم ( ۲۸۲ ) .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢٩٨٨):

وإسناده حسن ، تقدم برقم ( ١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) السنة (٣٥٥) :

وإسناده ضعيف ، تقدم برقم ( ٢٨٦ ) .

# المبحث الثامن : خصائص وفضائل داود عليه السلام :

[٤٦٤] قال الخلال: "ثنا محمد بن بشر بن شريك النخعي ، قال ثنا عبدالرحمن بن شريك ، قال ثنا أبي ، قال حدثني عبدالعزيز بن رفيع وسالم الأفطس ، عن سعيد بن حبير قال : ( إذا نظر داود إلى خصمه ولى هاربا منه ، فينادي الله عزوجل : يا داود ، أدن منى ، فلا يزال يدنيه حتى يمس بعضه )"(١).

[٤٦٥] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن به الله عن عن عبيد بن عمير في قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ ﴾ [ص:٢٠] قال : ( ذكر الدنو منه )"(٢).

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف محمد بن بشر .

## (٢) المصنف (٣١٦٥٣) :

وإسناده صحيح ، تقدم التعريف برحال الإسناد .

وأخرجه عبدالله بن أحمد في مواضع من السنة (١٠٨٥-١٠٨٠) (١١٨٠-١١٨٠).

<sup>(</sup>١) السنة (٣١٩):

<sup>-</sup> محمد بن بشر بن شريك النخعي ، قال عنه الذهبي : (( شيخ ابن عقدة ، ما هو بعمدة )) ، ونقل عبارتـــه ابن حجر . انظر المغني في الضعفاء للذهبي (٥٣٣١) ، ولسان الميزان لابن حجر (٧١٥٥) .

<sup>-</sup> عبدالرحمن بن شريك بن عبدالله النخعي الكوفي ، صدوق يخطئ ، من العاشرة ، مات سنة سبع وعشــرين ومائتين . تقريب التهذيب (٣٨٩٣) ، وانظر تمذيب التهذيب (١٥/٢-٥١٦) .

<sup>-</sup> أبوه : شريك بن عبدالله النخعي : صدوق يخطئ كثيراً ، تقدمت ترجمته برقم ( ٣٣٠ ) .

<sup>-</sup> عبدالعزيز بن رفيع: هو الأسدي ، أبو عبدالله المكي ، نزيل الكوفة ، ثقة ، من الرابعة ، مات سنة ثلاثين ومائة ، ويقال بعدها ، وقد حاوز التسعين . تقريب التهذيب (٤٠٩٥)، وانظر تمذيب التهذيب (٥٨٢/٢) .

<sup>-</sup> سالم بن عجلان الأفطس الأموي مولاهم ، أبو محمد الحراني ، ثقة ، رمي بالإرجاء ، من السادسة ، قتـــل صبراً سنة اثنتين وثلاثين ومائة . تقريب التهذيب (٢١٨٣) ، وانظر الكاشف (١٧٩٨) .

[٤٦٦] قال ابن جرير: "حدثنا به بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرُدَ ٱلنَّجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيِّرَ ﴾ [الانبياء: ٧٩] قال: (أي يصلين مع داود إذا صلى)"(١).

[٤٦٧] قال ابن جرير: "كما حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعْضَ ٱلنَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعْضَ ٱلنَّبِيِّنَ عَلَىٰ الله بَعْضَ الله وحعل الله بَعْضَ وَالإسراء:٥٥] قال: ( اتخذ الله إبراهيم خليلا ، وكلم موسى تكليما ، وجعل الله عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ، ثم قال له كن فيكون، وهو عبدالله ورسوله ، من كلمة الله وروحه ، وآتى سليمان ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده ، وآتى داود زبوراً ، كنا نحدث دعاء علمه داود ، تحميد وتمجيد ، ليس فيه حلال ولا حرام ، ولا فرائض ولا حدود ، وغفر لمحمد ما تقدم من ذنبه وما تأخر على "(٢)".

[٤٦٨] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبو زرعة ، حدثنا عبدالله بن أبي زياد ، حدثنا سيار ، حدثنا جعفر بن سليمان ، قال سمعت مالك بن دينار في قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ لَهُ مَا لَا يَا مُعَنَّ مَا لِهِ إِن لَهُ اللهِ عَنْدَ سَاقَ العرش ، عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَا لِهِ [ص:٢٥] قال : ( يقام داود يوم القيامة عند ساق العرش ،

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٦٩٤) .

وأخرجه سفيان الثوري في التفسير (ص٥٦).

وأخرجه الخلال في السنة (٣٢٠) (٣٢١) .

<sup>(</sup>١) التفسير (٢٤٧١٢) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠).

وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٣٦٨٨) بمثله دون ذكر سنده .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢٧٣٧):

وإسناده حسن ، تقدم برقم ( ١٠ ) .

ثم يقول: يا داود ، مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا ، فيقول: كنت تمجدني به في الدنيا ، فيقول: كيف وقد سلبته ؟ فيقول: إني أرده عليك اليوم ، قال: فيرفع داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان)"(١).

[٤٦٩] قال عبدالله بن أحمد: "حدثني أبو معمر ، نا عبدالله بن إدريس ، عن ليث عن جماهد في قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَثَابٍ ﴾ [ص:٢٥] قال : (حتى يأخذ بقدمه )"(٢).

## (١) التفسير (١٨٣٤٨):

- أبو زرعة : إمام حافظ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٦١ ) .

- عبدالله بن أبي زياد : صدوق ، تقدمت ترجمته .

- سيار : هو ابن حاتم العتري ، صدوق له أوهام ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٢٣٣ ) .

- جعفر بن سليمان : هو الضبعي ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٨٥ ) .

وعلى هذا فإسناده حسن .

وأخرجه البيهقي في البعث والنشور (٤٢٤) من طريق جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار بنحوه

## (٢) السنة (١١٨٢) :

- أبو معمر : هو إسماعيل بن إبراهيم الهذلي ، ثقة ، تقدمت ترجمته برقم ( ٢٤٢ ) .

- عبدالله بن إدريس: هو الأودي، ثقة، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٠٠).

- ليث : هو ابن أبي سليم ، ضعيف ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٠٠ ) .

وقد تابع ليثاً إبراهيم بن مهاجر في السنة للخلال (٣٢٢) فرواه عن مجاهد بلفظ أطول ، وإبراهيم بن مهاجر هو البجلي الكوفي ، صدوق لين الحفظ ، من الخامسة . انظر تقريب التهذيب (٢٥٤) .

وعلى هذا فإسناده حسن .

وأخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (١١٨٣) من طريق أبي عبيد الله ، عن مجاهد قال : ( حتى يأخذ بحقوه ) .

# المبحث التاسع: خصائص وفضائل سيلمان عليه السلام:

[٤٧٠] قال ابن حرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً ﴾ إلى قوله: ﴿ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴾ [الانساء: ١٨-٨] قال: ﴿ ورَّث الله سليمان داود، فورثه نبوته وملكه، وزاده على ذلك أن سنحر له الريح والشياطين )"(١).

[٤٧١] قال نعيم بن حماد: "أنا سفيان ، عن أبي سنان الشيباني ، قال سمعت سعيد بن جبير يقول: (كان لسليمان ستمائة ألف كرسي ، وقال غيره: كانت الريح ترفعه ، والريح تظله ، يليه الإنس ، ثم الجن ، فتغدوبه شهراً ، وتروح به شهراً ، فتمر بالسنبلة فلا تحركها ، فمر برجل فتعجب منه ، فقال له سليمان: تسبيحة واحدة خير مما أنا فيه )"(٢).

## (٢) زيادات الزهد لابن المبارك (٢١٠):

## وعلى هذا فإسناده صحيح .

وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٣٦٨٩) ذكر عن سفيان بن عيينة ، عن أبي سنان ، عن سعيد ابن جـــبير وذكره بنحوه .

<sup>(</sup>١) التفسير (٢٤٧١٦) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠).

وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٣٦٩١) عن قتادة بمثله دون ذكر سنده .

<sup>-</sup> سفيان : هو ابن عيينة ، ثقة إمام ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ١٠٦ ) .

<sup>-</sup> أبو سنان الشيباني : هو ضرار بن مرة ، ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ٥ ) .

[٤٧٢] قال ابن حرير: "كما حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّنَ عَلَىٰ فَتادة في قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّنَ عَلَىٰ فَتَادة في قوله تعالى: ﴿ اتّخذ الله إبراهيم خليلاً ، وكلم الله موسى تكليماً .. ، وآتي سليمان ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده .. )"(١).

<sup>(</sup>١) التفسير (٢٢٣٧٢):

وإسناده حسن ، تقدم برقم (١٠).

# المبحث العاشر: خصائص وفضائل عيسى عليه السلام:

[٤٧٣] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن سنان ، حدثنا أبو بكر الحنفي ، عن عباد عن الحسن في قوله تعالى: ﴿ وَيُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلًا ﴾ [آل عمران: ٤٦] قال: (كلمهم في المهد صبيا ، وكلمهم كبيراً )"(١).

[٤٧٤] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبي ،ثنا أحمد بن عبدالرحمن ، ثنا عبدالله ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس في قوله تعالى: ﴿ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا والآخِرَةِ وَمِنَ ٱلمُقَرَّبِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٠] قال: (عند الله يوم القيامة )"(٢).

[٥٧٥] قال ابن جرير: "حدثني المثنى ، قال حدثنا إسحاق ، قال حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قول تعالى: ﴿ وَيُكِدِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلًا ﴾ [ال عمران: ٤] قال: ( يكلمهم صغيراً وكبيراً )"(").

## (١) التفسير (٧٠٧٢) :

وإسناده ضعيف ، لضعف محمد بن سنان ، تقدمت دراسة إسناده .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٣٥٢٣) من طريق الحسن بن أحمد ، ثنا موسى بن محكم ، ثنا أبـــو بكـــر الحنفي به بمثله ، وموسى بن محكم لم أعثر على ترجمته كما تقدم في الأثر رقم ( ١٩٧ ) .

## (٢) التفسير (٢٥٣٠):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (٥٠).

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٧٠٦٤) من طريق ابن أبي جعفر بمثله .

## (۳) التفسير (۲۹۹):

وإسناده ضعيف ، تقدمت دراسة إسناده برقم (٥١).

[۲۷۶] قال ابن جریر: "حدثنا بشر، قال حدثنا یزید، قال حدثنا سعید، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَیُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهَدِ وَكَهَلًا ﴾ [آل عبران: ٤٦] قال: ( یكلمهم صغیراً و كبیراً )"(۱).

[۷۷۷] قال ابن جرير: "حدثنا بشر بن معاذ ، قال حدثنا يزيد بن زريع ، قال حدثنا يزيد بن زريع ، قال حدثنا سعيد ، عن قتاة في قول تعالى: ﴿ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا والآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾ [آل عدران: ٤] قال: ( من المقربين عند الله يوم القيامة )"(٢).

[٤٧٨] قال ابن حرير: "كما حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّ نَ عَلَىٰ بَعْضَ ٱلنَّبِيِّ نَ عَلَىٰ الله بَعْضَ أَلْبَيتِ مَ عَلَىٰ الله إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، وجعل الله عيضي الله ورسوله، ومن عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وهو عبدالله ورسوله، ومن كلمة الله وروحه ..)"(٣).

<sup>(</sup>١) التفسير (٧٠٦٨) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠).

وأشار إليه ابن أبي حاتم في التفسير (٣٥٢٣) .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢٠٦٣) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠).

<sup>(</sup>٣) التفسير (٢٢٣٧٢):

وإسناده حسن ، تقدم برقم ( ١٠ ) .

# ثانياً: دلالة الآثار الواردة في خصائص وفضائل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام:

## ملخص قول السلف في خصائص الرسل

يعتقد أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى قد خص رسله بآيات باهرات ، ليعلم الناس أنحسم رسل الله حقاً ، وأن هذه المعجزات كانت أصنافاً كثيرة متناسبة مع من أرسل إليهم الرسول ، وكان نبينا أكثر الرسل آيات ، حتى ذكر بعض أهل العلم أن أعلام نبوته تبلغ ألفاً .

وأن هذه الآيات قامت كما الحجة ، وانقطع كما العذر ، وهذا من رحمته سبحانه بخلقه(١)

ما تضمنته الآثار الثابتة في هذا الفصل من مسائل:

المبحث الأول: خصائص نبينا محمد ﷺ:

المسألة الأولى : ذكر رؤية النبي ﷺ ربه (٢٠٠ .

المسألة الثانية : أن النبي ﷺ ملئ حكماً وعلماً ورفع ذكره فلا يذكر الله إلا ذكر معه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (٢) .

المسألة الثالثة: حصوصية الرسول ﷺ بالشفاعة العظمي وهي المقام المحمود(٤).

المسألة الرابعة: ذكر إسراء النبي على إلى بيت المقدس (٥٠).

<sup>(1)</sup> انظر شرح العقيدة الحطاوية (١/٠١٤٠) ، شعب الإيمان للبيهقي (١٩٥١-١٦٢) .

<sup>(</sup>٢) ورد في ذلك قول الحس رقم (٣٢٩) ، وقول عكرمة رقم (٣٥٨) ، قول كعب رقــم (٣٦٧) ، وقــول كعب رقــم (٣٦٧) ، وقول مجاهد كعب رقم (٣٧٤) ، وقول قتادة رقم (٣٦١) ، وقول عبدالله بن الحارث بن لاتل رقم (٣٥٣) ، وقول مجاهد رقم (٢٨٢) ، وقول أبي الأحوص رقم (٣٩٠) ، وقول أبي صالح (٢٩٢)

<sup>(</sup>٣٦٠) ورد في ذلك قول الحسن رقم (٣٣٠) ، وقول قتادة رقم (٣٦٢) ، وقول قتادة رقم (٣٦٥) ، وقسول الحسن رقم (٣٣٣) ، وقول ألحسن رقم (٣٧٦) .

<sup>(</sup>٤) ورد في ذلك قول الحسن رقم (٣٦١) ، وقول مجاهد رقم (٣٧٧) ، وقول قتادة رقم (٣٦٠) .

<sup>(°)</sup> ورد في ذلك قول الحسن رقم (٣٣٥) ، وقول قتادة رقم (٣٧١) ، وقول مجاهد رقـــم (٣٨٣) ، وقـــول مسروق رقم (٣٩١) ، وقول أبي مالك رقم (٣٩٣) .

الباب الثالث : الإيمال بالرسط

المسألة الخامسة: أن كنية آدم في الجنة أبو محمد ، كرامة له ﷺ (١).

المسألة السادسة: إكرام الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلم يره في أمته ما يكره (٢).

المسألة السابعة: أفضلية نبينا محمد على على سائر الأنبياء (٣).

المسألة الثامنة: أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء وأممهم بالإيمان بمحمد على المسألة الثامنة المدالة الله الميثاق على المسألة الثامنة المسألة الثامنة المسألة الثامنة المسألة الثامنة المسألة المسألة الثامنة المسألة المسألة

المسألة التاسعة : كفر من لا يؤمن بمحمد على من أهل الكتاب(٥) .

المسألة العاشرة: هداية أمة محمد على من خصائصه (٢).

المسألة الحادية عشرة : عصمة النبي ﷺ من الكهانة والشعر(٧) .

المسألة الثانية عشرة : عموم رسالة النبي على للناس كافة (٨) .

المسألة الثالثة عشرة: ذكر أن النبي ﷺ هو أول النبيين في أخذ الميثاق بنبوته (٩).

المسألة الرابعة عشرة: عصمة النبي على من الناس(١٠٠).

<sup>(1)</sup> ورد في ذلك قول بكر بن عبدالله المزني (٣٢٧) .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ورد في ذلك قول الحسن رقم  $^{(77)}$  ، وقول قتادة رقم  $^{(77)}$  .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ورد في ذلك قول ربيع بن خثيم رقم  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>٤) ورد في ذلك قول السدي رقم (٣٤٥) ، وقول قتادة رقم (٣٧٢) ، وقول طاووس رقم (٣٥٢) .

<sup>(°)</sup> ورد في ذلك قول سعيد بن جبير رقم (٣٤٦) .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ورد في ذلك قول عبدالله بن شداد رقم (٣٥٥) .

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  ورد في ذلك قول قتادة رقم (٣٦٣) .

 $<sup>^{(\</sup>wedge)}$  ورد في ذلك قول قتادة رقم (٣٦٦) ، وقول مجاهد رقم (٣٨٠) .

<sup>(&</sup>lt;sup>٩)</sup> ورد في ذلك قول قتادة رقم (٣٦٧) .

<sup>(</sup>۱۰) ورد في ذلك قول قتادة رقم (٣٦٨) .

المسألة الخامسة عشرة : أتفضيل الله تعالى آل إبراهيم وآل عمران على العالمين وكون محمد ﷺ من آل إبراهيم (١٠).

المسألة السادسة عشرة : أن قيام الليل فضيلة وتطوعاً للنبي صلى الله وسلم(٢) .

المسالة السابعة عشرة: استغفار الملائكة وصلاقم على النبي على كل ليلة (٢٦).

المسألة الثامنة عشرة: رؤية النبي على من خلفه في الصلاة( أ) .

المسألة التاسعة عشرة: أن انشقاق القمر كان آية للنبي على بمكة (٥٠).

المسألة العشرون : أن النبي على ما أصابه شيء من ولادة الجاهلية(٢) .

روى الإمام البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي الخاجرته " أن النكاح في الجاهلية كان علمي أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم ، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا اطهرت من طمثها : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ، ويعتزلها زوجها إذا رجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ، فإذ تبين حملها أصابحا زوجها إذا أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ، ونكاح آخر يجتمع الرهط مادون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها ، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها ، تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم ، وقد ولدت فهو ابنك يافلان ، تسمي من أحببت باسمه ، فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع به الرجل ، ونكاح الرابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لاتمنع من جاءها ، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابحن رايات تكون علماً ، فمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ، ودعوا لهم القافة ، ثم

<sup>(</sup>۱) ورد في ذلك قول قتادة رقم (٣٦٩) .

<sup>(</sup>۲) ورد في ذلك قول قتادة رقم (۳۷۳) .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> ورد في ذلك قول كعب رقم (٣٧٥).

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> ورد في ذلك قول مجاهد رقم (٣٧٩) .

<sup>(°)</sup> ورد في ذلك قول مجاهد رقم (٣٨٥).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ورد في ذلك قول محمد (٣٨٦) .

ألحقوا ولدها بالذي يرون ، فالتاطته به ودعى ابنه لايمتنع من ذلك ، فلما بعث محمد على بالحق هـــدم نكـــاح الحاهلية كله ، إلا نكاح الناس اليوم " . انظر صحيح البخاري مع الفتح (١٨٢/٩) .

المسألة الواحدة والعشرون: رؤية النبي ﷺ حبريل على صورته التي خلق عليها(٧٪).

المسألة الثانية والعشرون: أن المعقبات لرسول الله ﷺ خاصة (٨).

وهذا أحد الأقوال في الآية ، وذكر ابن جرير رحمه الله أن هذا القول لابن زيد ، ثم تعقبه قائلاً : " وهذا القول . في تأويل هذه الآية قول بعيد من تأويل الآية ، مع خلافه أقوال من ذكرنا قوله من أهل التأويل ، وذلك أنه جعل الهاء في قوله : { له معقبات } ، من ذكر رسول الله على ، و لم يجر له في الآية التي ولا في الستي قبل الأخرى ذكر .. " . جامع البيان (٣٥٦/٧) ، أنظر زاد المسير لابن الجوزي (٢١٠/٤) .

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  ورد في ذلك قول الزهري رقم  $^{(\vee)}$  .

 $<sup>^{(\</sup>Lambda)}$  ورد في ذلك قول أبي الجوزاء رقم (۳۹۱) .

## المبحث الثاني: خصائص وفضائل آدم عليه السلام:

المسألة الأولى: أن الله خلقه بيده (١) .

المسألة الثانية: تفضيل آدم على الملائكة (٢).

المسألة الثالثة: خلق الله تعالى حواء من ضلع آدم ليسكن إليها (٣).

المسألة الرابعة: أن آدم خلق يوم الجمة ، وأن الله خلق آدم على صورته (٤) .

المسألة الخامسة : أن آدم خلق من طين أصبح له صلصلة (٥) .

المسألة السادسة: كون آدم آخر ما خلق من الخلق(٢).

هذه المسألة تفتقر إلى الدليل الشرعي عن المعصوم ﷺ ، لأنها من الغيبيات ، ولم أعثر على مايشهد لهذا المعنى من السنة الثابتة ، والله أعلم .

المسألة السابعة : أن أهل الجنة على صورة آدم وأن طوله ستون ذراعاً (٧) .

المسألة الثامنة: أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم (^) .

المسألة التاسعة : كان آدم كان أمة واحدة (٩) .

<sup>(</sup>۱) ورد في ذلك قول حكيم بن جبير رقم (٣٩٦) ، وقول السدي رقم (٣٩٩) ، وقول قتادة رقم (٤١٠) ، وقول كعب (٤١٠) ، وقول وردان بن خابد رقم (٤٢٣) .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ورد في ذلك قول الربيع بن أنس رقم  $^{(7)}$  .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ورد في ذلك قول السدي رقم (88.0) .

<sup>(</sup>٤) ورد في ذلك قول عبيد بن عميد رقم (٤٠٥) وقول أبي العالية رقم (٤٢٤).

<sup>(</sup>٥) ورد في ذلك قول قتادة رقم (٤٠٨) ، (٤١٢) ، (٤١٣) ، وقول مجاهد رقم (٤١٥)

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> ورد في ذلك قول قتادة رقم (٤٠٩).

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> ورد في ذلك قول قتادة رقم (٤١١) .

<sup>(^)</sup> ورد في ذلك قول قتادة رقم (٤١٤) .

<sup>(°)</sup> ورد في ذلك قول مجاهد رقم (٤١٨).

# المبحث الثالث: خصائص وفضائل إدريس عليه السلام:

المسألة الأولى: أن إدريس كان له من العمل ماليس لأهل الأرض في زمانه وأنه قبض في السماء(١).

المسألة الثانية: ذكر أن إدريس رفع إلى السماء كما رفع عيسى ولم يمت (٢).

وقد تقدم قول كعب الأحبار في موت إدريس عليه السلام في السماء ، واستنكار ابن كثير لهـــذا القـــول ، والمسألة من الغيبيات ، وإثباتما لايكون إلا عن نص ثابت عن المعصوم على .

المسألة الثالثة: أن إدريس رفع إلى السماء الرابعة فقبض فيها (٣).

<sup>(</sup>۱) ورد في ذلك قول كعب رقم (٤٢٦) .

<sup>(</sup>٢) ورد في ذلك قول مجاهد رقم (٤٢٧) .

<sup>(</sup>٣) ورد في ذلك قول مجاهد رقم (٤٢٨).

# المبحث الرابع: خصائص وفضائل نوح عليه السلام:

المسألة الأولى: أن الله ترك لنوح الثناء الحسن(١).

المسألة الثانية: أن الناس كلهم من ذرية نوح(٢).

المسألة الثالثة : ذكر أن أول نبي بعث هو نوح (٣) .

 $<sup>^{(1)}</sup>$  ورد في ذلك قول السدي رقم (٤٢٩) ، وقول قتادة رقم (٤٣٠) .

<sup>(</sup>۲) ورد في ذلك قول قتادة رقم (٤٣١) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> ورد في ذلك قول قتادة رقم (٤٣٢) .

## المبحث الخامس: خصائص وفضائل إبراهيم عليه السلام:

المسألة الأولى: سلامة قلب إبراهيم عليه السلام من الشرك(١).

المسألة الثانية : أن إبراهيم فتحت له السموات ونظر إلى ملك الله فيها ، وفتحت له الأرضون حتى نظــر إلى أسفل الأرض (٢) .

المسألة الثالثة : أن إبراهيم يسأل الله والده يوم القيامة فيحول إلى ضبع (٣).

المسألة الوابعة: أن الله اتخذ إبراهيم خليلاً (٤).

المسألة الخامسة: أن إبراهيم هُدي صغيراً (٥) .

المسألة السادسة: أن الله جعل إبراهيم للناس إماماً (٦) .

<sup>(</sup>۱) ورد في ذلك قول السدي رقم (273) ، وقول قتادة رقم (274) .

 $<sup>(^{(1)})</sup>$  ورد في ذلك ، وقول السدي رقم (870) ، وقول مجاهد رقم (820) .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ورد في ذلك قول عبيد بن عمير رقم (٤٣٦) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> ورد في ذلك قول قتادة رقم (٤٣٩) .

<sup>(°)</sup> ورد في ذلك قول مجاهد رقم (٤٤٢).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ورد في ذلك قول أبي العالية رقم (٤٤٣).

# المبحث السادس: خصائص يوسف عليه السلام:

المسألة الأولى: إيتاء الله يوسف عليه السلام الفقه والعلم والعقل قبل النبوة (١).

المسألة الثانية: أن الله اطصفي يوسف عليه السلام وعلمه عبر الأحاديث(٢).

<sup>(</sup>١) ورد في ذلك قول مجاهد رقم (٤٤٤).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ورد في ذلك قول قتادة رقم (٤٤٥) .

## المبحث السابع: خصائص وفضائل موسى عليه السلام:

المسألة الأولى: أن موسى أخرج يده بيضاء من غير سوء ، فعلم أنه قد لقي ربه (١) .

المسالة الثانية : أن الله سبحانه كتب لموسى التوراة بيده ، وقال بسم الله هذا كتاب الله بيده لعبده موسى (٢).

المسألة الثالثة: أن الله سبحانه كلم موسى من وراء حجاب (٣).

المسألة الوابعة: معنى " وقربناه نحيا " (٤).

المسألة الخامسة: أن الله كلم موسى مرتين (٥).

المسألة السادسة : أن ميعاد الله لموسى ذا القعدة وعشر من ذي الحجة وإنزال التـــوراة عليـــه في الألـــواح ، وتقريب الله تعالى له حتى سمع صريف القلم (٢) .

<sup>(</sup>١) ورد في ذلك قول الحسن رقم (٤٤٦).

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ورد في ذلك قول زيد بن أسلم رقم (٤٤٨) .

<sup>(</sup>٢) ورد في ذلك قول السدي رقم (٤٤٩) ، وقول قتادة رقم (٥٥٥) ، وقول مجاهد رقم (٤٥٩) .

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup> ورد في ذلك قول قتادة رقم (٤٥٦) .

<sup>(°)</sup> ورد في ذلك قول كعب رقم (٤٥٧) .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ورد في ذلك قول أبي العالية رقم  $^{(7)}$ 

## المبحث الثامن: خصائص وفضائل داود عليه السلام:

المسألة الأولى: دنو داود عليه السلام من ربه يوم القيامة (١).

المسألة الثانية : صلاة الجبال والطير مع داود إذا صلى (٢) .

المسألة الثالثة : أن الله أتى داود الزبور ، دعاء وتحميد وتمحيد ، ليس فيه حلال ولا حرام (٣) .

المسألة الرابعة : أن داود يمجد الله يوم القيامة بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان(٤) .

<sup>(</sup>١) ورد في ذلك قول عبيد بن عمير رقم (٤٦٥) ، قول مجاهد رقم (٤٦٩) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ورد في ذلك قول قتادة رقم (٤٦٦) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> ورد في ذلك قول قتادة رقم (٤٦٧) .

<sup>(</sup>٤) ورد في ذلك قول مالك بن دينار رقم (٤٦٨) .

## المبحث التاسع: خصائص وفضائل سليمان عليه السلام:

المسألة الأولى: تسخير الله تعالى لسليمان عليه السلام الريح والشياطين(١).

المسألة الثانية : أن لسليمان عليه السلام ستمائة ألف كرسي وأن الريح تروح به شهراً وتغدوا به شهراً (٢).

المسألة الثالثة: عطاء الله تعالى سليمان ملكاً لايكون لأحد من بعده (٣).

<sup>(</sup>١) ورد في ذلك قول قتادة رقم (٤٧٠).

<sup>(</sup>۲) ورد في ذلك قول سعيد بن جبير رقم (٤٧١).

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> ورد في ذلك قول قتادة رقم (٤٧٢) .

## المبحث العاشر: خصائص وفضائل عيسى عليه السلام:

المسألة الأولى: أن عيسى من المقربين إلى الله يوم القيامة(١).

المسألة الثانية: أن عيسى يكلم الناس صغيراً وكبيراً (٢).

المسألة الثالثة: أن عيسى عليه السلام كآدم عليه السالم آدم خلقه الله من تراب (٢٦).

وهذه الخصائص والفضائل المذكورة عن نبينا وسائر الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام والتي قالها التابعون ، جاءت مقررة ومفسرة للنصوص القرآنية والنبوية الصحيحة في الغالب ، ومنها ما هو موضح خلاف بين السلف كرؤية نبينا لربه سبحانه ليلة الإسراء ، وإن كان الراجح نفي الرؤية البصرية في هذا المقام ، وبعضها حوى قضايا غيبية لا تقال من جهة الرأي ، وقد يكون بعضها من الإسرائيليات ، لا سيما ما يروي منها عن موسى عليه الصلاة والسلام .

 $<sup>^{(1)}</sup>$  ورد في ذلك قول الربيع بن أنس رقم (٤٧٤) ، وقول قتادة رقم (٤٧٧) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ورد في ذلك قول قتادة رقم (٤٧٦) .

<sup>(</sup>٣) ورد في ذلك قول قتادة رقم (٤٧٨) .

# الباب الرابع أقوال التابعين في اليوم الآخر

# الفصل الأول مـا ورد في أشـراط الساعة

الباب الرابع : اليصوم الآخصر

الفصل الأول : أشراط الساعة

# الفصل الأول مـــا ورد فــي أشــراط السـاعة

# أولاً: الآثار الواردة في هذا الفصل

[٤٧٩] قال عبدالرزاق: "أرنا إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن إبراهيم قال: ( تخرج الدابة من مكة ) " (١).

[٤٨٠] قال سعيد بن منصور: " نا هشيم ، قال نا مغيرة ، عن إبراهيم قال : ( يُسرى بالقرآن ليلاً ، فيرفع من أجواف الرجال ، فيصبحون لا يَصْدقون حديثاً ، ولا يُصْدقون النساء ، يتسافدون تسافد الحمير ، فيبعث الله ريحا ، فتقبض روح كل مؤمن ) " (٢).

[٤٨١] قال ابن حرير: "حدثنا ابن حميد، قال ثنا سلمة، عن عمرو، عن عمرو، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: (مضى الدخان لسنين أصابتهم) "(٣).

(١) التفسير (٢١٧٩) :

وعلى هذا فإسناده حسن.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٧٥٩٥) من طريق إسرائيل بنحوه .

وأخرجه الداني في السنن الواردة في الفتن (٧٠١) من طريق إسرائيل بمثل لفظ عبدالرزاق .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣٧٩/٦) وعزاه لعبد بن حميد أيضاً .

(٢) السنن (٩٦) :

وإسناده ضعيف ، تقدم في باب الكتب برقم (١٩٠) .

(٣) التفسير (٥٠٠):

وإسناده ضعيف ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ) .

<sup>-</sup> إسرائيل: هو ابن يونس، ثقة، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٢).

<sup>-</sup> سماك : هو ابن حرب الذهلي ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٤٠٦) .

الباب الرابع : اليـــوم الآخــر

الفصل الأول: أشـــراط الســـاعة

[٤٨٢] قال الداني: "أخبرنا عبد بن أحمد في كتابه ، قال حدثنا زاهر بن أحمد ، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن معاذ ، قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي ، قال حدثنا يزيد بن هارون ، عن العوام بن حوشب ، عن إبراهيم التيمي ، قال : (إن الله عزوجل يريد أن يقيم الساعة أغضب ما يكون على خلقه ) " (۱).

## (١) السنن الواردة في الفتن (٣٧٨):

- عبد بن أحمد بن محمد الأنصاري ، أبو ذر الهروي المالكي ، صاحب التصانيف ، الحافظ الإمام المحود ، سمع أبا الفضل محمد بن عبدالله بن خميرويه ، وبشر بن محمد المزني ، وزاهر بن أحمد الفقيه برخس وغيرهم ، وحدث عنه ابنه أبو مكتوم عيسى ، وموسى بن علي الصقلي ، والقاضي أبو الوليد الباجي وغيرهم ، له مصنف في الصفات ، وله مستدرك على الصحيحين ، والسنة ، والجامع وغيرها ، مات سنة أربع وثلاثين وأربعمائة . انظر تاريخ بغداد (١٤/١١) ، ترتيب المدارك (١٩٦٢ه-١٩٨٨) ، الكامل لابن الأثير (٩/١٥) سير أعلام النبلاء (١٤/١٥) .

- زاهر بن أحمد بن محمد السرخسي ، أبو علي ، فقيه خراسان ، شيخ القراء والمحدثين ، سمع أبا لبيد محمد بن إدريس ، وأبا القاسم البغوي ، ويجيى بن صاعد ، وحدث عنه الحاكم ، وأبو عثمان بن إسماعيل الصابوني ، أخذ علم الجدل والكلام على أبي الحسن الأشعري ، مات سنة تسع وثمانين وثلاثمائة . انظر المنتظم (٢٠٦/٧) وطبقات السبكي (٢٩٣/٣-٢٩٤) والعبر (٤٣/٣) ، والسير (٤٧٦/١٦) .

- أبو جعفر محمد بن معاذ بن فرة الهروي ، الشيخ المعمر ، حدث عن الحسن بن الحسن المروزي ، والفقيه محمد بن مقاتل ، وأحمد بن حكيم وغيرهم ، وعنه أحمد بن بشر المزي ، وعبدالله بن يجيى الطلحي ، وزاهر السرخسي وغيرهم ، مات في سنة ست عشرة وثلاثمائة ، وله نيف وتسعون . انظر سير أعلام النبلاء (٤٨٤/١٤) ، الإكمال لابن ماكولا (١١٢/٧) .

- الحسين بن الحسن بن حرب السلمي ، أبو عبدالله المروزي ، نزيل مكة ، قال عنه ابن حجر : " صدوق ، من العاشرة ، مات سنة ست وأربعين ومائتين . تقريب التهـــذيب (١٣١٥) ، وانظــر تهـــذيب التهـــذيب (٢٢١/١) ، تحذيب الكمال (١٢٨٨) .

- يزيد بن هارون السلمي ، ثقة متقن ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٢) .
- العوام بن حوشب الشيباني ، ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٣٢٤) .

وفي إسناده عبد بن أحمد وزاهر بن أحمد وأبو جعفر بن معاذ لم أعرف درجتهم من التوثيق .

الفصل الأول: أشـــراط الســـاعة

[٤٨٣] قال الداني: "حدثنا عبدالرحمن بن عثمان القشيري، قال حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا أبو سلمة، قال حدثنا عبدالواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش، عن إبراهيم قال: (كان أصحاب عبدالله يقولون: المهدي عيسى ابن مريم) "(١).

• [٤٨٤] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، قال سمعت إبراهيم يقول: ( إن المسيح خارج، فيكسر الصليب، ويقتل الخترير، ويضع الجزية) " (٢٠).

## (١) السنن الواردة في الفتن (٩٠٠) :

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف رواية عبدالواحد بن زياد عن الأعمش .

## (٢) المصنف (٣٧٤٨٧):

- أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي ، ثقة متقن ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٩٩) .
  - سماك : هو بن حرب الذهلي ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٤٠٦) .

وعلى هذا فإسناده حسن .

<sup>-</sup> عبدالرحمن بن عثمان القشيري: لم أعثر على ترجمته.

<sup>-</sup> قاسم بن أصبغ بن محمد ، أبو محمد القرطبي ، مولى بني أمية ، سمع بقي بن مخلد ، ومحمد بسن وضاح ، وأصبغ بن خليل وغيرهم ، وحدث عنه حفيده قاسم بن محمد ، وعبدالله بن محمد الباجي وغيرهم ، انتهى إليه علو الإسناد بالأندلس مع الحفظ والإتقان ، وبراعة العربية ، والتقدم في الفتوى، ألف كتاب برالوالدين ، ومسند مالك ، وكتاب المنتقى في الآثار ، مات سنة أربعين وثلاثمائة ، وكان من أبناء التسعين . انظر تاريخ علماء الأندلس (١/٤٤٨-٣٦٧) جذورة المقتبس (١/٣١-٣١٧) ، بغية الملتمس (٤٤٨-٤٤٨) معجم الأدباء (٢/٧٦-٢٣٧) ، سير أعلام النبلاء (٥/٤٧٢) .

<sup>-</sup> أحمد بن زهير: لم أعثر على ترجمته.

<sup>-</sup> أبو سلمة : هو موسى بن إسماعيل المنقري ، ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٧) .

<sup>-</sup> عبدالواحد بن زياد العبدي ، ثقة في حديثه عن الأعمش مقال ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٣٥٥)

<sup>-</sup> الأعمش: ثقة إمام.

الباب الرابع : اليصوم الآخصر

الفصل الأول: أشراط الساعة

[٤٨٥] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبي ، ثنا مسدد ، ثنا عبدالوارث ، عن يونس ابن عبيد ، عن الحسن قال : (تخرج دابة الأرض إذا فسد الناس ، ولهم دابة تكلمهم كلاماً ) " (١).

[٤٨٦] قال الداني: "حدثنا ابن عفان ، قال حدثنا أحمد بن ثابت ، قال حدثنا اسعيد بن عثمان ، قال حدثنا علي ، قال حدثنا بشير بن عبدالرحمن ، عن مطرف بن أبي بكر الهذلي ، عن أبيه ، عن الحسن قال : ( إنما تقوم الساعة في غضبة يغضبها الرب ) " (۲).

## (١) التفسير (١٦٦٠٥) :

## (٢) السنن الورادة في الفتن (٣٨٠):

وإسناده ضعيف جداً لأن أبا بكر الهذلي أخباري متورك الحديث . تقدمت ترجمته في الأثــر رقــم () . ومطرف بن أبي بكر الهذلي ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٢٩٩/٧) . و لم يذكر فيه حرحاً ولا تعــديلا ، وبشير بن عبدالرحمن لم أعثر على ترجمته .

<sup>-</sup> مسدد بن مسرهد الأسدي البصري ، أبو الحسن ، قال عنه ابن حجر : " ثقة حافظ ، من العاشرة ، مات سنة ثمان وعشرين ومائتين . تقريب التهذيب (٦٥٩٨) ، وانظر الكاشف (٥٤٨٥) .

<sup>-</sup> عبدالوارث: هو ابن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم ، أبو عبيدة التنوري البصري ، قال عنه ابن حجر: " ثقة ثبت رمي بالقدر و لم يثبت عنه ، من الثامنة ، مات سنة ثمانين ومائة " . تقريب التهـــذيب (٤٢٥١) ، وانظر تهذيب الكمال (٤١٨٣) .

<sup>-</sup> يونس بن عبيد بن دينار العبدي ، أبو عبيد البصري ، قال عنه ابن حجر : " ثقة ثبت فاضل ورع ، مــن الخامسة ، مات سنة تسع وثلاثين ومائة " . تقريب التهذيب (٧٩٠٩) ، وانظر الكاشف (٦٥٨٩) .

وعلى هذا فإسناده صحيح .

الفصل الأول : أشــــراط الســـاعة

[٤٨٧] قال ابن جرير: "حدثنا محمد بن بزيع ، قال ثنا بشر بن المفضل ، عـن عوف قال : قال الحسن : ( إن الدخان قد بقي من الآيات ، فإذا جاء الـدخان نفـخ الكافر حتى يخرج من كل سمع من مسامعه ، ويأخذ المؤمن كزكمة ) " (١).

[٤٨٨] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا حسين بن علي ، عن أبي موسى ، قال: قال الحسن ( من أشراط -أو اقتراب- الساعة أن يأتي الموت خياركم ، فيلقطهم كما يلقط أحدكم أطائب الرطب من الطبق ) " (٢).

[٤٨٩] قال ابن جرير: "حدثني يعقوب، قال ثنا هشيم، قال أخبرنا حصين، عن أبي مالك وعوف، عن الحسن أنهما قالا في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لِلسَّاعَةِ ﴾ [الرحرك: ١٦]

## (١) التفسير (١٠٥٨) :

## وعلى هذا فإسناده صحيح .

وذكر له ابن جرير إسناداً آخر من طريق ابن بشار ، ثنا عثمان يعني ابن الهيثم ، قال ثنا عوف عـن الحسـن بنحوه (٣١٠٥٩) .

## (٢) المصنف (٥٠ ٣٥٣):

# وعلى هذا فإسناده صحيح.

<sup>-</sup> محمد بن عبدالله بن بَزِيع البصري ، قال عنه ابن حجر : " ثقة ، من العاشرة ، مات سنة سبع وأربعين ومائتين " . تقريب التهذيب (٦٠٠٢) ، وانظر الكاشف (٥٠١٦) .

<sup>-</sup> بشر بن المفضل الرقاشي ، ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٦) .

<sup>-</sup> عوف : هو الأعرابي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٧) .

<sup>-</sup> حسين بن على : هو ابن الوليد الجعفى ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٤٢٦) .

<sup>-</sup> أبو موسى : هو إسرائيل بن موسى البصري ، نزيل الهند ، قال عنه ابن حجر : " ثقة ، من السادســـة ". تقريب التهذيب (٤٠٠) ، وانظر تهذيب الكمال (٣٩٤) .

قالا ( نزول عيسى ابن مريم ، وقرأها أحدهما : ﴿ وَإِنَّهُرُ لَعَلَمٌ لِّلسَّاعَةِ ﴾ ) " (١).

[٤٩٠] قال ابن حرير: "حدثني يعقوب ، قال حدثنا ابن علية ، عن أبي رجاء ، عن الحسن في قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْـلِ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ [الساء:١٠٩] قال: (قبل موت عيسى ، والله إنه الآن لحي عند الله ، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون) " (٢).

[٤٩١] قال أبو الشيخ: "حدثنا الهروي ، قال أحبرني العباس بن الوليد ، قال أحبرني أبي ، قال حدثني الأوزاعي ، حدثنا حسان قال: ( يأجوج ومأجوج أمتان ،

# (١) التفسير (١٥٤ ٣٠٩) :

وعلى هذا فإسناده صحيح ، وهشيم وإن كان كثير التدليس إلا أنه صرح بالسماع .

## (٢) التفسير (٢٠٨٠٣):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ) .

وأخرجه أيضاً برقم (١٠٨٠٧) ، (١٠٨٠٨) .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٦٢٥١) من طريق علي بن عثمان اللاحقي ، ثنا جويرية بن بشير ، قـــال سمعت رحلاً قال للحسن : يا أبا سعيد ، قول الله تعالى : ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْـلِ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِـ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ قال: (قبل موت عيسى أن الله رفع إليه عيسى ، وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاماً يؤمن به البر والفاجر ) .

<sup>-</sup> يعقوب : هو ابن إبراهيم الدورقي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٩) .

<sup>-</sup> هشيم: هو ابن بشير ، ثقة كثير التدليس ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٣٣) .

<sup>-</sup> حصين : هو ابن عبدالرحمن السلمي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٥٧) .

<sup>-</sup> أبو مالك : غزوان الغفاري الكوفي ، مشهور بكنيته ، قال عنه ابن حجر : " ثقة ، من الثالثة " . تقريــب التهذيب (٥٣٥٤) .

<sup>-</sup> عوف : هو الأعرابي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٧) .

الباب الرابع : اليــــوم الآخــــر

الفصل الأول: أشراط الساعة

في كل أمة أربعمائة ألف ، لا تشبه أمة أمة ، ولا يموت الرجل منهم حتى ينظر في مائــة عين من ولده ) " (١).

[٤٩٢] قال ابن جرير: "حدثنا أبو كريب ، قال ثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، قال شهدت جنازة فيها زيد بن علي ، فأنشأ يحدث يؤمئذ ، فقال: إن الدخان يجيء قبل يوم القيامة ، فيأخذ بأنف المؤمن الزكام ، ويأخذ بمسامع الكافر ..) " (٢).

## (١) العظمة (١٤٩):

- الهروي : هو محمد بن أحمد بن سليمان ، أبو العباس الهروي ، قال عنه أبو الشيخ : فقيه محمد كمبير ، صنف الكتب الكثيرة ، أحد العلماء ، توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين . وانظر أخبار أصبهان (٢١٩/٢) ، شدرات الذهب (٢١٣/٢) .

- العباس بن الوليد بن مزيد الرازي ، البيروتي ، قال عنه ابن حجر : " صدوق عابد ، من الحادية عشرة ، مات سنة تسع وستين ومائتين ، وله مائة سنة " . تقريب التهذيب (٣١٩٢) .

- الوليد بن مزيد الرازي ، أبو العباس البيروتي ، قال عنه ابن حجر : " ثقة ثبت ، قال النســـائي : كــــان لا يخطئ ولا يدلس ، من الثامنة ، مات سنة ثلاث وثمانين ومائة " . تقريب التهذيب (٧٤٥٤) .

- الاوزاعي : ثقة إمام ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١) .

## وعلى هذا فإسناده حسن .

وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن (ص٥٦هـ) إلا أنه قال : ( في كل أمة مائة ألف أمة ) .

وأخرجه الداني في السنن الواردة في الفتن (٦٧٣) من طريق هارون بن أبي يزيد الشامي ، عن الأوزاعي ، عن حسان بمثل لفظ أبي الشيخ .

وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال (٣٦٩/٤) من طريق يجيى بن حمزة عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية وفيه : (( أربعمائة ألف أمة )) وزاد (( منهم ألف ومنا واحد ، وسعة الأرض مائة سنة .. )) وقال الذهبي : (( هذا مع غرابته منكر من القول ، ما أدري من أين وقع لحسان )) .

## (٢) التفسير (٢) ١٠٤٠) :

- أبو كريب : هو محمد بن العلاء ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٥) .
  - أبو بكر بن عياش ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٥٩) .

الباب الرابع : اليـــوم الآخـــر

الفصل الأول: أشراط الساعة

[٤٩٣] قال نعيم بن حماد: "حدثنا ابن المبارك وابن ثور وعبدالرزاق ، عن معمر عن قتادة ، قال عبدالرزاق : عن معمر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، قال : قلت لسعيد بن المسيب : المهدي حق هو ؟ قال : حق ، قال : قلت : ممن هو؟ قال من قريش ، قلت من أي قريش ؟ قال : من بني هاشم ، قلت : من أي بني هاشم؟ قال : من بني عبدالمطلب ، قلت : من أي عبدالمطلب ؟ قال : من ولد فاطمة ) " (١).

[٤٩٤] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد بن طلحة ، ثنا أسباط ، عن السدي في قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَائِعَظِيمٌ ﴾ أسباط ، عن السدي في قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ فِي ٱلدُّنِيا ، فإنه إذا قام المهدي فتح القسطنطينية وقتلهم ، والبنرة: ١١٤] قال: (أما خزيهم في الدنيا ، فإنه إذا قام المهدي فتح القسطنطينية وقتلهم ، فذلك الخزي ) "(٢).

## (١) الفتن (ص٢٢٨) :

وإسناده صحيح ، تقدم التعريف برجال الإسناد والحكم عليه في الأثر رقم (٦١) .

وأخرجه الداني في السنن الواردة في الفتن (٥٧٤) من طريق خالد بن سلام ، عن رجل ، عن معمر ، عن قتادة بمثله .

وأخرجه برقم (٥٨٠) من طريق أحمد بن شبوية ، حدثنا عبدالرزاق ، عن معمر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة .. وذكره بنحوه .

## (٢) التفسير (١١١٨):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (٦١) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (١٨٣٤) من طريق موسى ، حدثنا عمرو .. به بنحوه .

<sup>-</sup> عاصم : هو ابن بمدلة ، صدوق له أوهام ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٠٥) .

وعلى هذا فإسناده حسن .

[ ١٩٥] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن الحسين ، قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط ، عن السدي في قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَلَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا وَاللَّهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام: ١٥٨] يقول : (كسبت في إيمَانِهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام: ١٥٨] يقول : (كسبت في تصديقها خيراً ، عملا صالحاً ، فهؤلاء أهل القبلة ، وإن كانت مصدقة و لم تعمل قبل ذلك خيراً ، فعملت بعد أن رأت الآية لم يقبل منها ، وإن عملت قبل الآية خيراً ، ثم عملت بعد الآية خيراً قبل منها ) " (١).

[٤٩٦] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن الحسين ، قال حدثنا أحمد بن المفضل ، قال حدثنا أسباط ، عن السدي في قول تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتِكِكَةُ ﴾ قال حدثنا أسباط ، عن السدي في قول تعالى : ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتِكِكَةُ ﴾ [الانعام:١٥٨] قال : (عند الموت ﴿ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكُ ﴾ قال : طلوع الشمس من معربها ) " (٢).

[٤٩٧] قال ابن حرير: "حدثني محمد بن الحسين ، قال حدثنا أحمد بن المفضل ، قال حدثنا أسباط ، عن السدي في قوله تعالى: ﴿ ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف:١٨٧] يقول : (خفيت في السموات والأرض ، فلم يعلم قيامها متى تقوم ملك مقرب ولا نبي مرسل ) " (٣).

<sup>(</sup>١) التفسير (١٥٥):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (٦٠) .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٨١٤٦) من طريق أحمد بن المفضل ، ثنا أسباط ، عن السدي بمثله .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢٠٢٤) :

وإسناده حسن ، تقدم برقم (٦٠) .

<sup>(</sup>٣) التفسير (٨٤٥٣) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (٦٠) .

الباب الرابع : اليصوم الآخصر

الفصل الأول: أشراط الساعة

[٤٩٨] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن الحسين، قال حدثنا أحمد بن المفضل، قال حدثنا أسباط، عن السدي في قوله تعالى: ﴿ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَهُ ﴾ [الأعراف:١٨٧] يقول: ( يبغتهم قيامها، تأتيهم على غفلة ) " (١).

[٤٩٩] قال ابن حرير: "حدثنا محمد، قال ثنا أحمد، قال ثنا أسباط، عن السباط، عن السدي في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ ﴾ [الزحرف: ٦١] قال: ( خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة ) " (۲).

[۱۰۰ ] قال ابن جرير: "حدثت عن الحسين ، قال سمعت أبا معاذ ، يقول أخبرنا عبيد ، قال سمعت أبا معاذ ، يقول أخبرنا عبيد ، قال سمعت الضحاك في قوله تعالى : ﴿ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴾ [الدحان: ١٠] قال : ( قد مضى شأن الدخان ) " (").

[٥٠١] قال ابن جرير: "حدثت عن الحسين ، قال سمعت أبا معاذ ، يقول أخبرنا

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٨٦١٢) من طريق أحمد بن المفضل بمثله . وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣/٦٢) وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ .

(١) التفسير (١٥٤٨٩) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (٦٠) .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٨٦١٤) من طريق أحمد بن المفضل بمثله .

(٢) التفسير (١٠٩٥٨):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (٦٠) .

(٣) التفسير (٢٥٠٥٣) :

وإسناده متروك ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (٩٢) .

عبيد ، قال سمعت الضحاك في قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ [الرحرف:٦٦] يقول : ( يعني خروج عيسى ابن مريم ، ونزوله من السماء قبل يوم القيامة ) " (١).

[٥٠٢] قال ابن حرير: "حدثت عن الحسين بن الفرج، قال سمعت أبا معاذ، قال حدثنا عبيد بن سليمان، قال سمعت الضحاك في قوله تعالى: ﴿ يَ وَمَ يَ أَتِى بَعْضُ ءَايَاتِ وَ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ يَ وَمَ يَ أَتِى بَعْضُ ءَايَاتِ وَ قُولُهُ عَلَى كَا لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا ﴾ [الأنعام: ١٥٨] قال: ( من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع إيمانه قبل الله منه العمل بعد نزول الآية ن كما قبل منه قبل ذلك) " (٢٠).

[٥٠٣] قال ابن حرير: "حدثنا ابن وكيع، قال حدثنا أبي، عن الحسن بن عقب الحسن بن عقب الحسن بن عقب الحسن بن عقب عقب المن عن الضحاك في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا ﴾ [الأنعام: ١٥٨] قال: (طلوع الشمس من مغربها) " (٣).

وإسناده متروك ، تقدمت دارسة إسناده في الأثر رقم (٩٢) .

(٢) التفسير (١٤٢٥٦) :

وإسناده متروك ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (٩٢) .

# (٣) التفسير (٣٤٢٤٢) :

<sup>(</sup>١) التفسير (٩٥٩) :

<sup>-</sup> ابن وكيع: هو سفيان بن وكيع، ضعيف، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٠٤).

<sup>-</sup> وكيع : هو ابن الجراح ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٥) .

<sup>-</sup> الحسن بن عقبة أبو كيران المرادي ، سمع الضحاك بن مزاحم والشعبي وعبد خـــير ، وروى عنـــه وكيـــع وعبيدالله بن موسى وأبو نعيم ، قال عنه ابن معين : ثقة ، وقال أبو حاتم : شيخ يكتب حديثه . انظر التاريخ الكبير للبخاري (٢٨/٣-٣٠) ، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٨/٣-٢٩) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف ابن وكيع .

الفصل الأول: أشـــراط الســـاعة

[٥٠٤] قال ابن جرير: "حدثني سليمان بن عبدالجبار، قال ثنا محمد بن الصلت قال ثنا أبو كدينة، عن عطاء، عن عامر في قول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ قَالَ ثنا أبو كدينة، عن عطاء، عن قال : (هذا في الدنيا قبل يوم القيامة) " (١٠).

[٥٠٠] قال نعيم بن حماد: "عن ابن عيينة ، عن عمرو ، عن عبيد بن عمير في قوله تعالى : ﴿ يَـوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَلتِ رَبِّكَ ﴾ [الانعام:١٥٨] قال : (طلوع الشمس من مغربها) " (٢).

## (١) التفسير (٢٤٨٩٩):

وهذا إسناد ضعيف ، لأن عطاء بن السائب اختلط ، ولم يذكر أبو كدينة فيمن روى عنه قبل الاختلاط . وقد أخرجه ابن جرير أيضاً برقم (٢٤٩٠١) من طريق ابن حميد ، ثنا جرير ، عن عطاء ، عن عامر قال : (هذا في الدنيا من آيات الساعة ) .

وهذه رواية ضعيفة لضعف ابن حميد ، وجرير ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط ، انظر ترجمة عطاء بن السائب .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٧/٦) وعزاه لابن جرير وابن المنذر .

## (٢) الفتن (ص٩٩٤):

- عمرو: هو ابن دينار المكي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٠٦) .

وعلى هذا فإسناده صحيح.

<sup>-</sup> سليمان بن عبدالجبار بن زُريق الخياط ، أبو أيوب البغدادي ، قال عنه ابن حجر : "صدوق من الحاديـة عشرة " . تقريب التهذيب (٢٥٨٣) ، وانظر الكاشف (٢١٢٨) .

<sup>-</sup> محمد بن الصلت بن الحجاج الأسدي ، أبو جعفر الكوفي ، الأصم ، قال عنه ابن حجر : " ثقة ، من كبار العاشرة ، مات في حدود العشرين ومائتين ". تقريب التهذيب (٥٩٧٠) ، وانظر تهذيب التهذيب (٩٤/٣) - أبو كدينة : هو يجيى بن المهلب البحلي ، الكوفي ، صدوق ، من السابعة .

تقريب التهذيب (٧٦٥٤) ، هذيب الكمال (٧٥٢٤) .

<sup>-</sup> عطاء : هو ابن السائب ، صدوق اختلط ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٦) .

<sup>-</sup> عامر: هو الشعبي.

الفصل الأول: أشراط الساعة

[٥٠٦] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبي ، حدثنا جعفر بن مسافر ، حدثنا يحيى بن حسان ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا عبدالرحمن الأعرج في قوله تعالى: ﴿ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ﴾ [الدحان: ١٠] قال: (كان يوم فتح مكة ) " (١).

[٥٠٧] قال سفيان الثوري: "عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة في قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ إِلَى زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمٌ ﴾ [الج:١] قال : (هلذا شيء يكون دون الساعة )" (٢).

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٠٠٣) ، وأخرجه ابن جرير في التفسير (١٤٢٤٢) .

وأخرجه الداني في السنن الواردة في الفتن (٧٠٣) كلهم من طريق ابن عيينة ، عن عمرو ، عن عبيد بن عمير بمثله

## (١) التفسير (١٨٥٣٢) :

- جعفر بن مسافر بن إبراهيم التنيسي ، أبو صالح الهذلي ، قال عنه ابن حجر : " صدوق ربما أخطأ ، مــن الحادية عشرة ، مات سنة أربع وخمسين ومائتين " . تقريب التهذيب (٩٥٧) ، وانظر تهذيب الكمال (٩٤٠) .

- يجيى بن حسان التنيسي ، أصله من البصره ، قال عنه ابن حجر : " ثقة ، من التاسعة ، مات ســـنة ثمـــان ومائتين ، وله أربع وستون سنة " . تقريب التهذيب (٧٥٢٩) ، وانظر الكاشف (٦٢٦٢) .

- ابن لهيعة : هو عبدالله بن لهيعة ، صدوق ، خلّط بعد احتراق كتبه ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٧٤) . وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف ابن لهيعة .

## (۲) التفسير (ص۲۰۸):

- منصور : هو ابن المعتمر ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٣) .

- إبراهيم: هو ابن يزيد بن قيس النخعي ، أبو عمران الكوفي ، قال عنه ابن حجر: " ثقة ، إلا أنه يرسل كثيراً ، من الخامسة ، مات سنة ست وتسعين " ، وهو ابن خمسين أو نحوها . تقريب التهذيب (٢٧٠) . وعلى هذا فإسناده صحيح .

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٨٨٣) من طريق جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم عن علقمة قــال : ( هذا في الدنيا قبل يوم القيامة ) قال جرير : هذا بين يدي الساعة .

الباب الرابع : اليــــوم الآخــــر

الفصل الأول : أشراط الساعة

[٥٠٨] قال عبدالرزاق: "عن معمر ، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ وَاللَّهُ مِنْ مَعْرِهُمَا ) " (١٠). وَايَنْت رَبِّكُ ﴾ [الأنعام:١٥٨] قال: ( آية موجبة ، طلوع الشمس من مغرهما ) " (١٠).

[٥٠٩] قال عبدالرزاق: "عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُۥ لَعِلْمُ لِّلسَّاعَةِ ﴾ [الوحرف: ٦١] قال: ( نزول عيسى ابن مريم عليه السلام علم للساعة ، ونساس يقولون: القرآن علم للساعة ) " (٢).

[٥١٠] قال ابن حرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ﴾ [الدحان:١٥] قال: ( يعني الدحان) " (٣).

وأخرجه ابن حرير في التفسير (٢٤٨٩٨) من طريق سفيان عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة قـــال : (قبل الساعة ) .

وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٣٧٧١) دون ذكر سنده عن علقمة قال : ( الزلزلة قبل الساعة ) . وذكره السيوطي في الدر المنثور (٧/٦) وعزاه أيضاً إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

## (١) التفسير (٨٧٥) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده برقم (١١١) .

## (٢) التفسير (٢٧٧٨):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١١١) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٣٠٩٥٦) ، (٣٠٩٥٧) عن قتادة بمثل ما تقدم دون قوله : (وناس يقولون . ) وأخرجه ابن أبي زمنين في أصول السنة (١١٥) عن قتادة قال : (نزول عيسى) دون قوله : (وناس يقولون..) وأخرجه الداني في السنن الواردة في الفتن (٦٩٢) عن قتادة قال (نزول عيسى ابن مريم) .

## (٣) التفسير (٣١٠٦٧) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠) .

الباب الرابع : اليــــوم الآخـــــر

الفصل الأول: أشـــراط الســـاعة

[٥١١] قال عبدالرزاق: " نا معمر ، عن الكلبي وقتادة في قوله تعلى: ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ [الساء:١٥٩] قال: ( قبل موت عيسى ، إذا نزل آمنت به الأديان كلها ) " (١).

[١٢٥] قال ابن حرير: "حدثنا القاسم ، قال ثنا الحسين ، قال ثنا أبو سفيان ، عن معمر ، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ أَخْرَجْنَالَهُمْ دَآبَّةُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ﴾ [السل: ١٨] قال: (هي دابة ذات زغب وريش ، ولها أربع قوائم ، تخرج من بعض أودية تمامة ) " (٢).

[٥١٣] قال الداني: "حدثنا ابن عفان ، حدثنا قاسم ، حدثنا أحمد بن زهير ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا أبو هلال ، عن قتادة قال : ( يجاء إلى المهدي وهو في بيته ، والناس في فتنة تمراق فيها الدماء ، فيقال له : قم علينا ، فيأبى حتى يخوف بالقتل ، فإذا خوف بالقتل قام عليهم ، فلا يهراق في سببه محجمة دم ) " (٣).

# (٣) السنن (٥٥٧) :

<sup>(</sup>١) التفسير (٢٥٦) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١١١) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (١٠٨٠٦) من طريق عبدالرزاق بمثله .

وأخرجه ابن أبي زمنين في أصول السنة (١١٦) عن قتادة قال : ( قبل موت عيسى إذا نزل ) .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢٧١٠٢) : وإسناده ضعيف ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ) .

<sup>-</sup> ابن عفان : لم أعثر على ترجمته .

<sup>-</sup> قاسم: هو ابن أصبغ ، محدث ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٤٨٣) .

<sup>-</sup> أحمد بن زهير : لم أعثر على ترجمته .

<sup>-</sup> موسى بن إسماعيل: هو المنقري ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٨١) .

<sup>-</sup> أبو هلال : هو محمد بن سليم الراسبي ، صدوق فيه لين ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٨٦) . وفي إسناده من لم أعثر على ترجمته .

الفصل الأول: أشراط الساعة

[١٥٤] قال ابن حرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتده في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ الآية قال: ﴿ أشياء من الغيب، استأثر الله بمن فلم يطلع عليهن ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا ﴿إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ فلا يدري فلم يطلع عليهن ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا ﴿إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ فلا يدري أحد من الناس من تقوم الساعة، في أي سنة أو في أي شهر، أو ليل، أو لهار ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِنُ ﴾ فلا يعلم أحد من يترل الغيث، ليلاً أو لهاراً يترل، ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِنُ ﴾ فلا يعلم أحد ما في الأرحام، أذكر أو أنثى، أحمر أو أسود، أو ما هو؟ ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مَا فِي اللهِ اللهِ علما أحد ما في الأرحام، ولا تدري يا ابن آدم من تموت، لعلك الميت غداً، عليك المصاب غداً. ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ إِنَّي أَرْضِ تَمُوثٌ ﴾ [نسن: ٢٤] ليس أحد من النساس لعلك المصاب غداً. ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ أَبِأَي أَرْضِ تَمُوثٌ ﴾ [نسن: ٢٤] ليس أحد من النساس يدري أين مضجعه من الأرض في بحر أو بر أو سهل أو حبل، تعالى وتبارك) " (١٠).

[١١٥] قال عبدالرزاق: أنا معمر، عن قتادة أن في بعض الحروف (أن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسى) " (٢).

(١) التفسير (٢٨١٧٤):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠) .

وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٧٥٦٦) عن قتادة بمثله ، دون ذكر سنده .

وأوده السيوطي في الدر المنثور (٦/١٦) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم .

وأخرجه أيضاً برقم (٢٤٠٦٣) من طريق بشر ، ثنا يزيد ، قال ثنا سعيد ، عن قتادة بمثل مـــا تقـــدم وزاد : ( ولعمري لقد أخفاها الله من الملائكة المقربين ، ومن الأنبياء المرسلين ) .

> وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (٥٠٤٠٥) كما تقدم بلفظ ابن حرير الثاني دون ذكر سنده . وأورده السيوطي في الدر المنثور (٥٦٣/٥) وعزاه لعبدالرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم .

> > (٢) التفسير (١٨٠٧):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١١١) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٤٠٦٤) من طريق عبدالرزاق بمثله .

الباب الرابع : اليـــوم الآخـــر

الفصل الأول: أشراط الساعة

[٥١٦] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا محمد بن يحيى ، أنبأ العباس بن الوليد ، ثنا يزيد عن سعيد ، عن قتادة في قروله تعالى : ﴿ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ﴾ [الأعراف:١٨٧] قال : ( قضى الله أنها لا تأتيكم إلا بغتة ) " (١).

[۱۷۰] قال عبدالرزاق: "عن معمر ، عن قتادة والكلبي في قوله تعالى: ﴿ ثَقُلَتُ فِي السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ١٨٧] قال: ( ثقل علمها على أهل السماء وأهل الأرض أهم لا يعلمون ) " (٢).

[۱۸ م] قال عبدالرزاق: "عن معمر ، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتُمُ مُ ذِكْرَا لُهُمْ إِذَا حَاءَهُم أَنْ يَتَذَكَّرُوا أُو يَتُوبُوا إِذَا حَاءَهُم الساعة ) " (").

## (١٣) التفسير (١٣):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده برقم ( ) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (١٥٤٩٠) من طريق بشر ، عن يزيد بمثله .

## (٢) التفسير (٩٦٤):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١١١) .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٨٦١١) من طريق عبدالرزاق بمثله .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (١٥٤٨٤) من طريق عبدالرزاق ، عن معمر ، عن بعض أهل التأويل بمثله . وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣/٣٦-٢٢١) وعزاه لعبدالرزاق وابن جرير وابن المنذر ، وابن أبي حاتم .

## (٣) التفسير (٢٨٨١):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١١١) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٣١٣٨٩) من طريق ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة بمثله .

وأخرجه برقم (٣١٣٨٨) من طريق سعيد عن قتادة بنحوه .

الفصل الأول: أشراط الساعة

[٥١٩] قال ابن جرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَهُ ۚ [عسد:١٨] قال: (قد ودنت الساعة ودنا من الله فراغ العباد) " (١).

[٥٢٠] قال نعيم بن حماد: "حدثنا الحكم بن نافع ، أنا صفوان بن عمرو ، عن شريح بن عبيد ، عن كعب قال: (لا يزال لهذه الأمة خليفة يجمعهم ، وإمارة قائمة ، ويعطي الرزق والجزية حتى يبعث عيسى ابن مريم عليه السلام ، ثم يكون هو يجمعهم ، ثم تنقطع الإمارة ) " (٢).

[٥٢١] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا الفضل بن دكين ، عن سفيان ، عن واصل ، عن أبي وائل ، عن المعرور بن سويد ، عن ابن فاتكِ قال : قال كعب : ( إن أشد أحياء العرب على الدجال لقومك ، يعني بني تميم ) " (٣).

(١) التفسير (٣١٣٨٦):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠) .

وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤٦٧/٧) وعزاه لابن مردويه .

## (٢) الفتن (ص٥٥) :

- الحكم بن نافع البهراني ، أبو اليمان الحمصي ، مشهور بكنيته ، قال عنه ابن حجر : " ثقة ثبت ، من العاشرة ، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين " . تقريب التهذيب (٤٦٤) ، وانظر تمذيب الكمال (١٤٣٢).

- صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي ، أبو عمرو الحمصي ، ثقة . تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٨٩) .

- شريح بن عبيد بن شريح الحضرمي الحمصي ، ثقة . تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٣٩) .

وإسناده ضعيف ، لان شريح بن عبيد لم يدرك كعب الأحبار ، ذكر ذلك الإمام المزي عند ذكر شيوخه .

## (٣) المصنف (٣ ، ٣٧٥):

- الفضل بن دكين الكوفي ، قال عنه ابن حجر : " ثقة ثبت ، من التاسعة ، مات سنة ثمان عشرة ، وقيل تسع عشرة ومائتين " ، وهو من كبار شيوخ البخاري . تقريب التهذيب (٤٠١) . [٥٢٢] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعاً، عن ابن أبي نجييح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِلَحْانِ مُسِين ﴾ [الدحان: ١٠] قال: (الجدب وإمساك المطرعن كفار قريش إلى قوله: ﴿ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾) " (١٠).

[٣٢٥] قال ابن جرير: "حدثنا محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيل ثنا عيل على على على على على عيلى على الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعاً، عن ابن أبي نجيب عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ ﴾ [الزعرف: ٢١] قال: (آية للساعة خروج عيلى عيل يوم القيامة) " (٢٠).

#### - سفيان:

واصل : هو ابن حيان الأحدب الأسدي الكوفي ، بياع السابري ، قال عنه ابن حجر : " ثقة ثبت ، من السادسة ، مات سنة عشرين ومائة " . تقريب التهذيب (٧٣٨٢) .

وعلى هذا فإسناده صحيح .

<sup>-</sup> أبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي ، أبو وائل الكوفي ، قال عنه ابن حجر: " ثقة مخضرم ، مات في خلافة عمر بن عبدالعزيز وله مائة سنة " . تقريب التهذيب (٢٨١٦) ، وانظر تمذيب الكمال (٢٧٥٣) .

<sup>-</sup> المعرور بن سويد الأسدي ، أبو أمية الكوفي ، قال عنه ابن حجر : " ثقة ، من الثانية ، عاش مائة وعشرين سنة " . تقريب التهذيب (٦٧٧٠) ، وانظر تمذيب الكمال (٦٦٧٨) .

<sup>-</sup> ابن فاتك : هو خريم بن فاتك الأسدي ، أبو يجيى ، قال عنه ابن حجر : " صحابي ، شهد الحديبية ، و لم يصح أنه شهد بدراً ، مات بالرقة ، في خلافة معاوية " . تقريب التهذيب (١٧٠٨) .

<sup>(</sup>١) التفسير (٢٥٠٣): وإسناده صحيح، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٥٤).

<sup>(</sup>٢) التفسير (٣٠٩٥٥): وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٥٤). وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣٨٧/٧) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير .

الفصل الأول: أشراط الساعة

[٤٢٥] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعاً، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ [عمد:٤] قال: (حتى يخرج عيسى ابن مريم، فيسلم كل يهودي ونصراني وصاحب ملة، وتأمن الشاة من اللذئب، ولا تقرض فأرة حرابا، وتذهب العداوة من الأشياء كلها، ذلك ظهور الإسلام على الدين كله، وينعم الرحل المسلم حتى تقطر رجله دماً إذا وضعها) " (١).

[٥٢٥] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن عمرو، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ يَـوْمٌ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَـٰتِ رَبِّكَ ﴾ [الأنعام: ١٥٥] قال (طلوع الشمس من مغربها) " (٢).

[٢٦] قال ابن جرير: "حدثني يونس بن عبدالأعلى ، قال أخبرنا ابن وهب ، قال أخبرنا ابن وهب ، قال أخبرني أبو صخر ، عن القرظي أنه كان يقول في هذه الآية: ﴿يَـوْمَ يَـأْتِى بَعْضُ ءَايَـنَ رَبِّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَـنْهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَـبْلُ ﴾ [الأنعام:١٥٨] يقول: ( إذا جاءت الآيات لم ينفع نفساً إيمانها ، يقول: طلوع الشمس من مغرها ) " (").

<sup>(</sup>١) التفسير (٣١٣٥٣) : وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٥٤) .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢٤٢٤٥) : وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٥٤) . وأخرجه سعيد بن منصور في السنن (٩٣٨) من طريق خلف بن خليفة ، عن ليث ، عن مجاهد بمثله .

<sup>(</sup>٣) التفسير (٢٤٢٤) :

<sup>-</sup> يونس بن عبدالأعلى: هو الصدفي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٨٨) .

<sup>-</sup> ابن وهب : هو عبدالله بن وهب القرشي ، ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٨٨) .

<sup>-</sup> أبو صخر: هو حميد بن زياد بن أبي المخارق ، صدوق يهم ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٧٦) . وعلى هذا فإسناده حسن .

الفصل الأول : أشــــاعة

[٥٢٧] قال الدارمي: "حدثنا ابن نمير ، حدثنا محمد بن عبيد ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي صالح الحنفي في قوله تعالى: ﴿ أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾ [طه:١٠] قال: ( من نفسي ) " (١٠).

[۵۲۸] قال ابن حرير: "حدثنا ابن بشار ، قال ثنا ابن أبي عدي ، عن عـوف ، قال سمعت أبا العالية يقول: ( إن الدحان قد مضى ) " (۲).

[٥٢٩] قال ابن جرير: "حدثنا ابن حميد، قال ثنا حكام، عن أبي جعفر، عـن الربيع، عن أبي العالية قال: (إن يأجوج ومأجوج يزيدون على سائر الإنس الضعف،

# (١) نقض عثمان بن سعيد الدارمي على بشر (ص٢٨٢):

- ابن نمير : هو محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني الكوفي ، أبو عبدالرحمن ، قال عنه ابن حجر : " ثقة حافظ فاضل ، من العاشرة ، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين " . تقريب التهذيب (٦٠٥٣) .

- محمد بن عبيد : هو الطنافسي الكوفي ، الأحدب ، قال عنه ابن حجر : " ثقة يحفظ ، مات سنة أربع ومائتين " . تقريب التهذيب (٢١١٤) ، وانظر تهذيب الكمال (٦٠٣١) .

تنبيه : جعل ابن حجر طبقته من الحادية عشرة ، ويبدو أنه خطأ ، وقد نص ابن جرير على اسمه بتمامـــه في روايته ، وهو من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل ، والإمام أحمد من الطبقة العاشرة ، فلعله من التاسعة .

- إسماعيل بن أبي خالد: هو الأحمسي ، ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته في الأثر (٩) .

## وعلى هذا فإسناده صحيح .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٤٠٦٢) من طريق محمد بن عبيد الطنافسي ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي صالح بمثله .

## (٢) التفسير (٤٩ ٣١٠):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ) .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٤٠٦/٧) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير .

الفصل الأول: أشراط الساعة

وإن الجن يزيدون على الإنس الضعف ، وإن يأجوج ومأجوج رجلان اسمها يأجوج ومأجوج ) " (١).

[٣٠٠] قال ابن جرير: "حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال حدثنا هشيم ، قال أخبرنا حصين عن أبي مالك في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴿ السَاء:١٥٩] قال: ( ذلك عند نزول عيسى ابن مريم ، لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به ) " (٢).

[٥٣١] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا وكيع، عن شيبان، عن واصل، عن أبي وائل قال: (أكثر أتباع الدجال اليهود وأولاد المومسات) "(٣).

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم () .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٦٢٥٣) من طريق سليمان ، عن حصين ، عن أبي مالك قال : (ليس أحد من أهل الأرض يدركه نزول عيسى ابن مريم إلا آمن به ، وذلك قوله : ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْـلِ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِـ مَنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِـ مَنْ أَهْلُ الْكُوتَ بِهِ مَنْ أَهْلُ اللهِ اللهِ مَنْ أَهْلُ مَوْتَهُ ﴾ .

وأخرجه الآجري في الشريعة (٨٩٢) من طريق زياد بن أيوب الطوسي ، قال حدثنا هشيم ، أحبرنا حصين ، عن أبي مالك وذكره بلفظ ابن جرير المتقدم .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٧٣٤/٢) وعزاه لابن جرير .

# (٣) المصنف (٣١٥١٦) :

- وكيع: هو ابن الجراح، ثقة، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٥).
- شيبان : لعله ابن عبدالرحمن التميمي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٢٢) .
  - واصل: هو ابن حيان الأحدب ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٥٢١) .
- أبو وائل: هو شقيق بن سلمة ، تابعي مخضرم ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٢٢) .

وعلى هذا فإسناده صحيح إن كان شيبان هو المذكور آنفاً ، فإني لم أحد شيبان في شـــيوخ وكيـــع ولا في تلامذة واصل ، وذلك عند تراجمهما في تمذيب الكمال للمزي .

<sup>(</sup>١) التفسير (٢٤٧٩٤): وإسناده ضعيف ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم () .

<sup>(</sup>٢) التفسير (١٠٨٠١):

# ثانياً: دلالة الآثار الواردة في هذا الفصل:

# خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة بأشراط الساعة

أشراط الساعة علاماتها التي تكون بين يديها ، وهي علامات صغرى وكبرى ، وقد دل عليها القرآن وصحيح السنة ، والإيمان بها جزء من الإيمان باليوم الآخر ، وإيمان أهل السنة بها من غر تأويل يخرجها عن حقيقتها التي دلت عليها النصوص الشرعية (١).

المسألة الأولى: خروج الدابة من مكة إذا فسد الناس (٢).

المسألة الثانية: خروج المسيح ابن مريم، وكسر الصليب، وقتل الخترير، ووضع الجزية، وإيمان أهل الأديان، وما يقع من الأمن في زمانه (٣).

المسألة الثالثة : أحد علامات الساعة ، مجيء الدحان وما يقع للمؤمن والكافر بسببه (٤).

المسألة الرابعة : موت الأخيار من أشراط الساعة (٥٠).

المسألة الخامسة: حروج يأجوج ومأجوج وما جاء عنهم (٦).

<sup>(</sup>۱) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز (٧٥٤/٢) ، النهاية في الفتن والملاحم لابسن كـــثير ، أشراط الساعة للدكتور يوسف الوابل .

<sup>(</sup>٢) ورد في ذلك قول إبراهيم برقم (٤٧٩) ، وقول الحسن برقم (٤٨٥) .

ورد في ذلك قول إبراهيم برقم (٤٨٤) ، وقول الحسن برقم (٤٨٩) ، وقول السدي برقم (٤٩٩) ، وقول السدي برقم (٤٩٩) وقول قتادة برقم (٥٠٥) ، وقول مجاهد برقم (٥٢٥) (٥٢٥) ، وقول أبي مالك برقم (٥٠٠) .

<sup>(</sup>٤) ورد في ذلك قول الحسن برقم (٤٨٧) ، وقول يزيد بن علي (٤٩٢) ، وقول قتادة برقم (٥١٠) .

<sup>(</sup>٥) ورد في ذلك قول الحسن برقم (٤٨٨).

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> ورد في ذلك قول حسان بن عطية (٤٩١) .

الفصل الأول : أشراط الساعة

المسألة السادسة: حروج المهدي وبعض صفاته (١).

المسألة السابعة : عدم قبول الإيمان والعمل بعد إتيان الآيات إلا لمن كان يعمل قبلها (٢).

المسألة الثامنة: أن المراد بقوله تعالى: (أو يأتي بعض آيات ربك): طلوع الشمس من مغربها (٣).

المسألة التاسعة : خفاء أمر الساعة حتى على الملائكة والرسل ، ومجيئها بغتة ، وقرب مجيئها (١٠).

المسألة العاشرة: أن زلزلة الساعة شيء يكون دون الساعة (٥٠).

المسألة الحادية عشرة: أن أشد أحياء العرب على الدجال بنو تميم (٦).

المسألة الثانية عشرة : أن المراد بالدخان في قوله تعالى : ﴿ يَوْمُ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِلَخَانٍ مُّبِينٍ ﴾ [الدحان: ١٠] الجدب وإمساك المطرعن كفار قريش ، فيكون قد مضى (٧).

وهذا القول لمجاهد وأبي العالية قد قال به ابن مسعود رفي المخاري بسنده عن مسروق قال : " بينما رجل يحدث في كندة ، فقال : يجيء دخان يوم القيامة ، فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام ، ففزعنا ، فأتيت ابن مسعود وكان متكئاً ، فغضب

<sup>(</sup>١) ورد في ذلك قول سعيد بن المسيب برقم (٤٩٣) ، وقول السدي برقم (٤٩٤) .

<sup>(</sup>٢) ورد في ذلك قول السدي برقم (٩٥) ، وقول قتادة برقم (٩١٨) .

<sup>(°)</sup> ورد في ذلك قول السدي برقم (٤٩٦) ، وقول سعيد بن المسيب (٥٠٥) ، وقول قتادة برقم (٥٠٨) ، وقول محمد بن كعب القرطي برقم (٥٢٦) .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> ورد في ذلك قول السدي برقم (٤٩٧-٤٩٨) وقول قتادة برقم (١٤-١٧-٥)(١٩) ، وقول أبي صالح برقم (٥٢٧) .

<sup>(</sup>٥) ورد في ذلك قول علقمة برقم (٥٠٧).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ورد في ذلك قول كعب برقم (٥٢١).

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  ورد في ذلك قول مجاهد برقم  $^{(\vee)}$  ) ، وقول أبي العالية برقم  $^{(\vee)}$  .

فجلس ، فقال : من علم فليقل ، ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم ، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم : أعلم ، فإن الله قال لنبيه : { قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين } [ص:٨٦] وإن قريشاً أبطأوا عن الإسلام ، فدعا عليهم النبي فقال : ( اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف ) فأخذهم سنة حتى هلكوا فيها ، وأكلوا الميتة والعظام ، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان (۱) .

وقد رجح ابن حرير هذا القول في التفسير (٢)، ولكن ثبت عن النبي أن الدخان من أشراط الساعة الكبرى كما روى مسلم بسنده إلى حذيفة بن أسيد الغفاري قال : اطلع النبي الساعة الكبرى كما روى مسلم بسنده إلى حذيفة بن أسيد الغفاري قال : اطلع النبي الساعة وغن نتذاكر ، فقال : ما تذكرون ؟ قالوا نذكر الساعة ، قال : ( إنحا لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات ) ، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ... ) ، قال الإمام النووي : « هذا الحديث يؤيد قول من قال : إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار ، ويأحذ المؤمن منه كهيئة الزكام ، وأنه لم يأت بعد ، وإنما يكون قريباً من قيام الساعة )) (١).

وقال الإمام ابن كثير بعد ذكر قول ابن مسعود المتقدم: «وهذا التفسير غريب جداً ، ولم ينقل مثله عن أحد من الصحابة غيره ، وقد حاول بعض العلماء المتأخرين رد ذلك ومعارضته بما تبست في حديث أبي شريحة حذيفة بن أسيد: (لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات ..) وكذلك في حديث (بادروا بالأعمال ستاً ، فذكر فيهن هذه الثلاث ، والحديثان في صحيح مسلم مرفوعان ، والمرفوع مقدم على كل موقوف ، وفي ظاهر القرآن ما يدل على وجود دخان من السماء يغشى

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري (٤٧٧٤) ( $11/\Lambda$ ) مع الفتح) ، وصحیح مسلم (1997) (177/9) ، وتفسیر ابن جریر (170.87-8.1) .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  جامع البيان ( $^{(7)}$ ) .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  صحيح مسلم مع شرح النووي (11/177-770).

الفصل الأول : أشراط الساعة

الناس ، وهذا أمر محقق عام ، وليس كما روى عن ابن مسعود أنه خيال في أعين قريش من شدة الجوع .. »(١).

وقد أورد القرطبي ما يفيد الجمع بين القولين بألهما دخانان ، وقع أحدهما لكفار قريش ، وسيقع الآخر في آخر الزمان ، حيث قال : (قد روى عن ابن مسعود ألهما دخانان ، قال مجاهد : كان ابن مسعود يقول : هما دخانان ، قد مضى أحدهما ، والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض ، ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة ، وأما الكافر فتثقب مسامعه ، فتبعث عند ذلك الريح الجنوب من اليمن فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ، ويبقى شرار الناس (٢).

ومع أن الإمام ابن حرير قد رجح قول ابن مسعود إلا أنه عاد فقال: (( وبعد فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد ما توعدهم ، ويكون محلاً فيما يستأنف بعد بآخرين دخانا على ماجاءت به الأخبار عن رسول الله على عندنا كذلك ، لأن الأخبار عن رسول الله على قد تظاهرت بأن ذلك كائن .. ))(٣).

المسألة الثالثة عشرة: أن أكثر أتباع الدجال اليهود وأبناء المومسات(٤).

<sup>(</sup>١) النهاية في الفتن والملاحم (٢٢٤/١) .

<sup>(</sup>۲) التذكرة للقرطبي (٦٨٨).

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> جامع البيان (۲۲۸/۱۱) .

<sup>(</sup>٤) ورد في ذلك قول أبي وائل برقم (٥٣١) .

# الفصل الثاني ما ورد في عذاب القبر ونعيمه

الباب الرابع : اليــــوم الآخــــر

# الفصل الثاني مـا ورد فـي عـذاب القبــر ونعيمـه

# أولاً: الآثار الواردة في هذا الفصل

[٥٣٢] قال ابن أبي الدنيا: "حدثنا فضيل بن عبدالوهاب ، قال حدثنا هشيم ، عن العوام بن حوشب ، عن إبراهيم التيمي في قوله تعالى: ﴿ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ عَن العوام بن حوشب ، عن إبراهيم التيمي في قوله تعالى: ﴿ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ ﴾ [براهيم:١٧] قال: (حتى من مواضع الشعر) " (١٠).

[٥٣٣] قال عبدالرزاق: "عن معمر، عن أشعث بن عبدالله الأعمى قال: (إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين، فيقولون: روحوا أخاكم مرتين، فإنه كان في غم الدنيا، قال: ويسألونه: ما فعل فلان؟ فيخبرهم، فيقول صالح، حتى يسألوه، فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقول: مات، أما جاءكم؟ فيقولون: لا، ذُهب به إلى أمه الهاوية) " (٢).

# (١) صفة النار (٨٩):

# وعلى هذا فهو صحيح.

## (٢) التفسير (٣٦٨٦):

- معمر : هو ابن راشد الأزدي ، ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٣٤) .

وعلى هذا فإسناده صحيح .

<sup>-</sup> فضيل بن عبدالوهاب بن إبراهيم الغطفاني ، أبو محمد القناد ، أصله من أصبهان ، قال عنه ابن حجر : " ثقة ، من العاشرة " . تقريب التهذيب (٥٤٢٩) ، وانظر تهذيب الكمال (٥٣٥٠) .

<sup>-</sup> هشيم: هو بن بشير ، ثقة كثير التدليس ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٣٣) .

<sup>-</sup> العوام بن حوشب: الشيباني ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٣٢٤)

وهشيم مدلس وقد عنعنه ، ولكن تابعه يزيد بن هارون كما في رواية ابن جرير في التفسير (٢٠٦٣٦) فرواه عن العوام بن حوشب ، عن إبراهيم التيمي قال : ( من تحت كل شعرة في جسده ) .

الفصل الثاني : عــذاب القبـر ونعيمــه

[ ١٣٥] قال البيهقي: " أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب من أصل كتابه ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا عبدالله بن محمد بن عيسى المروزي ، ثنا محمد ابن جعفر ، ثنا منصور بن عمار ، ثنا هقل بن زياد ، عن الأوزاعي ، عن بلال بن سعد قال : ( ينادي القبر كل يوم : أنا بيت الغربة ، وبيت الدود والوحشة ، وأنا حفرة من حفر النار ، أو روضة من رياض الجنة ، وقال : تنادي النار يوم القيامة : يا نار انضجي يا نار أحرقي ، يا نار كلي ، وقال : إن المؤمن إذا وضع في لحده كلمته الأرض من تحته فقالت : والله لقد كنت أحبك وأنت على ظهري ، فكيف وقد صرت في بطني ، فإذا وليتك فستعلم ما أصنع ، فتتسع له مد بصره ، وإذا وضع الكافر قالت : والله لقد كنت أبغضك وأنت تمشي على ظهري ، فإذا وليتك فستعلم ما أصنع ، فتضمه ضمة ، وأختلف منها أضلاعه ) " (١).

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٣٧٨٦٤) من طريق محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الأشعث بمثله . وأوده السيوطي في الدر المنثور (٦٠٦/٨) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير .

## (١) شعب الإيمان (١٠٤):

- أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب ، تكلم فيه الحاكم ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٩٩) .
  - محمد بن صالح بن هانئ : لم أعثر على ترجمته .
- - محمد بن جعفر : لم أعثر على ترجمته .
- منصور بن عمار الواعظ ، روى عن الليث بن سعد والهقل بن زياد ، ذكره البخاري ، و لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقال ابن أبي حاتم : سئل أبي عنه فقال : ليس بالقوي ، صاحب مواعظ . وانظر التاريخ الكبير للبخاري (٣٥٠/٧) ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٧٦/٨) .
  - الهقل بن زياد السكسكي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١) .

الفصل الثاني : عـــــــذاب القبـــر ونعيمــــه

[٥٣٥] قال عبدالرزاق: "عن معمر ، عن الحسن في قوله تعالى: ﴿ سَنُعَدِّبُهُم مُّرَّتَيْن ﴾ [النوبة: ١٠١] قال: (عذاب الدنيا وعذاب القبر) " (١).

[٣٦٥] قال ابن حرير: "حدثنا ابن عبدالأعلى ، قال ثنا المعتمر، عن أبيه، عن المحسن في قوله تعالى: ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ﴾ [الوانعة: ٨٩] قال: ( تخرج روحه في ريحانه) " (٢٠).

[ ٥٣٧] قال اللالكائي: "أنا محمد بن عبدالرحمن ، قال نا يحيى بن محمد ، قال: نا الحسين بن الحسن ، قال: أنا مؤمل ، قال: أنا مبارك بن فضالة ، عن الحسن قال: ( إذا قبضت روح المؤمن عرج بها إلى السماء ، فتلقاه أرواح المؤمنين فيسألونه ما فعلى فيقول الملك: أرفقوا به فإنه خرج من غم و كرب شديد ، فيسألونه ما فعل فالان؟ فيقول: خير ، قال: فيقولون: اللهم هديته لذلك فثبته لذلك ، ما فعل فلان؟ فيقول:

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف منصور بن عمار الواعظ ، وأبي القاسم الحسن بن محمد .

# (١) التفسير (١١٢١) :

وإسناده ضعيف ، لأن معمر بن راشد -وإن كان ثقة- لم يسمع من الحسن ، فقد قال معمر : «خرجت مع الصبيان إلى جنازة الحسن ، وطلبت العلم سنة مات الحسن» . انظر تهذيب الكمال للمزي (١٨١/٧) ترجمة رقم (٦٦٩٧) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (١٧١٤٦) من طريق محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الحسن بمثله .

# (٢) التفسير (١٨٥٣٣) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ) .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣٧/٨) وعزاه للمروزي في الجنائز وابن جرير .

<sup>-</sup> الأوزاعي : ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١) .

الفصل الثاني : عصداب القبر ونعيمه

ألم يأتكم ، فيقولون : لا والله ولا مر بنا سلك به إلى أمة الهاوية ، فبئست الأم وبئست المربية ) " (١).

[٥٣٨] قال ابن جرير: "حدثنا ابن بشار، قال ثنا أبو عامر، قال ثنا قرة، عن الحسن في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾ [الرانعة:٨٨-٨٩] قال: ( ذلك في الآخرة؟ فقال له بعض القوم، قال: ( أما والله إلهم ليسرون (٢) عند الموت ) " (٣).

# (١) شرح أصول الاعتقاد (٢١٦٦) :

- الحسين بن الحسن بن حرب السلمي ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٤٨٢) .
  - مؤمل بن إسماعيل القرشي العدوي ، صدوق سيء الحفظ ، تقدم (١٣) .
  - مبارك بن فضالة بن أبي أمية القرشي ، صدوق يدلس ويسوي ، تقدم (٣٢٨) .

وإسناده ضعيف ، لأن المبارك بن فضالة مدلس ، ولم يصوح بالسماع .

(٢) تصحفت في المرجع بــ "يرون".

## (٣) التفسير (٣٥٨٦) :

- محمد بن بشار العبدي (بندار) ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٧) .
- أبو عامر : عبدالملك بن عمرو القيسي ، أبو عامر العقدي البصري ، قال عنه ابن حجر : " ثقة ، مات سنة أربع أو خمس ومائتين " . انظر تقريب التهذيب (٤١٣٩) ، وانظر تمذيب الكمال للمزي (٢١٣٣) ، تمذيب التهذيب لابن حجر (٦١٩/٢) .

<sup>-</sup> محمد بن عبدالرحمن بن العباس بن عبدالرحمن أبو طاهر المخلص البغدادي ، قال عنه الخطيب البغدادي : كان ثقة ، ونقل عن العتيقي قوله : شيخ صالح ثقة ، وقال الذهبي : الشيخ المحدث المعمر الصدوق ، مات سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة . انظر : تاريخ بغداد (٢٣٢/٢) ، البداية والنهاية (١١/٥٥٦) ، سير أعلام النبلاء (٤٧٨/١٦) .

<sup>-</sup> يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب ، مولى أبي جعفر المنصور ، قال عنه الخطيب البغدادي : كان أحد حفاظ الحديث ، وقال عنه الذهبي : الإمام الحافظ المجود ، عالم بالعلل والرجال ، توفي سنة ثمان عشرة وثلاثمائة . انظر : تاريخ بغداد (٢٣١/١٤) ، سير أعلام النبلاء (١/١٤) .

[٣٩٥] قال وكيع: "حدثنا سفيان ، عن أبيه ، عن منذر الثوري أبي يعلى ، عن الربيع بن حثيم في قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۚ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ الربيع بن حثيم في قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۚ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ الربيع بن حثيم في قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الرابِعة : ٨٩-٨٩] قال: (هذا له عند الموت ، ويخبأ له في الآخرة النار) " قال : (هذا له عند الموت ، ويخبأ له في الآخرة النار) " (١٠).

[ . ٤ ] قال ابن حرير: "حدثني المثنى ، قال حدثنا إسحاق ، قال حدثنا عبدالله ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، قال: سألت الربيع بن أنس عن ملك الموت: أهو وحده الذي يقبض الأرواح؟ قال: هو الذي يلي أمر الأرواح ، وله أعوان على ذلك ، ألا تسمع إلى قصول الله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ﴾ [الأعراف:٣٧] ،

وذكره السيوطي في الدر المنثور (٣٧/٨) ، وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وأبو القاسم بن مندة في كتـــاب السؤال .

## (١) الزهد (٥٣):

## وعلى هذا فإسناده صحيح.

وقد أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص٤١٠) من طريق وكيع به ، وابن جرير الطبري في التفسير (٣٥٨٥) من طريق سفيان عن الربيع بن خثيم ﴿ فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾ قال : (( هذا عند الموت)) ﴿ فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ ﴾ قال : (( يجاء له من الجنة )) . وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن أبي شيبة والزهد لأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر ، الدر المنثور (٣٦/٨) .

<sup>-</sup> قرة بن خالد السدوسي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٤٦٦) .

وعلى هذا فإسناده صحيح .

<sup>-</sup> سفيان بن سعيد الثوري ، ثقة حافظ إمام ، تقدمت ترجمته (٥).

<sup>-</sup> سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٣٤٣) .

<sup>-</sup> المنذر بن يعلى الثوري ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٠٤) .

الباب الرابع : اليصوم الآخصر

الفصل الثاني : عـــــذاب القبــر ونعيمــــه

قال: ﴿ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ [الانعام: ٦١] ، غير أن ملك الموت هو الذي يسير ، كل خطوة منه من المشرق إلى المغرب ، قلت: أين تكون أرواح المؤمنين؟ قال: عند السدرة في الجنة ) " (١).

[٥٤١] قال ابن جرير: "حدثني المثنى، قال حدثنا إسحاق، قال حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه ، عن الربيع في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَلَّا لَمُواتًا اللَّهِ أَمْوَاتًا اللَّهِ أَمْوَاتًا اللَّهِ أَمْوَاتًا اللَّهِ أَمْوَاتًا اللَّهُ أَمْوَاتًا اللَّهُ اللَّهُ أَمْوَاتًا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

[٥٤٢] قال هناد: "حدثنا أبو معاوية ووكيع، عن العلاء بن عبدالكريم، عن أبي كريمة، عن زاذان في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ ﴾ [الطور:٤٧] قال: (عذاب القبر) " (٣).

(١) التفسير (١ ١٣٣٤) :

وإسناده ضعيف ، تقدم في فصل أعمال الملائكة برقم (٥١) .

(٢) التفسير (٢٣٢٧) :

وإسناده ضعيف ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (٥١).

## (٣) الزهد (٥٥٣):

- أبو معاوية : محمد بن خازم التميمي السعدي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٩٠) .
  - وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ، ثقة حافظ عابد ، تقدمت ترجمته (٢٥) .
- العلاء بن عبدالكريم اليامي ، أبو عون الكوفي ، قال عنه ابن حجر: " ثقة عابد ، من السادسة ، قال الذهبي : توفي في حدود الخمسين ومائة" . تقريب التهذيب (٥٢٤٥) وانظر تهذيب الكمال للمزي (٥١٦٧) . تقذيب التهذيب (٣٤٦/٣) .
- أبو كرمة الكندي ، قال ابن أبي حاتم : روى عن زاذان ، روى عنه العلاء بن عبدالكريم ، سمعت أبي يقول ذلك ، نا عبدالرحمن ، قال سمعت أبا زرعة يقول : لا أعلم أحدا سماه . انظر الجرح والتعديل (٢٩١/٩) .

[98] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا وكيع، عن سفيان، قال سمعت زيد بن أسلم يقول في هذا الآية: ﴿ وَلا تَحَافُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ ﴾ ، قال: (لا تخافوا ما أمامكم ولا تحزنوا ما خلفتم، ﴿ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [نصلت: ٣٠] قال البشرى في ثلاثة مواطن: عند الموت، وفي القبر، وعند البعث) " (١).

[٤٤٥] قال البيهقي: "وأخبرنا أبو عبدالله وأبو سعيد، قالا: ثنا أبو العباس، نا محمد بن قراد بن نوح، أنا شعبة، عن السدي في قوله تعالى: ﴿مَعِيشَةَ ضَنكًا ﴾ [طه:١٢٤] قال: «عذاب القبر» " (٢٠).

تنبيه : وقعت كنيته (أبو كرمة) عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ، وعند البيهقي (أبوكربة) أو (كرمة) ، وفي الزهد لهناد والشريعة للآجري "أبوكريمة" .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لجهالة حال أبي كريمة .

وقد أخرجه الآجري في الشريعة (٨٥٥) ، والبيهقي في إثبات عذاب القبر (٦٢/١) كلاهما من طريق العـــلاء ابن عبدالكريم به .

# (١) المصنف (٢٥٢٥٦) :

- وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي ، ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٥) .

- سفيان : لم يتبين لي أهو الثوري أم ابن عيينة ، فكلاهما روى عنه وكيع ، وكلاهما روى عن زيد بن أسلم ، وكلاهما ثقة إمام .

## وعلى هذا فإسناده صحيح.

وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٩٢٩٨) عند تفسير قوله تعالى: ﴿ يَآ أَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ ﴾ [النحر:٢٧] ولفظه: ﴿ بشرت بالجنة عند الموت ،وعند البعث ، ويوم الجمع » .

# (٢) إثبات عذاب القبر (١/ ٦٠):

- أبو عبدالله : محمد بن عبدالله بن محمد البيع الضبي النيسابوري الشافعي (الحاكم) صاحب التصانيف ،

الفصل الثاني : عـــــــذاب القبـــر ونعيمــــه

[٥٤٥] قال ابن حرير: "حدثنا محمد بن الحسين ، قال: ثنا أحمد بن المفضل ، قال ثنا أسباط ، عن السدي ، في قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ [الرمر:٤١] قال ثنا أسباط ، عن السدي ، في قوله تعالى : ﴿ ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ [الرمر:٤١] قال : ( تقبض الأرواح عند نيام النائم ، فتقبض روحه في منامه ، فتلقى الأرواح بعضها بعضا ، أرواح الموتى وأرواح النيام ، فتلتقي فتتساءل قال : فيخلى عن أرواح

طلب الحديث في صغره ، وسمع من نحو ألفي شيخ ، صنف وخرج ، وجرح وعدل ، وصحح وعلل ، وكان من بحور العلم على تشيع قليل فيه ، وكان ثقة ، صنف المستدرك على الصحيحين وغيره من الكتب ، مات سنة ثلاث وأربعمائة . انظر : تاريخ بغداد (٤٧٣/٥) الأنساب (٢٠/٣٠-٣٧٢) ، سير أعلام النبلاء (١٢/١٧) .

<sup>-</sup> أبو سعيد بن أبي عمرو: لم أعرفه .

<sup>-</sup> أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل الأموي ، مولاهم ، النيسابوري الأصم ، الإمام المحدث ، ارتحل به أبوه إلى الآفاق ، وسمعه الكتب الكبار ، لم يختلف أحد في صدقه وصحة سماعاته ، قال ابن أبي حاتم : بلغنا أنه ثقة صدوق ، مات سنة ست وأربعين وثلاثمائة . انظر : الأنساب للسمعاني (١/٩٤٦-٢٩٧) ، المنتظم (٣/٧-٣٨٦) ، تذكرة الحفاظ (٣/٠٨٥-٨٦٤) ، سير أعلام النبلاء (٥١/١٥٤-٤٦٠) .

<sup>-</sup> محمد بن قراد: هو محمد بن عبدالرحمن بن عزوان ، مولى خزاعة ، يكنى أبا عبدالله ، وهو الذي يقال لسه محمد بن أبي نوح ، ويعرف والده بقراد ، فهو ابن قراد البغدادي ، قال الدارقطني: متروك يضع الحسديث ، وقال ابن حبان : يروي عن أبيه وغيره من الشيوخ العجائب التي لا يشك من هذا الشأن صناعته أنها معمولة أو مقلوبة ، وقال ابن عدي : وهو ممن يضع الحديث ، وقال ابن حجر : حدث عن مالك وشريك وضمام بن إسماعيل ببلايا . انظر : المجروحين لابن حبان (٢/٥/١) ، الضعفاء والمتروكين لابن الحسوري (٧٥/١) ، الكشف الحثيث للحلبي (ص(70) ) ، لسان الميزان لابن حجر ((70) ) .

<sup>-</sup> شعبة بن الحجاج بن الورد ، ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته (٣٥) .

وعلى هذا فإسناده موضوع ، فيه محمد بن قراد متروك يضع الحديث .

الفصل الثاني : عــــــاب القبــر ونعيمــــه

الأحياء فترجع إلى أحسادها ، وتريد الأخرى أن ترجع ، فيحبس التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ، قال: إلى بقية آجالها ) " (١).

[٢٤٥] قال ابن حرير: "حدثنا محمد بن الحسين ، قال حدثنا أحمد بن المفضل ، قال حدثنا أسباط ، عن السدي في قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ﴾ قال حدثنا أسباط ، عن السدي في قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ﴾ [الأنعام: ٦] قال: ( فإنه ليس من رجل ظالم يموت ، فيدخل قبره إلا جاء رجل قبيح الوجه أسود اللون ، منتن الريح ، عليه ثياب دنسة حتى يدخل معه قبره ، فإذا رآه قال له: ما أقبح وجهك! قال: كذلك كان عملك كان عملك كان عملك كان عملك كان دنسا ، قال: كان عملك من أنت ؟ قال: أنا عملك ، قال فيكون معه في قبره ، فإذا بعث يوم القيامة قال له: إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات ، فأنت اليوم تحملني ، قال: فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله النار ، فذلك قوله: ﴿ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ﴾ ) " (٢).

[١٤٥] قال ابن جرير: "حدثنا محمد بن الحسين ، حدثنا أحمد بن المفضل ، قال حدثنا أسباط ، عن السدي ، أنه قال في قوله تعالى: ﴿ لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ ٱلسَّمَآءِ ﴾ الأعراف: ٤٠]: (إن الكافر إذا أخذ روحه ضربته ملائكة الأرض حتى يرتفع إلى السماء ،

<sup>(</sup>١) التفسير (٣٠١٦٢) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (٦٠) .

<sup>(</sup>٢) التفسير (١٣١٩١) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (٦٠) .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٧٢٢٩) من طريق أحمد بن عثمان بن حكيم ، ثنا أحمد بن مفضل ، ثنا أسباط ، عن السدي بمثله .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٢٦٢/٣) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم .

الفصل الثاني : عـــــذاب القبـــر ونعيمــــه

فإذا بلغ السماء الدنيا ضربته ملائكة السماء فهبط ، فضربته ملائكة الأرض فارتفع ، فإذا بلغ السماء الدنيا ضربته ملائكة السماء الدنيا فهبط إلى أسفل الأرضين ، وإذا كان مؤمنا نفخ روحه ، وفتحت له أبواب السماء ، فلا يمر بملك إلا حياه وسلم عليه حتى ينتهي إلى الله ، فيعطيه حاجته ، ثم يقول الله : ردوا روح عبدي فيه إلى الأرض ، فإني قضيت من التراب خلقه ، وإلى التراب يعود ، ومنه يخرج ) " (١).

[ ١٤٥] قال ابن حرير: "حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن يمان، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد في قوله تعالى: ﴿ وَٱلنَّازِعَاتِ غَرْقًا ﴾ [النازعات: ١] قال: ( نزعت أرواحهم ثم غرقت، ثم قذف بها في النار) " (٢).

[٥٤٩] قال ابن حرير: "حدثنا ابن حميد ، قال: ثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ [الرمر:٤١] قال: ( يجمع بين أرواح الأحياء وأرواح الأموات ، فيتعارف منها ما شاء الله أن يتعارف ، فيمسك التي قضى عليها الموت ، ويرسل الأخرى إلى أجسادها ) " (٣).

# وعلى هذا فإسناده حسن .

## (٣) التفسير (٣٠١٦١) :

<sup>(</sup>١) التفسير (١١٤٦١) ، إسناده حسن ، تقدم في فصل أعمال الملائكة برقم (٦٠) .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢٠١٧٠) :

<sup>-</sup> أبو كريب: محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ، ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته (٢٥) .

<sup>-</sup> يحيى بن يمان العجلي الكوفي ، صدوق عابد يخطي كثيرا ، تقدمت ترجمته (٩٦) .

<sup>-</sup> أشعث بن إسحاق بن سعيد بن مالك الأشعري القمي ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٤٠٢) .

<sup>-</sup> جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي القمي ، صدوق يهم ، تقدمت ترجمته (٧٥) .

<sup>-</sup> محمد بن حميد الرازي : ضعيف ، تقدمت ترجمته (٥) .

<sup>-</sup> يعقوب بن عبدالله القمي ، صدوق يهم ، تقدمت ترجمته (٧٥) .

الفصل الثاني : عــــــذاب القبــر ونعيمـــــه

[٥٥٠] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبدالله بن بكير ، حدثنى عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى : ﴿ أَمْوَاتُ أَبَلُ أَحْيَآ يُ ﴾ [البقرة:١٥٤] يعني: (أرواح الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون) " (١).

[۱٥٥] قال ابن أبي زمنين: "وحدثني أبي ، عن ابن فحلون ، عن العناقي ، عن عبد عبد عبد عبد عبد عبد الله حدثني ( )(٢)، عن يجيى بن سليم ، عن سعيد بن حبير في قوله تعالى : ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلاِّ نَفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴾ [الروم: ٤٤] قال : ( يعني في القبر ) " (٣).

## (٣) أصول السنة (٨٥):

<sup>-</sup> جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي : صدوق يهم ، تقدمت ترجمته (٧٥) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف ابن حميد شيخ الطبري .

<sup>(</sup>١) التفسير (١٩٤٤):

<sup>-</sup> أبو زرعة : عبيدالله بن عبدالكريم الرزاي ، إمام حافظ ثقة ، تقدمت ترجمته (٦١) .

<sup>-</sup> يحيى بن عبدالله بن بكير المخزومي ، ثقة ، تقدمت ترجمته (٧٤)

<sup>-</sup> عطاء بن دينار الهذلي ، ثقة إلا أن روايته عن سعيد بن جبير من صحيفة ، تقدمت ترجمته برقم (٧٤) .

وإسناده ضعيف ، لضعف رواية عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في التفسير ، لأنها وجادة ، ولا يـــدري مدى ثقة ماوجده وصحته .

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل.

<sup>-</sup> أبوه : هو أبو محمد عبدالله بن عيسى بن أبي زمنين المري ، كان من أهل العلم والفضل . ترتيب المدارك (١٨/٧) وشجرة النور الزكية (ص١٠١) .

<sup>-</sup> ابن فحلون : هو أبو عثمان سعيد بن فخلون ، محدث الأندلس ، روى عن بقي بن مخلد وابن وضاح . انظر بغية الملتمس (ص٢١١) ، وشدرات الذهب (١٥٦/١) .

<sup>–</sup> العناقي : لم أعثر على ترجمته .

[ ٢٥٥] قال هناد : "حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن أبي محلم ، قال : قيل للشعبي : مات فلان ، قال : ( ليس هو في الدنيا ولا في الآخرة ، هو في البرزخ ) " (١).

[٥٥٣] قال عبدالرزاق: "عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه في قوله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ عَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ [براهبم:٢٧] لا إلىه إلا الله ﴿ وَفِي يَثَبِّتُ ٱللَّهُ أَلَّذِينِ } المسألة في القبر ) " (٢).

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف يحيى بن سليم ، كما أن الراوي عنه لم يعرف .

## (١) الزهد لهناد (٣١٥):

- أبو خالد الاحمر: هو سليمان بن حيان الأزدي ، صدوق يخطئ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٩١) . - هلال بن سلمان الهمداني ، أبو محلم الكوفي ، قال عنه ابن حجر: " ثقة من كبار السابعة " . تقريب التهذيب (٧٣٤) ، انظر: قذيب الكمال للمزي (٧٢١٧) ، قذيب التهذيب لابن حجر (٢٩٠/٤) . وإسناده حسن ، إن كان أبو محلم سمعه من الشعبي .

# (٢) التفسير (٨٠٤١) :

- معمر بن راشد الصنعاني : ثقة ، تقدمت ترجمته (٣٤) .
- ابن طاوس: هو عبدالله بن طاوس، بن كيسان اليمايي، ثقة، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٣٥٢). وعلى هذا فإسناده صحيح.

<sup>-</sup> عبدالملك : هو ابن حبيب الأندلسي ، أبو مروان ، الفقيه المشهور ، قال عنه ابن حجر : " صدوق ضعيف الحفظ ، كثير الغلط ، من كبار العاشرة ، مات سنة تسع وثلاثين ومائتين " . تقريب التهذيب لابن حجر (٤١٧٤) .

<sup>-</sup> يحيى بن مسلم أو ابن سليم ، مصغر ، وهو ابن أبي خليد البصري ، المعروف بيحيى البكاء الحداني ، مولاهم قال عنه ابن حجر : " ضعيف ، من الرابعة ، مات سنة ثلاثين ومائة " . تقريب التهذيب لابن حجر (٧٦٤٥) .

الفصل الثاني : عــــاب القبــر ونعيمـــه

[٥٥٤] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا عمر بن سعد أبو داود ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: (الروح بيد الأعمش ، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: (الروح بيد ملك يمشي به ، فإذا دخل قبره جعله فيه ) " (١).

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٠٧٥) من طريق عبدالرزاق به بنحوه ، وأخرجه أيضاً برقم (٢٠٧٦) من طريق ابن جريج ، قال سمعت ابن طاوس بخبر عند أبيه قال : لا أعلمه إلا قال :"هي فتنة القبر" في قوله تعالى : ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ ﴾ .

وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عن الآية برقم (١٢٢٧).

وأورده السيوطي في الدر المنثور ، وعزاه لابن جرير وعبدالرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم (٣٣/٥) .

#### (١) المصنف (٣٤٩٤١):

- عمر بن سعد بن عبيد ، أبو داود الحفري الكوفي ، قال عنه ابن حجر : " ثقة عابد من التاسعة ، مات سنة ثلاث ومائتين " . تقريب التهذيب (٤٩٠٤) ، انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر (٢٢٧/٣-٢٢٨) ، الكاشف للذهبي (٤١٢٢) .
  - سفيان : هو الثوري ، ثقة إمام حافظ ، تقدمت ترجمته (٥) .
  - الأعمش: سليمان بن مهران ، ثقة حافظ يدلس ، تقدمت ترجمته (٢٧) .
- عبدالرحمن بن زياد ، ويقال ابن أبي زياد ، مولى بني هاشم ، وثقه ابن معين والعجلي ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال البخاري : فيه نظر ، وقال ابن حجر : " مقبول من الرابعة " . انظر : تمذيب الكمال للمزي (٣٨٠٧) ، تمذيب التهذيب لابن حجر (٧/٢) ، تقريب التهذيب (٣٨٦٤) ، وتحرير تقريب التهديب (٣٨٠٤) ، وقال صدوق حسن الحديث .

## وعلى هذا فإسناده حسن .

وقد أورد له ابن أبي شيبة سندا آخر من طريق شيخه معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن الأعمش نحوه (٣٤٩٤٣) من غير أن يذكر لفظه .

[٥٥٥] قال عبدالله بن أحمد: "حدثني أبي ، نا سفيان ، عن عمرو ، عن عبيد يعني ابن عمير قال: (أهل القبور يتوكفون (١) الأخبار ، فإذا أتاهم الميت قال: ألم يأتكم فلان ؟ قال: فيقولون: بلى ، فيسألهم أهل القبور ما فعل فلان ؟ فيقولون: ما فعل فلان ؟ فيقولون: ألم يأتكم ؟ فيقولون: لا ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، سلك به غير سبيلنا) " (٢).

[ ٥٥٦] قال هناد: "حدثنا وكيع ، عن مالك بن مغول ، عن عبدالله بن عبيد بن عمير ، عن أبيه قال: ( إن القبر ليبكي ، يقول في بكائه: أنا بيت الوحشة ، أنا بيت الدود ) " (٣).

(١) يتوكفون الأخبار: أي يتوقعونها . انظر: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ، مادة (وكف) (١) يتوكفون الأخبار: أي يتوقعونها . النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (١٩١/٥) .

#### (٢) السنة (٧٥٤) :

- أحمد بن حنبل ، الإمام المشهور .
- سفيان : هو ابن عيينة ، ثقة إمام ، تقدمت ترجمته (١٠٦) .
- عمرو : هو ابن دينار المكي الجمحي : ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته (١٠٦) .

#### وعلى هذا فإسناده صحيح .

وأخرجه ابن أبي شيبة برقم (٣٤٩٩٣) من طريق ابن عيينة ، عن عمرو ، عن عبيد بن عمير قال : ( إن أهل القبور يتوقعون الأخبار ، فإذا لم تأتمم قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون ، سلك به غير طريقنا ) .

وأخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (١٤٦٤): حدثني أبي ، نا وكيع ، عن سفيان ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن قيس بن سعد ، عن عبيد بن عمير قال : (إن أهل القبور يتلقون الميت كما يتلقى الراكب إذا قدم عليهم فيسألونه ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ فإذا سألوه عمن قد مات ، قال أو لم يأتكم ، قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون ، سلك به إلى أمة الهاوية ) .

ومن طريق وكيع عن سفيان أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٣٥٠٠٦) بنحو لفظ عبدالله بن أحمد .

#### (٣) الزهد (٣٤٢):

[۷٥٥] قال البيهقي: "أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن عمرو، قال ثنا أبو العباس بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، نا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان، عن حابر، عن عطاء في قوله تعالى: ﴿ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ﴾ [الإسراء:٧٠] قال: (عذاب القبر) "(١).

ورجاله ثقات إلا أن عبدالله بن عبيد بن عمير لم يسمع من أبيه ، فعلى هذا فإسناده ضعيف للانقطاع . أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (١٤٦٣) من طريق وكيع بسنده ومتنه المتقدم ، كما أخرجه هناد في الزهد برقم (٣٤١) : حدثنا حسين الجعفي عن مالك بن مغول .. به بلفظ : " يجعل للقبر لسانا ينطق به ، فيقول ابن آدم : كيف نسيتني؟ أما علمت أبي بيت الأكلة ، وبيت الدود ، وبيت الوحدة ، وبيت الوحشة " . ومن هذه الطريق أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢٧١/٣) .

#### (١) إثبات عذاب القبر (٨٠/١):

- أبو عبدالله الحافظ: هو الإمام الحاكم ، تقدمت ترجمته برقم (٤٤٥) .
  - أبو سعيد بن أبي عمرو ، تقدم في الأثر رقم (٥٤٤) .
- أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٤٤٥) .
  - محمد بن إسحاق: هو الصغاني، ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٥).
- معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي ، أبو عمرو البغدادي ، قال عنه ابن حجر: " ثقة ، من صغار التاسعة مات سنة أربع عشرة ومائتين " . تقريب التهذيب (٦٧٦٨) ، وانظر الكاشف (٥٦٣١) ، تمذيب التهديب (١١/١) ، تمذيب الكمال (٦٦٥٧) .

<sup>-</sup> وكيع بن الجراح الرؤاسي ، ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته (٢٥) .

<sup>-</sup> مالك بن مغول بن عاصم البحلي ، أبو عبدالله الكوفي ، قال عنه ابن حجر : " ثقة ثبت ، مات سنة تسع وخمسين ومائة على الصحيح " . تقديب التهذيب (١٥/٤) ، وانظر : تهذيب التهذيب (١٥/٤) .

<sup>-</sup> عبدالله بن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي ، أبو هاشم المكي ، ثقة ، ونقل ابن حجر عن البخاري في التاريخ الأوسط قوله : لم يسمع من أبيه شيئاً ولا يذكره .

[٥٥٨] قال الأصبهاني في الحجة: "عن خصيف ، عن عطاء قال: كــل شــيء يصنع الحي للميت وصل إليه حتى التسبيح إن شاء الله ) " (١).

[۱۵۹] روى أبو الشيخ بسنده إلى عكرمة أنه قال في قوله تعالى : ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ﴾ [الرمر: ٢٨] قال : ( الصور مع إسرافيل ، وفيه أرواح كل شيء يكون فيه يوم ينفخ فيه نفخة الصعقة ، فإذا نفخ فيه نفخة البعث قال الله عزوجل : بعزي لترجعن كل روح إلى جسدها ، قال : ودارة (٢) منها أعظم من سبع سموات ومن الأرض ، قال فخلق الصور على إسرافيل ، وهو شاخص ببصره إلى العرش حتى يؤمر بالنفخ فينفخ في الصور )(٣).

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف جابر الجعفي .

وذكره البيهقي في شعب الإيمان (٥/١).

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٩/٥) وعزاه للبيهقي .

#### (١) الحجة (٢/٢):

- خصيف : هو ابن عبدالرحمن الجرزي ، صدوق سيء الحفظ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٧٥) . وهذا الإسناد ضعيف ، لأنه معلق قد سقط منه شيخ المؤلف ومن فوقه إلى خصيف .

(٢) هكذا في المرجع.

(٣) إسناده ضعيف ، تقدم في فصل أعمال الملائكة برقم (١٠٥) .

<sup>-</sup> إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري ، أبو إسحاق ، قال عنه ابن حجر : " ثقة حافظ ، له تصانيف ، من الثامنة ، مات سنة خمس وثمانين ومائة " ، وقيل بعدها . تقريب التهذيب (٢٣٠) ، وانظر تمذيب التهذيب (٨١٠/١) ، الكاشف (١٨٥) ، تمذيب الكمال (١٢٨/١) .

<sup>-</sup> سفيان : هو الثوري .

<sup>-</sup> جابر: هو ابن يزيد بن الحارث الجعفي ، أبو عبدالله الكوفي ، قال عنه ابن حجر: "ضعيف رافضي ، من الحامسة ، مات سنة سبع وعشرين ومائة ، وقيل سنة اثنتين وثلاثين ومائة ". تقريب التهديب (٨٧٨) ، لخامسة ، مات سنة سبع وعشرين ومائة ، قذيب الكمال (٨٦٣) ، الكاشف (٧٤٨) .

[٥٦٠] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال أخبرنا شعبة، عن سماك عن عكرمة في قوله تعالى: ﴿ كُمُّا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْقُبُورِ ﴾ [المتحنة:١٣] قال: ( الكفار إذا دخلوا القبور فعاينوا ما أعد الله لهم من الخزي يئسوا من رحمة الله) " (١).

[٥٦١] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا غندر ، قال حدثنا عثمان بن غياث ، عن عدر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر من يقول في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقَمَّلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتُ أَبَلُ أَحْيَاتُهُ وَلَكِن لاّ عكر من يقول في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقَمَّلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتُ أَبَلُ أَحْيَاتُهُ وَلَكِن لاّ تَمْعُرُونَ ﴾ [البقرة:١٥٤] قال: (أرواح الشهداء في طير بيض ، فقاقيع (٢) في الجنة ) " (٣).

#### (١) المصنف (٣٥٤٦٧) :

## وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف رواية سماك عن عكرمة .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٣٤٠٣٨) من طريق شعبة ، عن سماك عن عكرمة بنحوه .

(٢) أورد ابن منظور في اللسان: والفقاقيع: هنات كأمثال القوارير الصغار، مستديرة، تتفقع على الماء والشراب عند المزج بالماء، واحدتما فقاعة. لسان العرب مادة (فقع) (٢٥٦/٨).

#### (٣) المصنف (١٩٤٨٥) :

- غندر : هو محمد بن جعفر الهذلي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٣٥) .

- عثمان بن غياث الراسبي ، ثقة ، إلا أن علي بن المديني قال : سمعت يجيى - يعني القطان - يقول : عند عثمان بن غياث كتب عن عكرمة ، فلم يصححها لنا .

انظر : تمذيب التهذيب (٧٦-٧٥/٣) وقد تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٠٧) .

#### وعلى هذا فإسناده ضعيف.

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٣٢٨) من طريق محمد بن جعفر (غندر) ، عن عثمان بن غياث ، عن عكرمة قال : ( أرواح الشهداء في طير خضر في الجنة ) .

<sup>-</sup> يحيى بن أبي بكير الكرماني ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٤٥٨) .

<sup>-</sup> شعبة : هو ابن الحجاج ، ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٣٥) .

<sup>-</sup> سماك : هو ابن حرب الذهلي ، صدوق ، إلا أن روايته عن عكرمة مضطربة ، تقدمت ترجمته في الأثر (٤٠٦) .

[٥٦٢] قال البيهقي: "أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، ثنا أبو الأزهر ، نا زيد بن الحباب العكلي ، عن عبدالله بن مؤمل ، قال سمعت عكرمة بن حالد المخزومي يقول: (من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ختم بخاتم الأيمان ، ووقي عذاب القبر) " (١).

[٥٦٣] قال هناد: "حدثنا إسحاق الرازي ، عن أبي سنان ، عن أبي إسـحاق ، عن عمرو بن شراحبيل قال: (مات رجل ، فأتاه ملك معه سوط من نار ، فقال: إني حمرو بن شراحبيل قال: فيم ؟ علام ؟ قد كنت أتقي جهـدي ، قال فجعـل حالـدك بهذا مائة جلدة ، قال: فيم ؟ علام ؟ قد كنت أتقي جهـدي ، قال فجعـل

<sup>(</sup>١) إثبات عذاب القبر (١/٤/١):

<sup>-</sup> أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي الشافعي النيسابوري ، قال عنه الذهبي : الفقيه العلامة القدوة ، وكان إماما في المذهب ، وكان إمام أصحاب الحديث ومسندهم ومفتيهم ، روى عنه الإمام البيهقي وغيره ، مات سنة عشر وأربعمائة . انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي (٣/١٥٠١) ، سير أعللام النبلاء (٢٧٦/١٧) ، الأنساب للسمعاني (٣٣٦/٦) .

<sup>-</sup> أبو حامد أحمد بن محمد بن يجيى بن بلال النيسابوري ، المعروف بالخشاب ، سمع من محمد بن يجيى الذهلي وأحمد بن الأزهر وغيرهما ، وسمع منه أبو علي النيسابوري وأبو عبدالله بن مندة ومحمد بن محمد بن محمد بن محمد وغيرهم ، قال عنه الخليليي : ثقة مأمون مشهور ، سمع منه الكبار ، وقال الذهبي : الشيخ المسند الصدوق ، مات سنة ثلاثين وثلاثمائة . انظر : الأنساب للسمعاني (٥/١٥) ، سير أعلام النبلاء للذهبي (٥/١٥) .

<sup>-</sup> أحمد بن الأزهر بن منيع ، أبو الأزهر النيسابوري ، صدوق ، كان يحفظ ثم كبر ، فصار كتابه أثبت من حفظه ، مات سنة ثلاث وستين ومائتين . تقريب التهذيب (٥) ، وانظر : تهذيب الكمال للمزي (٥) ، تقريب التهذيب لابن حجر (١٤/١-١٥) .

<sup>-</sup> زيد بن الحباب العكلي ، صدوق يخطئ ، تقدمت ترجمته (٨٥) .

<sup>-</sup> عبدالله بن المؤمل المخزومي ، ضعيف ، تقدمت ترجمته (١٧٥) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف عبدالله بن مؤمل .

الفصل الثاني : عـــــــذاب القبـــر ونعيمــــه

يواضعه (۱)، وفي كل ذلك يقول: فيم؟ علام؟ وقد كنت أتقي جهدي حيى بلغ، فحلده جلدة التهب قبره عليه منها نارا، قال: إنك بلت يوما، ثم صليت على غير وضوء ودعاك مظلوم فلم تجبه) " (۲).

[ ٥٦٤] قال عبدالرزاق: "عن معمر ، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ قَدْ يَا سُواْ مِنَ الآخِرَةِ ﴾ [المتحنة: ١٣] يقول: (قد يئسوا من ثواب الآخرة وكرامتها كما يئسوا الكفار الذين قد ماتوا ، فهم في القبور ، أيسوا من الجنة حين رأوا مقاعدهم من النار ) " (٣).

(١) قال في لسان العربي: " الوضيعة الحطيطة ، وقد استوضع منه إذا استحط .. ، ووضع عنه الدين والـــدم وجميع أنواع الجناية يضعه وضعاً: اسقطه عنه .

#### (٢) الزهد (٣٦٢):

- إسحاق بن سليمان الرازي ، ثقة فاضل ، تقدم (٢٤٧) .
- أبو سنان : هو سعيد بن سنان البرجمي ، أبو سنان الشيباني الأصغر الكوفي ، قال عنه ابسن حجر : " صدوق له أوهام ، من السادسة " . انظر تهذيب الكمال للمزي (٢٢٧٨) ، تهذيب التهذيب لابسن حجر (٢٥/٢) ، تقريب التهذيب (٢٣٣٢) .
- أبو إسحاق: هو عمرو بن عبدالله بن عبيد ، أبو إسحاق السبيعي الكوفي ، قال عنه ابن حجر: " ثقــة مكثر عابد ، من الثالثة ، اختلط بأخرة ، مات سنة تسع وعشرين ومائة " . تهــذيب التهــذيب (٥٠٦٥) ، وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر (٢٨٤/٣-٢٨٦) ، الكاشف للذهبي (٤٢٥١) .

## وعلى هذا فإسناده حسن .

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٤٤/٤) من طريق عبدالرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن شراحبيل بنحوه ، كما أخرجه من طريق هناد المتقدمة .

#### (٣) التفسير (٣٠ ٢٣):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠٠) .

وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٢٢٧١) .

الفصل الثاني : عــذاب القبـر ونعيمــه

[٥٦٥] قال ابن جرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتددة في قوله تعالى: ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ﴾ [الواقعة: ٨٩] قال: ( الروح: الرحمة، والريحان يتلقى به عند الموت) " (١).

[٥٦٦] قال ابن جرير: "حدثنا به بشر بن معاذ، قال حدثنا يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا ﴾ [البقرة:٢٨] قال: (كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم، فأحياهم الله، وخلقهم، ثم أماهم الموتة التي لا بد منها، ثم أحياهم للبعث يوم القيامة، فهما حياتان وموتتان) " (٢٠).

[٩٦٧] قال عبدالرزاق: " أرنا معمر ، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَمِن وَرَآبِهِم مَرْزَخُ إِلَىٰ يَـوْمِ يُبُعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٠] قال: ( البرزخ: بقية الدنيا ) " (٣) .

#### (١) التفسير (٣٨٥٣٣) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠) .

وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (١٨٨١٠) .

# (٢) التفسير (٥٨٥) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠) .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (١/٥/١) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير .

#### (٣) التفسير (١٩٨٧):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١١١) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٥٦٦٢) من طريق عبدالرزاق بمثله .

وأخرجه برقم (٢٥٦٦١) من طريق محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة بمثله .

[٥٦٨] قال البيهقي: "أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أخبرني أبو عمر المقري وأبو بكر الفقيه، قالا أنا الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن خلاد الباهلي، ثنا عبدالأعلى بسن عبدالأعلى، ناسعيد سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة قال (١): (أحياهم الله بأعياهم، حتى يسمعوا قوله، توبيخا وصغاراً ونقمة وندامة) " (٢).

(۱) قول قتادة هنا قاله بعد رواية حديث أنس بن مالك أن النبي الله تتلى بدر ثلاثا ، ثم أتاهم فقام عليهم فقال : يا أبا جهل بن هشام ، يا أمية بن خلف ، يا عتبة بن ربيعة ، يا شيبة بن ربيعة ، أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا ، فسمع عمر في قول النبي فقال : يا رسول الله ، كيف يسمعون؟ وأبي يجيبون وقد جيفوا ؟ فقال : والذي نفسي بيده ماأنتم بأسمع منهم ، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ، ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر . رواه مسلم (٤٤٥) .

#### (٢) إثبات عذاب القبر (١/٦٥):

- أبو عبدالله الحافظ: هو الإمام الحاكم ، تقدمت ترجمته برقم (٤٤٥) .
  - أبو عمر المقري وأبو بكر الفقيه ، لم أعثر على تراجمهما .
- الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني الخراساني النسوي ، صاحب المسند ، ارتحل إلى الآفاق وروى عن أحمد ابن حنبل ويجيى بن معين وغيرهما ، قال عنه ابن أبي حاتم : صدوق، وقال ابن حبان : كان ممن رحل وصنف وحدث على تيقظ مع صحة الديانة والصلابة في السنة ، وقال الذهبي : الإمام الحافظ الثبت ، مات سنة ثلاث وثلاثمائة . انظر : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٦/٣) ، الأنساب (٢٧٠/١) ، سير أعلام النبلاء (١٥٧/١٤) .
- محمد بن خلاق بن كثير الباهلي ، أبو بكر البصري ، قال عنه ابن حجر: " ثقة ، مات سنة أربعين ومائتين " . تقديب التهذيب (٥٨٦٥) ، وانظر : تمذيب التهذيب لابن حجر (٣/٣٥) .
- عبدالأعلى بن عبدالأعلى بن محمد القرشي البصري السامي ، أبو محمد ، قال عنه ابن حجر : " ثقة ، مات سنة تسع وثمانين ومائة " . تقريب التهذيب (٣٧٣٤) ، انظر تهذيب التهذيب لابن حجر (٢٥/٢) .
  - سعيد بن أبي عروبة اليشكري ، ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٠) .
    - في إسناده من لم أعثر له على ترجمة .

[٥٦٩] قال ابن جرير: "حدثنا محمد بن بشـــار ومحمد بن العلاء ، قالا حــدثنا بدل بن المحبر ،قال حدثنا شعبة ، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مُّـرَّتَـيْنِ ﴾ [النوبة:١٠١] قال: (عذابا في الدنيا ، وعذابا في القبر) " (١).

[٥٧٠] قال عبدالرزاق: " نا معمر ، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبَلُ أَحْيآ اللهُ ﴾ [البقرة:١٥٤] قال: ( إن أرواح الشهداء في صور طيير بيض ) " (٢).

#### (١) التفسير (١٤٤٧):

#### وعلى هذا فإسناده صحيح.

وأخرجه ابن جرير أيضاً برقم (١٧١٤) من طريق يزيد ، حدثنا سعيد ، عن قتادة بمثله .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١٠٣٠٥) من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني ، ثنا أبو نوح ، أنبأ شعبة ، عن قتادة قال : (عذاب القبر وعذاب النار ) .

وأخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر (٥٦/١) من طريق شعبة ، عن قتادة قال : (عذاب في القبر ، وعذاب في النار ) .

وأخرجه ابن أبي زمنين في أصول السنة (٨٦) من طريق أيوب بن خوط ، عن قتادة قال : يعني عذاب الدنيا وعذاب القبر .. ) .

#### (٢) التفسير (٢٤):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١١١) .

<sup>-</sup> محمد بن بشار العبدي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٧) .

<sup>-</sup> محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ، ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٥) .

<sup>-</sup> بدل بن المحبر بن المنبه التميمي اليربوعي ، أبو المنير البصري ، قال عنه ابن حجر : " ثقة ثبت إلا في حديثه عن زائدة ، مات سنة بضع عشرة ومائتين " . تقريب التهذيب (٦٤٥) ، وانظر تهذيب التهذيب (٢١٥/١) ، الكاشف (٥٥١) .

<sup>-</sup> شعبة : هو ابن الحجاج ، ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٣٥) .

الباب الرابع : اليصوم الآذصر

[٥٧١] قال ابن حرير: "حدثنا بشر، قال حدثنا يزيد، قال حدثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ يُشَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ﴾ [السراهيم: ٢٧] قال: ﴿ أَمَا ﴿ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ﴾ فيثبتهم بالخير والعمل الصالح، وقوله: ﴿ وَفِي الآخِرَةِ ﴾ أي قي القبر) " (١).

[۷۷۰] قال ابن جریر: "حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان الأعمش، عن شمر بن عطية، عن هلال بن يساف قال: كنا جلوسا إلى كعب، أنا وربيع بن خثيم وخالد بن عرعرة ورهط من أصحابنا، فأقبل ابن عباس، فجلس إلى جنب كعب، فقلل ابن عباس، فجلس إلى جنب كعب، فقلل الله عن الحبري عن سجين، فقال كعب: (أما سجين، فإنها الأرض السابعة السفلى، وفيها أرواح الكفار، تحت حد إبليس) " (٢٠).

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٣٢٦) من طريق عبدالرزاق بمثله .

وأخرجه برقم (٢٣٢٥) من طريق يزيد ، عن سعيد ، عن قتادة بلفظ أطول .

#### (١) التفسير (٢٠٧٧٦) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠) .

وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٢٢٧١) بمثل رواية ابن جرير المتقدمة .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣٣/٥) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

## (٢) التفسير (٢٠٢٦):

- يونس بن عبدالأعلى الصدفي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٨٨) .
- عبدالله بن وهب القرشي ، ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٨٨) .
- جرير بن حازم بن زيد الأزدي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ) .
  - سليمان الأعمش ، ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٧) .

الفصل الثاني : عـــــاب القبــر ونعيمـــه

[ ٥٧٥] قال ابن جرير: "حدثنا ابن حميد ، قال ثنا يعقوب القمي ، عن حفص ، عن شمر بن (١) عطية ، قال جاء ابن عباس إلى كعب الاحبار ، فسأله ، فقال : حدثني عن قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ كِتَنبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِيِّينَ ﴾ [الطففين: ١٨] الآية ، فقال كعب : ( إن الروح المؤمنة إذا قبضت، صعد بها ، ففتحت لها أبواب السماء، وتلقتها الملائكة بالبشرى ، ثم عرجوا معها حتى ينتهوا إلى العرش ، فيخرج لها من عند العرش رق (٢) ، فيرقم ، ثم يختم بمعرفتها النجاة بحساب يوم القيامة ، وتشهد الملائكة المقربون ) " (٣) .

#### (٣) التفسير (٣٥٦٦٧) :

- محمد بن حميد الرازي ، ضعيف تقدمت ترجمته (٥) .
- يعقوب بن عبدالله القمي ، صدوق يهم ، تقدمت ترجمته (٧٥) .

<sup>-</sup> شمر بن عطية الأسدي الكاهلي الكوفي ، قال عنه ابن حجر : "صدوق ، من السادسة " . تقريب التهذيب (٢٨٢١) ، وانظر تهذيب التهذيب (١٨٠١-١٨٠) .

<sup>-</sup> هلال بن يساف الأشجعي مولاهم الكوفي ، قال عنه ابن حجر : " ثقة ، من الثالثة " . تقريب التهـــذيب (٧٣٥٢) ، وانظر تهذيب التهذيب (٢٩٢/٤) ، تقذيب الكمال (٧٢٢٩) ، الكاشف (٦١١٧) .

وعلى هذا فإسناده حسن .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٤٤٣/٨) وعزاه إلى ابن المبارك وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل بــ "عن".

<sup>(</sup>٢) الرق : الصحيفة البيضاء ، والرق بالفتح ما يكتب فيه ، وهو جلد رقيق ، ومنه قولـــه تعـــالى : {في رق منشور} أي في صحف . لسان العرب ، مادة (رق) (١٢٣/١٠) .

<sup>-</sup> حفص بن حميد القمي ، أبو عبيد ، قال عنه ابن معين : صالح ، وقال ابن المديني : مجهول ، وقال النسائي : ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن حجر : لا بأس به ، من السابعة . انظر : تهذيب الكمال للمزي (١٤٠٣) ، تقديب التهذيب (١٤٠٣)

<sup>-</sup> شمر بن عطية ، ثقة ، تقدم قريباً برقم (٥٧٢) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف ابن حميد .

[٥٧٤] قال البيهقي: "أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، أنبأ معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، عن زائدة، عن ميسرة الأشجعي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن كعب قال: (حنة المأوى فيها طير خضر ترتقي منها أرواح الشهداء، تسرح في الجنة، وأرواح آل فرعون أراه قال: في طير سود تغدو على النار وتروح، وإن أطفال المسلمين في عصافير في الجنة) " (١٠).

[٥٧٥] قال هناد: "حدثنا محمد بن فضيل ووكيع، عن فطر، قال سألت محمد بن فضيل ووكيع، عن فطر، قال سألت محمد بن قوله تعالى: ﴿ وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْتَعَثُونَ ﴾ [المؤسنون:١٠٠] قال: (هر مابين الموت إلى البعث) " (٢٠).

#### (١) البعث والنشور (٢٢٧) :

- زائدة : هو ابن قدامة الثقفي ، أبو الصلت الكوفي ، قال عنه ابن حجر : " ثقة ، ثبت صاحب سنة ، من السابعة ، مات سنة ستين ومائة وقيل بعدها " . تقريب التهذيب (١٩٨٢) .

وبقية رجال الإسناد ثقات ، تقدم التعريف بمم في الأثر رقم (٤٤٥) .

وعلى هذا فإسناده صحيح .

# (۲) الزهد (۲۱۳):

- محمد بن فضيل بن غزوان ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٣١٥) .
  - وكيع : هو ابن الجراح ، ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٥) .
- فطر: هو ابن خليفة المخزومي مولاهم ، أبو بكر الحناط ، قال عنه ابن حجر: "صدوق رمي بالتشيع ، من الخامسة ، مات بعد سنة خمسين ومائة . تقريب التهذيب (٥٤٤١) ، وانظر تهذيب التهذيب (٤٠٢/٣) . تقريب الكمال (٥٣٦٢) .

#### وعلى هذا فإسناده حسن.

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٥٦٥٨) من طريق فطر ، عن مجاهد بمثله . وقد تصحف فطر بـــ(مطر) .

الفصل الثاني : عــذاب القبــر ونعيمـــه

[٥٧٦] قال ابن حرير: "حدثني محمد بن عمارة ، قال ثنا عبيدالله ، قال أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى ، عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ وَلَنَدِيقَنَّهُم مِّرَ ﴾ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَحْنَبِ ﴾ [السحدة: ٢١] قال : ( الأدن في القبور ، وعذاب الدنيا ) " (١).

[۷۷۷] قال ابن جریر: "حدثنی محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال حدثنا عیسی عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد فی قوله تعالی: ﴿بَلْ أَحْیَآ اَءُ عِندَ رَبِّهِمْ یُـرُزَقُونَ ﴾ [آل عمران:۱۲۹] قال: ( یرزقون من ثمر الجنة ، ویجدون ریحها ، ولیسوا فیها ) " (۲).

وأخرج ابن جرير (٢٥٦٥٩) من طريق ابن أبي نجيح ، عن مجاهد أنه قال عن البرزخ : ( حجاب بين الموت والرجوع إلى الدنيا ) .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (١١٥/٦) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو نعيم في الحلية .

#### (١) التفسير (١٨٢٨٥):

- محمد بن عمارة الأسدي ، شيخ الطبري : لم أعثر على ترجمته .
- عبيدالله : هو ابن موسى بن باذام ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٠) .
- إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٢) .
- أبو يجيى : هو القتات ، اسمه زاذان ، وقيل دينار .. ، قال عنه ابن حجر : " لين الحديث ، من السادسة " تقريب التهذيب (٨٤٤٤) ، وانظر تمذيب التهذيب (٢٠٧/٤) ، تمذيب الكمال (٨٢٩٤) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف أبي يحيى القتات .

وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٧٨٥٦) بلفظ "عذاب الدنيا وعذاب القبر " .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٤/٦٥٤-٥٥٥) وعزاه إلى الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم .

#### (٢) التفسير (٢٣٢٣):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٥٤) .

وأخرجه ابن جرير برقم (٢٣٢٤) من طريق شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

وأخرجه ابن المبارك في الجهاد (٥٨) قال : قرأه ابن حريج ، عن مجاهد بمثله .

[٥٧٨] قال ابن جرير: "حدثني المثنى ، قال حدثنا أبو حذيفة ، قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ﴾ [التوبة:١٠١] قال: (بالجوع وعذاب القبر ﴿ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ [التوبة:١٠١] قال: يوم القيامة) " (١٠).

[ ٥٧٩] قال اللالكائي: "أنا علي بن محمد بن علي الواسطي ، قال: نا عبدالله ابن عمر ، قال: نا محمد بن إسحاق الخياط ، قال: نا أبو منصور ، قال: نا سفيان ، عن محاهد قال: (ما من ميت يموت حتى يعرض عليه أهل محلسه ، إن كانوا من أهل لهو فأهل لهو ، وإن كانوا من أهل ذكر فأهل ذكر ) " (٢).

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٤٤٩٥) من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله . وأروده السيوطي في الدر المنثور (٣٧٤/٢) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر .

(١) التفسير (١٠٤٠):

وإسناده ضعيف ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٦٩) .

#### (٢) شرح أصول الاعتقاد (٢١٢٦):

- على بن محمد بن على بن خزفة الواسطي الصيدلاني الأديب ، راوي التاريخ الكبير لأحمد بن أبي خيثمــة ، روى عنه اللالكائي وغيره ، وكان مكثرا صدوقاً ، أملى بعد الأربعمائة إلى أن مات ، وكان خصيصاً بالوزير فخر الملك ونديما له ، مات سنة تسع وأربعمائة .

انظر: سؤالات الحافظ السلفي (ص٠٦) ترجمة رقم (١٧) ، سير أعلام النبلاء (١٩٨/١٧) - ١٩٩).

- عبدالله بن عمر: لم أعرفه.
- محمد بن إسحاق الخياط ، حدث عن أبي منصور الحارث بن منصور الواسطي ، روى عنه القاضي أبو عبدالله الحسين بن إسماعيل المحاملي . تاريخ بغداد للخطيب (٢٤١/١) .
- أبو منصور : الحارث بن منصور الواسطي الزاهد ، قال عنه ابن حجر : "صدوق يهم ، من التاسعة " . تقريب التهذيب (١٠٥٠) ، قديب الكمال للمزي (١٠٣٠) ، قديب التهذيب لابن حجر (٣٣٧-٣٣٠) .
  - سفيان : هو الثوري ، ثقة حافظ ، تقدمت ترجمته (٥) .

[ ٥٨٠] قال هناد: "حدثنا المحاربي ، عن ليت ، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ يَكُويَلْنَا مَنَ بَعَثْنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَكُا ﴾ [س:٢٠] قال: ﴿ للكفار هجعة يجدون فيها طعم النوم ، حتى يوم القيامة ، فإذا صيح: يا أهل القبور ، يقولون: ﴿ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ﴾ قال محاهد: يرى أن لهم رقدة ، قال: يقول المؤمن إلى حنبه: ﴿ هَاذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ [س:٢٠] ﴾ " (١).

[٥٨١] قال البيهقي: "أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنا عبدالرحمن بن الحسن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم، نا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿مَعِيشَةَ ضَنكًا ﴾ [١٢٤:١] قال: (ضيقة، يضيق عليه قبره) " (٢٠).

## (٢) إثبات عذاب القبر (١/ ٢٠):

<sup>-</sup> ليث بن أبي سليم القرشي ، صدوق اختلط جدا فترك ، تقدمت ترجمته في الأثر (١٠٠) . وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف ليث بن أبي سليم ، ومحمد بن إسحاق الخياط مجهول الحال .

<sup>(</sup>١) الزهد (٣١٧):

<sup>-</sup> المحاربي : هو عبدالرحمن بن محمد بن زياد المحاربي ، أبو محمد الكوفي ، قال عنه ابن حجر : " لابأس به ، وكان يدلس ، من التاسعة ، مات سنة خمس وتسعين ومائة " . تقريب التهذيب (٣٩٩٩) ، وانظر تحمديب التهذيب (٥٠٠/٢) ، تحذيب الكمال (٣٩٣٧) ، الكاشف (٣٣٥٠) .

<sup>-</sup> ليث: هو ابن أبي سليم ، ضعيف ، تقدم في الأثر (١٠٠) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف ليث بن أبي سليم ، والمحاربي يدلس ، ولم يصرح بالسماح . وأورده السيوطي في الدر المنثور (٦٣/٧) وعزاه لهناد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري ، و لم أحده عند ابن أبي حاتم .

<sup>-</sup> أبو عبدالله الحافظ : هو الإمام الحاكم ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٤٤) .

<sup>-</sup> عبدالرحمن بن الحسن بن أحمد أبو القاسم الأسدي القاضي ، من أهل همذان ، حدث عسن إبسراهيم بسن الحسين بن ديزيل الهمذاني ، ومحمد بن أيوب وغيرهم ، وروى عنه الدارقطني والحاكم وابن مندة وغيرهم ،

الباب الرابع : اليــــوم الآخــــر

[٥٨٢] قال ابن جرير: "حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال ثنا يحيى بن سليم عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قولم تعالى: ﴿ فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴾ [الروم:٤٤] قال: (للقبر) " (١).

الفصل الثاني : عــــــخاب القبــر ونعيمــــه

قال عنه الدارقطني: رأيت في كتبه تخاليط، وقال أبو يعقوب بن الدخيل: لم يحمدوا أمره، وقال صالح بـــن أحمد الحافظ: ضعيف مات سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة. انظر تاريخ بغداد للخطيب (١٩٣/١٠)، ســير أعلام النبلاء للذهبي (١٩٣/١٠)، لسان الميزان لابن حجر (٤٧٤/٣).

- إبراهيم بن الحسين بن علي الهمذاني الكسائي ، يعرف بابن ديزيل ، وكان يلقب بدابة عفان لملازمته لــه ، سمع بالحرمين ومصر والشام والعراق ، سمع أبا نعيم وسليمان بن حرب وآدم بن أبي إياس وغيرهم ، قال عنه الحاكم : هو ثقة مأمون ، وقال ابن خراز : صدوق اللهجة وقال الذهبي : الإمام الحافظ الثقة ، وقال أيضاً : اليه المنتهى في الإتقان ، مات سنة إحدى وثمانين ومائتين . انظر تذكرة الحفاظ (١٠٨/٢) ، سير أعلام النبلاء (١٨٤/١٣) ، لسان الميزان (١٤٣/١) .
  - آدم : هو ابن أبي إياس العسقلاني ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٩) .
  - ورقاء: هو ابن عمر اليشكري ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٥) .
    - عبدالله بن أبي نجيح : ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٥) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، لضعف عبدالرحمن بن الحسن القاضي .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٦٠٩/٥) وعزاه للبيهقي .

#### (١) التفسير (٢٨٠١٧):

- إبراهيم بن سعيد الجوهري: أبو إسحاق الطبري، نزيل بغداد، قال عنه ابن حجر: " ثقة حافظ، تكلم فيه بلا حجة، من العاشرة، مات في حدود الخمسين ومائتين. انظر تقريب التهذيب (١٧٩).
- يحيى بن سليم الطائفي ، نزيل مكة ، قال عنه ابن حجر : "صدوق سيء الحفظ ، من التاسعة ، مات سنة ثلاث وتسعين ومائة أو بعدها " . انظر تقريب التهذيب (٧٥٦٣) .
  - ابن أبي نجيح: ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٥) .

وعلى هذا فإسناده حسن .

الفصل الثاني : عـــــــذاب القبـــر ونعيمــــه

[٥٨٣] قال البيهقي: " وأخبرنا أبو عبدالله وأبو سعيد ، قالا ثنا أبو العباس ، ثنا معمد بن إسحاق ، ثنا معاوية بن عمرو ، عن أبي إسحاق الغزاري ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ يُثَبِّتُ ٱللهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوةِ الدُّنْيَا ﴾ [براهيم: ٢٧] قال : ( في عذاب القبر ) " (١).

و المناسبة على المناسبة المنا

[٥٨٥] قال عبدالله بن أحمد: "حدثني أبي ، نا هشيم ، عن العوام ، عن المسيب ابن رافع في قول الدُّنيَا وَفِي اللهُ الل

وأخرجه ابن جرير أيضا برقم (٢٨٠١٦) ، (٢٨٠١٨) من طريق يجيى بن سليم ، عن ابن أبي نجــيح ، عــن مجاهد بنحو ما تقدم .

وأخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر (٩٥/١) من طريق محمد بن حماد ، ثنا يجيى بن سليم .. بنحوه .

(١) إثبات عذاب القبر (٣٢/١):

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ) .

(٢) التفسير (٣٤٠٣٧) : وإسناده صحيح ، تقدمت ترجمة دراسة إسناده في الأثر رقم (١٥٤) .

(٣) السنة (١٤٣١) :

- هشيم : هو ابن بشير السلمي ، ثقة ثبت ، كثير التدليس ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٣٣) .

الفصل الثاني : عــــاب القبــر ونعيمـــه

[٥٨٦] قال هناد: "حدثنا محمد بن عبيد ، عن مسعر ، عن عبدالرحمن بن ثروان وهو أبو قيس ، عن هزيل قال: (إن أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود ، تروح وتغدو على النار ، فذالك عرضها ، وأرواح الشهداء في أجواف طيور خضر ، وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحنث عصافير من عصافير الجنة ترعى وتسرح ) " (١).

[٥٨٧] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا عبدالرحمن بن محمد المحاربي ، عن ليث ، عن محمد ، عن يزيد بن شجرة قال: (ما من ميت يموت حتى يمثل له حلساؤه عند موته ، إن كانوا أهل لهو فأهل لهو ، وإن كانوا أهل ذكر فأهل ذكر ) " (٢).

#### (۱) الزهد (۳۲۲):

- محمد بن عبيد : هو الطنافسي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٥٢٧) .
- مسعر: هو ابن كدام الهلالي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٤٠٣) .
- عبدالرحمن بن ثروان ، أبو قيس الأودي الكوفي ، قال عنه ابن حجر : " صدوق ربما خالف ، من السادسة مات سنة عشرين ومائة " . تقريب التهذيب (٣٨٢٣) .

وأخرجه سفيان الثوري في التفسير (ص٢٦٣) عن أبي قيس ، عن هزيل بن شرحبيل عند قوله تعالى : { النار يعرضون عليها غدوا وعشيا } [غافر ٤٦] دون ذكر أرواح الشهداء وأرواح أولاد المسلمين .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٣٠٣٦٨) من طريق سُفيان بمثل لفظه .

#### (٢) المصنف (٣٤٩٧٧):

- عبدالرحمن بن محمد المحاربي ، لا بأس به ، وكان يدلس ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٥٨٠) .

<sup>-</sup> العوام بن حوشب الشيباني ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٣٢٤) .

وعلى هذا فإسناده صحيح ، وهشيم وإن كان يدلس إلا أن له متابع كما سيأتي .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٠٧٦٧) من طريق ابن حميد ، حدثنا جرير ، عن العلاء بن المسيب ، عن أبيه قال : ( هي في صاحب القبر ) .

وأخرجه برقم (٢٠٧٦٨) من طريق هشيم ، عن العوام ، عن المسيب بن رافع قال : (نزلت في صاحب القبر). وأخرجه برقم (٢٠٧٦٩) من طريق عباد بن العوام ، عن العلاء بن المسيب ، عن المسيب بن رافع نحوه .

الفصل الثاني : عــــذاب القبــر ونعيمـــه

[۸۸٥] قال هناد: "حدثنا المحاربي، عن ليث، عن مجاهد، عن يزيد بن شجرة قال: (يقول القبر للرجل الكافر أو الفاحر: أو ما ذكرت ظلمتي، أما ذكرت وحشتي) "(١).

[ ٥٨٩] قال ابن جرير: "حدثنا ابن حميد ، قال ثنا مهران ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية في قوله تعالى: ﴿ فَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾ [الوانعة: ٨٨] قال: ( لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا والمقربون السابقون حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيشمه ، ثم يقبض ) " (٢).

[١٥٩٠] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا عصام بن رواد ، ثنا آدم ، ثنا أبو جعفر ، عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبَلُ أَحْياً وُ ﴾ الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبَلُ أَحْياً وُ ﴾ الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبَلُ أَحْياً وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللللللَّا الللَّهُ اللّل

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، فيه علتان :

الأولى : ليث ابن أبي سليم ضعيف .

الثانية : عبدالرحمن بن محمد المحاربي مدلس ، و لم يصرح بالسماع .

(١) الزهد (٣٤٣):

وإسناده ضعيف كما تقدم في الأثر السابق.

(٢) التفسير (٢٨٥٣٣):

وإسناده ضعيف ، لضعف ابن حميد شيخ الطبري .

وتقدم التعريف برجال الإسناد في الأثر رقم (٥) (٥٠) .

وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٨٨١) .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣٨/٨) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم .

<sup>-</sup> ليث : هو ابن أبي سليم ، ضعيف ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٠٠) .

<sup>-</sup> مجاهد : هو ابن جبر ، تابعي ، مشهور .

ويأكلون من حيث شاءوا) "(١).

[ ٥٩١] قال هناد: "حدثنا محمد بن فضيل ، عن أبيه ، عن ابن أبي مليكة قال: (ما أجير من ضغطة القبر ولا سعد بن معاذ ، الذي منديل من مناديله خير من الدنيا وما فيها ) " (٢).

[٩٩٢] قال هناد: "حدثنا وكيع وعبدة ، عن إسماعيل بن أبي حالد ، قال سمعت أبا صالح الحنفي ، في قوله تعالى : ﴿ مَعِيشَةَ ضَنكًا ﴾ [طه:١٢٤] قال : (عذاب القبر ) " (").

#### (١) التفسير (١٤١٢):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٩) .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣٧٥/١) وعزاه لابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان .

#### (٢) الزهد (٣٥٦):

- محمد بن فضيل بن غزوان ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٣١٥) .
- فضيل بن عزوان بن حرير الضبي مولاهم ، أبو الفضل الكوفي ، قال عنه ابن حجر : " ثقة ، من كبار السابعة ، مات بعد سنة أربعين ومائة . تقريب التهذيب (٥٤٣٤) ، وانظر الكاشف (٤٥٥٩) .

وعلى هذا فإسناده حسن .

#### (٣) الزهد (٣٥٣):

- وكيع: هو ابن الجراح الرواسي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٥) .
- عبدة : هو ابن سليمان الكلابي ، أبو محمد الكوفي ، قال عنه ابن حجر : " ثقة ثبت ، من صغار الثامنة ، مات سنة سبع وثمانين ومائة ، وقيل بعدها . تقريب التهذيب (٤٢٦٩) ، وانظر الكاشف (٣٥٧٤) .
  - إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٩) .

#### وعلى هذا فإسناده صحيح.

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٤٤٢٢) ن (٢٤٤٢٣) من طريق إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي صالح بمثله . وأخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (١٤٥٤) والبيهقي في إثبات عذاب القبر (٢٠/١) .

[٩٩٥] قال ابن جرير: "حدثنا أبو كريب، قال حدثنا وكيع، سفيان، عن السدي، عن أبي صالح في قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمُّ السدي، عن أبي صالح في قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمُّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [القرة:٢٨] قال: ( يحييكم في القبر ثم يميتكم) " (١).

[٥٩٤] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبي ، ثنا عبدالله بن عمران ، أنبأ يحيى بن يمان عن سفيان ، عن السدي ، عن أبي مالك في قوله تعالى: ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ﴾ [التوبة: ١٠١] قال: ( الجوع وعذاب القبر ) " (٢).

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (٢٥) .

#### (٢) التفسير (١٠٣٠٠):

- عبدالله بن عمران : هو ابن أبي على الأسدي ، أبو محمد الأصبهاني ، نزيل الري ، قال عنه ابن حجر : "صدوق من كبار الحادية عشرة " . تقريب التهذيب (٣٤٥٠) ، وانظر تمذيب الكمال (٣٤٥٠) .
  - يحيى بن يمان ، صدوق عابد ، يخطئ كثيراً ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٩٦) .
    - سفيان : هو الثوري .
    - السدي : صدوق يهم ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم ( ) .

#### وعلى هذا فإسناده حسن .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (١٧١٤٣) من طريق ابن وكيع ، حدثنا يحيى بن يمان .. ، عن محاهد بمثله . وأورده السيوطي في الدر المنثور (٢٧٤/٤) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>١) التفسير (١٨٤):

# ثانياً: دلالة الآثار الواردة في هذا الفصل:

## خلاصة مذهب السلف في عذاب القبر ونعيمه

أجمع أهل السنة والجماعة على الإيمان بحياة البرزخ ، وأن القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة ، وسؤال الملكين الميت ، ولم يخالف في ذلك إلا بعض المبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم (١) .

وبالنظر في أقوال التابعين الواردة في عذاب القبر ونعيمه نستنتج مسائل:

المسألة الأولى: استدلال التابعين على عذاب القبر ونعيمه بالآيات التالية:

أُولًا: قوله تعالى: ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْن ﴾ [التوبة: ١٠١] (٢) .

ثانياً : قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ ﴾ [الطور:٤٧] (٣) .

ثَالِثاً: قوله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ [ابراهيم:٢٧] (١).

رابعاً: قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا ﴾ [البقرة:٢٨] (٥).

خامساً: قوله تعالى: { النار يعرضون عليها غذواً وعشياً .. } [الرمر: ] (٢) .

سادساً: قوله تعالى: ﴿ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ [طه:١٢٤] (٧) .

<sup>(</sup>۱) انظر الشريعة للآجري (۱۲۷۲/۳-۱۳۰۰) ، شرح أصول الاعتقاد لللالكائي (۱۱۲۷/۳-۱۱۵۰) ، والسنة لابن أبي عاصم (۱۱۲۷/۳) الإبانة عن أصول الديانة للأشعري (۱۲۳-۱۶۵) ، الحجة في بيان المحجة والسنة لابن أبي عاصم (۱/۳) ، شرح العقيدة الصحاوية لابن أبي العز (۷۲/۲-۵۸۸) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ورد في ذلك قول الحسن برقم (٥٣٥) ، وقول قتادة برقم (٥٦٩) .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ورد في ذلك قول زاذان برقم  $^{(870)}$  ، وقول قتادة برقم  $^{(870)}$  .

<sup>(</sup>٤) ورد في ذلك قول مجاهد برقم (٥٨٣) ، وقول قتادة برقم (٧١) ، وطاوس (٥٥٣) .

<sup>(°)</sup> ورد في ذلك قول قتادة وقول أبي صالح برقم (٩٣٥).

<sup>(7)</sup> ورد في ذلك قول هزيل بن شرحبي برقم (٥٨٦) .

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  ورد في ذلك قول أبي صالح برقم  $^{(\vee)}$  .

المسألة الثانية: ذهاب روح المؤمن إلى أرواح المؤمنين عند الموت وسؤالهم له (١).

المسألة الثالثة: ما يقع لروح المؤمن من النعيم (٢).

المسألة الرابعة: ما يقع للكافر والظالم من عذاب القبر (٦).

المسألة الخامسة: مستقر أرواح المؤمنين بعد الموت (٤).

المسألة السادسة: مستقر أرواح الشهداء (٥).

المسألة السابعة: التقاء أرواح النيام وأرواح الموتى وتعارفها (٦) .

المسألة الثامنة: مستقر أرواح الكفار (٧).

المسألة التاسعة : الميت في البرزخ ليس في الدنيا ولا في الآخرة (^) .

<sup>(</sup>١) وردفي ذلك قول أشعث بن عبدالله الأعمى برقم (٥٣٣) ، وقول عبيد بن عمير برقم (٥٥٥) .

ورد في ذلك قول بلال بن سعد برقم (٥٣٤) ، وقول الحسن برقم (٥٣٦) ، وقول الربيع بن خثيم برقم (٥٣٥) ، وقول قتادة برقم (٥٦٥) ، وقول زيد بن أسلم برقم (٥٤٥) .

<sup>(</sup>۲) ورد في ذلك قول السدي برقم (۵٤۷) ، وقول سعيد بن جبير برقم (٥٤٨) ، وقول عمرو بن شــرحبيل برقم (٥٦٣) .

<sup>(</sup>٤) ورد في ذلك قول السدي برقم (٥٤٥) .

<sup>(°)</sup> ورد في ذلك قول مجاهد برقم (۷۷۰) ، وقول هزيل بن شرحبيل برقم (٥٨٦) ، وقول أبي العالية بـــرقم (٥٩٠) ، وقول قتادة برقم (٥٧٠) ، وقول كعب (٥٧٤) .

<sup>(</sup>٦) ورد في ذلك قول السدي برقم (٥٤٥).

<sup>(</sup>۷۲ ورد في ذلك قول السدي برقم (۵٤۷) ، وقول كعب برقم (۵۲۲) ، وقول هزيل بن شــر-بيل بــرقم (۵۲۲) .

<sup>(</sup>٨) ورد في ذلك قول الشعبي برقم (٥٥٢) ، وقول مجاهد برقم (٥٧٥) .

المسألة العاشرة : كون الروح بيد الملك ، فإذا دخل الميت قبره جعلها فيه (١) .

المسألة الحادية عشرة: رؤية الكافر مقعده من النار ويأسه من الجنة (٢).

المسألة الثانية عشرة: أرواح أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحنث عصافير من عصافير الجنسة ترعى وتسرح<sup>(۱)</sup>.

المسألة الثالثة عشرة: عموم ضغطة القبر (٤).

# وبالنظر إلى آثار التابعين المتقدمة نستنتج ما يلى :

أولاً: أن معظم هذه الآثار متفقة مع مذهب السلف غير مخالفة له ، وقد دلت عليها النصوص الصحيحة .

ثانياً: تناولت بعض الآثار مسائل تفصيلية في أحوال الروح في الحياة البرزخية كتـزاور الأرواح وتساؤلها ونحو ذلك ، وهي مسائل أوردها بعض السلف في كتبهم من غير نكير ، ولكـن ورود هذه المسائل عنهم لا يلزم منه إثباتها علمياً ، لأن الكلام في المسائل العلمية يعتمد فيه على ما جاء في الكتاب والسنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حوابه عما يقع للموتى من النعـيم والعذاب ، وأن ذلك قد يكشف لبعض الأحياء قال -ر جمه الله-" فقد يكشف لكثير من أبنـاء زماننا يقطة ومناماً ، ويعلمون ذلك ويتحققونه ، وعندنا من ذلك أمور كثيرة ، لكن الجـواب في المسائل العلمية يعتمد فيه على ماجاء به الكتاب والسنة .. " (°).

<sup>(</sup>١) ورد في ذلك قول عبدالرحمن بن أبي ليلي برقم (٥٥٤).

<sup>(</sup>۲) ورد في ذلك قول قتادة برقم (٥٦٤) ، وقول مجاهد برقم () .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> ورد في ذلك قول هزيل بن شرحبيل (٥٨٦) .

<sup>(4)</sup> ورد في ذلك قول ابن أبي مليكة برقم (٩٩١).

<sup>(°)</sup> الفتاوى (٣٧٦/٢٤) .

# الفصل الثالث مسا ورد فسي البعث

# الفصل الثالث مـــا ورد فـــي البعـــث

# أولاً: الآثار الواردة في هذا الفصل

[٥٩٥] قال ابن حرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَكِ إِذْ فَزِعُواْ ﴾ [ساناه] قال: ( فزعوا يوم القيامة حين خرجوا من قبورهم) " (١).

[٩٩٦] قال ابن حرير: "حدثني يعقوب، قال ثنا ابن عليه، عن أبي رجاء، عن الحسن في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ ﴿ تَنْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴾ [النازعات:١-٧] قال: (هما النفختان: أما الأولى فتميت الأحياء، وأما الثانية فتحيي الموتى)، ثم تلا الحسن: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا أُهُمْ قِيامُ يُنظُرُونَ ﴾ [الربر:١٨] " (٢٠).

[٩٩٧] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبي ، حدثنا أحمد بن عبدالرحمن ، ثنا عبدالله ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، بن أنس قال: ( يبعثهم من بعد الموت ، فيبعث

(١) التفسير (٤ ٢٨٨٩):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠) .

وأخرجه عبدالرزاق في التفسير (٢٤٣٠) من طريق معمر ، عن الحسن بنحوه .

وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (١٧٩٠٧) .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٧١١/٦) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . تنبيه : قدمت رواية ابن جرير على رواية عبدالرزاق ، لأنما أصح ، فمعمر لم يسمع من الحسن .

(٢) التفسير (١ • ٣٦٢٠) : وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ) . وأورده السيوطي في الدر المنثور (٢/٨) وعزاه لعبد بن حميد .

الباب الرابع : اليـــوم الآخــر

أولياءه وأعداءه ، فينبئهم بأعمالهم ) " (١).

[۹۹۸] قال أبو الشيخ: "حدثنا أبو يحي الرازي عبدالرحمن بن محمد، حدثنا سهل بن عثمان حدثنا عبيدالله بن موسى ، عن أبي جعفر ، عن الربيع رحمه الله تعالى في قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [هـود:٧] قال : ( فلما خلق الله السموات والأرض قسم ذلك الماء قسمين ، الذي كان عليه عرشة ، فجعل نصفه تحت العرش ، وهو البحر المسجور ، فلا تذهب منه قطرة حتى ينفخ في الصور ، فإذا نفخ في الصور أنزل ماء مثل الطل على الأرض ، فتنبت منه أحسام من هو مبعوث من الجن والإنس ، فهو الدي يقول الله عز وحل : ﴿ وَهُو َ اللَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّينَ عَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهُ ﴾ إلى قوله : يقول الله عز وحل : ﴿ وَهُو َ اللَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّينَ عَ بُشْرًا بَيْنَ كَيْدَى رَحْمَتِهُ ﴾ إلى قوله : فينبتون كما تنبت الحبة ، ثم قال في آية أخرى ﴿ وَكَذَالِكَ تُخْرَجُ وَنْ ﴾ قال في آية أخرى ﴿ وَكَذَالِكَ تُخْرَجُ وَنْ ﴾ [الوم:١٥] ، ثم قال في آية أخرى ﴿ وَكَذَالِكَ تُخْرَجُ ونْ ﴾ الأول يسمى أليم ) " (٢).

(١) التفسير (٨١٨٨):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (٥٠) .

#### (٢) العظمة (٢٦٢):

وعلى هذا فإسناده حسن .

<sup>-</sup> أبو يجيى الرازي ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٤) .

<sup>-</sup> سهل بن عثمان بن فارس الكندي ، أبو مسعود العسكري ، نزيل الري ، قال عنه ابن حجر : " أحد الحفاظ ، له غرائب ، من العاشرة ، مات سنة خمس وثلاثين ومائتين . تقريب التذيب (٢٦٦٤٩) ، وانظر الكاشف (٢١٩٥) .

<sup>-</sup> عبيدالله بن موسى : هو العبسى ، ثقة، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٢٠) .

<sup>-</sup> أبو جعفر الرازي : صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٩) .

[۹۹۹] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا وكيع، عن سفيان، قال سمعت زيد بن أسلم يقول في هذه الآية: ﴿ أَلَّا تَحَافُواْ وَلاْ تَحَزَنُواْ ﴾ قال: (لا تخافوا ما أمامكم، ولا تحزنوا ما خلفتم، ﴿ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [نصلت: ٣٠] قال: البشرى في ثلاثة مواطن: عن الموت، وفي القبر، وعند البعث) " (١).

[ ، ، ] روى ابن المبارك: "عن شعبة بن الحجاج ، عن عمارة بن أبي حفصة ، عن حجر رجل من هجر ، عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [الرسر: ٦٨] قال : ( هم الشهداء ، هم ثنية الله ، حول العرش ، متقلدين السيوف ) " ( ").

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١٠٧٠٠) من طريق سهل بن عثمان .. عن الربيع مقتصراً على أول الأثــر إلى قوله : ( هو البحر المسجور ) دون بقية الأثر .

وأروده السيوطي في الدر المنثور (٤٠٤/٤) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ .

تنبيه : قدمت رواية أبي الشيخ على رواية ابن أبي حاتم لأنها أتم .

(١) المصنف (٢٥٩٦) ، وإسناده صحيح ، تقدم في فصل عذاب القبر ونعيمه (٥٤٣) .

#### (٢) الجهاد (ص٠٥):

- شعبة بن الحجاج: ثقة حافظ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٣٥).

- عمارة بن أبي حفصة الأزدي ، قال عنه ابن حجر : " ثقة ، من السادسة ، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة . تقريب التهذيب (٤٨٤٣) ، وانظر الكاشف (٤٠٦٧) .

- حجر : لم أعثر على ترجمته .

وأخرجه ابن أبي شيبة في العرش (٧٠/١-٧١) من طريق محمد بن مروان العجلي ، عن عمارة بن أبي حفصة عن سعيد بمثله .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٣٠٢٣٥) من طريق وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن عمارة .. عن سعيد بمثله . وأورده السيوطي في الدر المنثور (٢٠٠/٧) وعزاه لسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر

[7.1] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبو زرعة ، عن عمرو بن حماد بن طلحة ، ثنا أسباط ، عن السدي في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ ﴾ [النازعات: ١٣] قال: ( نفخــة واحدة ، وهي النفخة الأخيرة ) " (١).

[ ٢٠٢] قال ابن جرير: "حدثنا ابن بشار، قال ثنا أبو أحمد، قال ثنا سفيان، عن السدي في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبٍدِ وَلاَ يَتَسَآءَ لُونَ ﴾ [المؤسون: ١٠١] قال: (في النفخة الأولى) " (٢).

[٦٠٣] قال ابن حرير: "حدثنا محمد، قال ثنا أسباط، عن السدي في قوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [الرمر: ٢٨] قال: (حبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت) " (٣).

[٦٠٤] قال ابن جرير: "حدثنا محمد، قال حدثنا أحمد، قال ثنا أسباط، عن السندي في قوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الرسر:٦٨] قال: (مات) " (٤).

(١) التفسير (١٨١٥٣) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر (٦١) .

(٢) التفسير (٢٦٦٥):

وإسناده ضعيف ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (٦٠) .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (١١٦/٦) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير .

(٣) التفسير (٣٠٢٣٣) :

وإسناده حسن ، تقدم التعريف برجال السند والحكم عليه في الأثر رقم (٦٠) .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٢٥٤/٧) وعزاه لابن جرير .

(٤) التفسير (٣٠٢٣): وإسناده حسن ، تقدم في الأثر (٦٠).

[٦٠٥] قال ابن جرير: "حدثنا محمد بن الحسين ، قال حدثنا أحمد بن مفضل ، قال حدثنا أسباط ، عن السدي في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْ وَلَ ٱلْيَتَ مَىٰ ظُلُمّا إِنَّمَا يَنْمَا مَنْ وَفِه بَعْلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارَاً ﴾ [الساء: ١٠] قال: (إذا قام الرحل يأكل مال اليتيم ظلماً ، يعرفه يبعث يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه ومن أذنيه وأنفه وعينيه ، يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم ) " (١).

[۲۰۶] قال ابن حرير: "حدثني محمد بن الحسين ، قال حدثنا أحمد بن المفضل ، قال حدثنا أسماط، عن السدي في قوله تعالى: ﴿كَذَالِكَ نُحْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ قال حدثنا أسباط، عن السدي في قوله تعالى: ﴿كَذَالِكَ نُحْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [الاعراف:٧٠] قال: ( وكذلك تخرجون ، وكذلك النشور ، كما نخرج الزرع بالماء ) " (٢).

[٦٠٧] قال ابن جرير: "حدثنا محمد، قال ثنا أحمد، قال ثنا أسباط، عن السدي في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي َ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ ﴾ [نصك:٣٩] قال: (كما يحيي الله عن اله عن الله عن الله

<sup>(</sup>١) التفسير (٤٢٧٨) :

وإسناده حسن ، كما تقدم في الأثر (٦٠) .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٤٨٨٢) من طريق أحمد بن المفضل ، عن أسباط ، عن السدي بمثله . وأورده السيوطي في الدر المنثور (٤٤٣/٢) وعزاه إلى من تقدم .

<sup>(</sup>٢) التفسير (١٩٧٩١) :

وإسناده حسن ، كما تقدم في الأثر رقم (٦٠) .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٤٧٨/٣) من طريق أحمد بن المفضل إلى السدي بمثله . وأورده السيوطي في الدر المنثور (٤٧٨/٣) وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) التفسير (٣٠٥٦٠): وإسناده حسن ، كما تقدم في الأثر رقم (٦٠).

[٦٠٨] قال ابن حرير: "حدثنا محمد، قال ثنا أحمد، قال ثنا أسباط، عن السدي في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [الرم: ٦٨] قال: (حين يبعثون) "(١).

[٦٠٩] قال ابن حرير: "حدثنا موسى ، قال حدثنا عمرو بن حماد ، قال حدثنا أسباط ، عن السدي في قوله تعالى: ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ ﴾ [البقرة:١٤٨] قال: (يعني يوم القيامة ) " (٢).

[11.] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا عبدالله بن سليمان ، قال ثنا الحسين بن علي ، ثنا عامر بن الفرات ، ثنا أسباط ، عن السدي قال: (إنا الكفار يبعثون قد انقطعت أعناقهم من العطش ، فيرفع لهم سراب بقيعة (٦) من الأرض ، فإذا نظروا إليه حسبوه ماء فيذهبون إليه ليشربوا منه ، فلا يجدون شيئاً ، والسراب مثل أعمال الكفار ، كما ذهب ذلك السراب فلم يقدروا على أن يصيبوا منه شيئاً ، كذلك اضمحلت أعمالهم ، فلم يصيبوا منها حيراً ) " (١).

<sup>(</sup>١) التفسير (٤٤٤):

وإسناده حسن ، كما تقدم في الأثر (٦٠) .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢٩٧):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (٧٣) .

<sup>(</sup>٣) ( والقيع أرض واسعة سهلة ، مطمئنة مستوية ..) ذكره ابن منظور في لسان العــرب مــادة (قــوع) (٣) .

<sup>(</sup>٤) التفسير (١٤٦٧٦) :

وإسناده ضعيف ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم () .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٢١٠/٦) مع اختلاف في اللفظ ، وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم

[711] قال هناد: "حدثنا أبو الأحوص ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن على عبدالرحمن بن أبي عمرة قال: (ما من صباح إلا وملكان موكلان يقولان: يا طالب الخير أقبل ، ويا طالب الشر أقصر ، وملكان موكلان يقولان: سبحان القدوس ، وملكان موكلان موكلان بالصور) " (١).

[٦١٢] قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا أسباط ، عن السدي ، قال : ( يبعثهم الله يوم القيامة على قامة آدم وحسمه ، ولسانه السريانية ، عراة خفاة غرلا كما ولدوا ) " (٢).

[٦١٣] قال ابن حرير: "حدثت عن الحسين، قال سمعت أبا معاذ، يقول ثنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله تعالى: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَلْدِى ﴿وَادْخُلِي جَنَّتِى ﴾ [الفعر:٢٩-٣٠] (يأمر الله الأرواح يوم القيامة أن ترجع إلى الأحساد، فيأتون الله كما خلقهم أول مرة)" (٣).

<sup>(</sup>١) الزهد (٦٢٤):

وإسناده صحيح ، تقدم في فصل أعمال الملائكة برقم (٩٩) .

<sup>(</sup>٢) التفسير (١٣٧٥٦):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (٦١) .

<sup>(</sup>٣) التفسير (٣) ٢٧) :

وإسناده متروك ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (٩٤) .

<sup>(</sup>٤) التفسير (٢٨٢١٣):

وإسناده متروك ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (٩٢) .

[٦١٥] قال أبي حاتم: "حدثنا أبو عبدالله الطهراني ، أنبأ حفص بن عمر ، ثنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، في قوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصَّورِ ﴾ [الرمر:٦٨] قال: (الصور مع إسرافيل ، فيه أرواح كل شيء تكون فيه ، ثم ينفخ فيه الصاعقة ، فإذا نفخ نفخة البعث قال الله سبحانه: بعزتي ليرجعن كل روح إلى جسده ، ودارة (١) أعظم من سبع سموات ومن الأرض ، قال فخلق الصور على في إسرافيل ، وهو شاخص بصره متى يؤمر بالنفخ في الصور ) " (٢).

[٦١٦] قال ابن جرير: "حدثنا يحيى بن واضح، قال ثنا البلخي بن إياس، قال سمعت عكرمة يقول في قوله تعالى: ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الرمر: ٦٨] قال: (الأولى من الدنيا، والأخيرة من الآخرة) " (٣).

[٦١٧] قال ابن جرير: "حدثني ابن المثنى ، قال ثنا محمد بن جعفر ، قال ثنا شعبة ، عن سماك ، عن عكرمة أنه قرأ هذا الحرف : ﴿ وَهُو اللَّذِي يَبَّدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو اللَّهِ عَنْ سَمَاك ، عن عكرمة أنه قرأ هذا الحرف : ﴿ وَهُو اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ ، قال : تعجب الكفار من إحياء الله الموتى ، قال : فترلت هذه الآية

<sup>(</sup>١) هكذا في المرجع.

<sup>(</sup>٢) وإسناده ضعيف ، تقدم في فصل أعمال الملائكة برقم (١٠٥) .

<sup>(</sup>٣) التفسير (٣٠٢٤٢):

<sup>-</sup> يحيى بن واضح : هو الأنصاري ، أبو تميلة ، ثقة ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (٣٣٢) .

<sup>-</sup> بلخي بن إياس أبو صخر المروزي ، روى عن ابن بريدة ، وروى عنه أبو ثميلة يجيى بن واضح ، ذكره البخاري ، وابن أبي حاتم ، و لم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلا ، وذكره أبو حاتم في الثقات ، وقال يروي عن البخاري ، الغراقيين . انظر التاريخ الكبير للبخاري (١٤٨/٢) ، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢١٨/٢) ، الثقات لابن حبان (١١٨/٦) .

﴿ وَهُو آلَّذِى يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّريُعِيدُهُ وَهُو أَهُونَ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢٧] قال: إعادة الخلق أهون عليه من ابتداء الخلق) " (١).

[ ٦١٨] قال ابن حرير: "حدثنا بشر ، قال ثنا يزيد ، قال ثنا سعيد ، عن قتادة في قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ۞ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴾ [النازعات: ٢-٧] قال : ( هما الصيحتان : أما الأولى فتميت كل شيء بإذن الله ، وأما الأخرى فتحيي كل شيء بإذن الله ) " (٢).

[٦١٩] قال عبدالرزاق: "أرنا معمر ، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي اللَّأْرُضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴾ [الرسر:٦٨] قال: ( إنه استثنى ، وما يبقى أحد إلا قد مات ، وقد استثنى الله ، والله أعلم بثنياه ) " (").

تنبيه: ابن جرير لا يروي عن يحيى بن واضح مباشرة لأن يحيى بن واضح من الطبقة التاسعة ، وإنما يروي عنه بواسطة مثل محمد بن حميد عن يحيى بن واضح ، فلعله سقط شيخ المؤلف ، أو أنه يريد الشيخ الذي في الأتــر قبله ، وهو أبو كريب ، لكني لم أجد يحيى بن واضح في شيوخ أبي كريب (محمد بن العلاء) . وأورده السيوطي في الدر المنثور (٧/٥٥٧) وعزاه لابن جرير .

#### (١) التفسير (٢٧٩٤٢) :

وإسناده ضعيف ، لضعف رواية سماك عن عكرمة ، وقد تقدم التعريف برجال الإسناد في الأثر رقم ()() . وأخرجه ابن جرير أيضاً برقم (٢٧٩٤٣) من طريق ابن وكيع ، قال ثنا غندر عن شعبة ، عن سماك ، عن عكرمة بنحوه . وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٧٤٨٤) عن عكرمة دون ذكر سنده .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٤٩١/٦) وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابـــن الأنباري في المصاحف . و لم أحده عند ابن أبي شيبة .

#### (٢) التفسير (٢٠٢٣) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠) .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٤٠٦/٨) وعزاه لعبد بن حميد .

(٣) التفسير (٢٦٤٣): وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١١١) .

[٦٢٠] قال عبدالرزاق: " أنا معمر ، عن قتادة في قول تعالى: ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَا وَاللهُ عَلَى اللهُ حُولُ العرش السَّمَا وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

[٦٢١] قال ابن حرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ﴾ [البا:١٨] قال: ( والصور الخلق) " (٢٠).

[٦٢٢] قال ابن أبي حاتم: "حدثني محمد بن يحيى ، أنبأ العباس بن الوليد ، ثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة في قوله تعالى : ﴿ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة في قوله تعالى : ﴿ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [البقرة:١٦٤] قال : (كما أحيا الله الأرض الميتة بهذا الماء ، كذلك يحيي الله عن وجل الناس يوم القيامة ) " (٣).

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٣٠٢٣٧) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه ، بعد أن ذكر قـــولاً للحسن .

وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٨٤١١) دون سنده .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٢٥١/٧) وعزاه لعبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابـــن أبي حاتم .

(١) التفسير (٢٦٤٥) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١١٠) .

(٢) التفسير (٢٤ ٣٦٠) :

وإسناده حسن ، تقدم التعريف برجال السند والحكم عليه في الأثر (١٠) .

(٣) التفسير (١٤٧٢) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (٢٢٠) .

[٦٢٣] قال ابن جرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتدادة في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِى هُمَّ فِيهِ مُحْتَلِفُونْ ﴾ [السانة] قال: (صار الناس فيه رحلين، مصدق ومكذب، فأما الموت فإلهم أقروا به لمعاينتهم إياه، واختلفوا في البعث بعد الموت) " (١).

[٦٢٤] قال عبدالرزاق: "عن معمر ، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿قَالُواْ يَــُوَيُلْنَا مَنُ بَعَثْنَا مِن مَّرَقَدِنَا ﴾ [س:٢٠] قال : (أولها للكفار ، وآخرها للمسلمين ، قال الكفار : ياويلنا من مرقدنا ، وقال المسلمون : هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون) " (٢).

[٦٢٥] قال ابن حرير: "حدثنا بشر، ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ﴾ [سبا:٧] قال: ﴿ قَالَ ذَلْكُ مشركو قريش والمشركون من الناس ، ﴿ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقَتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ﴾

#### (١) التفسير (٣٠٠٣) :

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠) .

وأخرجه عبدالرزاق في التفسير (٣٤٥١) عن معمر ، عن قتادة قال : ( مصدق ومكذب ) .

وأخرجه ابن جرير برقم (٣٦٠٠٤) من طريق معمر ، عن قتادة بمثل رواية عبدالرزاق .

وأخرجه برقم (٣٦٠٠٢) من طريق مهران ، عن سعيد ، عن قتادة بنحو لفظ ابن جرير أعلاه .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣٩٠/٨) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر .

#### (٢) التفسير (٢٩١) :

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١١١) .

وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٩١٨٢) ، (٢٩١٨٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة قال : ( هذا قول أهل الضلالة ، والرقدة ما بين النفختين ) .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٦٣/٧) وعزاه إلى عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، و لم أحده عند ابن أبي حاتم .

إذا أكلتكم الأرض ، وصرتم رفاتا وعظاما ، وقطعتكم السباع والطير ، ﴿إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَلْقِ جَلْقِ جَديدٍ ﴾ [سأ:٧] ستحيون وتبعثون ) " (١).

[٦٢٦] قال ابن حرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتددة في قوله تعالى: ﴿ وَهُو َأَهْوَنُ عَلَيْهٌ ﴾ [الروم: ٢٧] قال: ( إعادته أهون عليه من بدئه، وكل على الله هين، وفي بعض القراءة وكل على الله هين) " (٢).

[٦٢٧] قال ابن حرير: "حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال ثنا سعيد، عن قتددة في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَارًا ﴾ [بسن ٨٠٠] يقول: ( الذي أحسر جهذه النار من هذا الشجر قادر أن يبعثه ) " (").

#### (١) التفسير (٢٨٧١٢):

وإسناده حسن ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٠) .

وأخرجه عبدالرزاق في التفسير (٢٣٩٣) عن معمر ، عن قتادة مختصراً .

وذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٧٨٧١) وعن قتادة دون ذكر سنده .

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٦٧٤/٦) إلى عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم .

#### (٢) التفسير (٤٤ ٢٧٩):

وإسناده حسن ، تقدم التعريف برجاله ، والحكم على إسناده في الأثر رقم (١٠) .

#### (٣) التفسير (٥٤ ٢٩٢):

وإسناده حسن ، تقدم التعريف برجاله والحكم على إسناده في الأثر رقم (١٠) .

وقد ذكره ابن أبي حاتم في التفسير (١٨١٢٥) دون ذكر إسناده .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٧٦/٧) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم .

[٦٢٨] قال ابن حرير: "حدثنا بشر، قال حدثنا يزيد، قال حدثنا سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ ﴾ [الرعد:ه] قال: ﴿ إِن عجبت يامحمد، ﴿ وَإِن تَعْجَبُ قَوْلُهُمْ أُءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَءِنَّا لَفِي عَنْوِجَدِيدٍ ﴾ [الرعد:ه] عجب الرحمن تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد الموت ﴾ " (١).

[٦٢٩] قال ابن جرير: "حدثنا علي بن سهل ، قال: ثنا الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن كعب في قوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَمَعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ عَن بشير ، عن قتادة ، عن كعب في قوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَمَعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرْيبٍ ﴾ [ق:٤١] قال: ( ملك قائم على صخرة بيت المقدس ينادي: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة ، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء ) " (٢).

[٦٣٠] قال ابن أبي شيبة: "حدثنا صالح بن سهيل ، نا يجيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عاصم ، عن عيسى المدني ، قال سمعت علي بن الحسين سأل كعب الأحبار عن قول الله عزوجل: ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [الزم: ٢٨] قال: (الذين استثنى الله حبريل وميكائيل وحملة العرش وملك الموت ، قال فيأتي ملك الموت فيقبض أرواح هؤلاء حتى لا يبقى غيره ورب العزة جل وعز ، فيقول: ياملك الموت مست ، فيموت ، فذلك قوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿ وَبَهَةً ﴿ وَالْمَصَدَهِ اللهِ وَالْمَعَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَجَهَةً ﴿ وَالنصِ المَاكِ الْمَاكِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَلِهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَلهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلهُ اللهُ وَاللهُ و

<sup>(</sup>١) التفسير (٢٠١٢٨):

وإسناده حسن ، تقدم التعريف برجاله والحكم عليه في الأثر رقم (١٠) .

وقد أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١٢١٣١) من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة بمثله . وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢٠٦/٤) وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٣١٩٩٨) ، وإسناده ضعيف ، تقدم في فصل أعمال الملائكة برقم (١٣٨) .

<sup>(</sup>٣) العرش (٧١/١) :

[٦٣١] قال وكيع: "حدثنا الأعمش، عن مجاهد، ثنا عبدالله بن ضمرة، عن الشركعب قال: (ما من صباح إلا وملكان يناديان: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشران أقصر، وملكان ينادينا: سبحان الملك القدوس، وملكان موكلان بالصور ينتظران حتى يؤمرا فينفخا) "(١).

[٦٣٢] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيل عيل على على على على على على عيلى ، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعاً، عن ابن أبي نحسيح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصَّورِ ﴾ [السل: ٨٧] قال: (كهيئة البوق) " (٢٠).

وعلى هذا فإسناده ضعيف ، فعيسى بن حطان الرقاشي مقبول ، وكذلك صالح بن سهيل ، و لم أجد لهما متابع .

(١) إسناده صحيح ، تقدم في فصل أعمال الملائكة برقم (١٤٤) .

#### (٢) التفسير (٢) التفسير (٢) : ·

وإسناده صحيح ، تقدم التعريف برجاله والحكم عليه في الأثر رقم (١٥٤) . وأخرجه ابن جرير في تفسيره ، (٢٧١١) من طريق ابن جريج عن مجاهد بلفظ أطول . وأخرجه برقم (٣٥٣٧٨) عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحو اللفظ المتقدم .

<sup>-</sup> صالح بن سهيل النخعي ، أبو محمد الكوفي ، مولى ابن أبي زائدة ، قال عنه ابن حجر : " مقبول من كبار الحادية عشرة " . تقريب التهذيب (٢٨٦١) ، انظر : تهذيب الكمال للمزي (٢٨٠١) ، الكاشف للذهبي (٢٣٦٣) .

<sup>-</sup> يجيى بن زكريا بن أبي زائدة ، ثقة ، تقدمت ترجمته (٢٢) .

<sup>-</sup> عاصم بن سليمان الأحول ، أبو عبدالرحمن البصري ، قال عنه ابن حجر : " ثقة ، من الرابعة ، مات بعد الأربعين ومائة " . تقريب التهذيب (٣٠٦٠) ، وانظر : الكاشف للذهبي (٢٥٢٤) ، .

<sup>-</sup> عيسى بن حطان الرقاشي ، ويقال العائذي ، قال عنه ابن حجر: " مقبول من الثالثة " . تقريب التهذيب (٥٢٨٩) ، انظر: تمذيب الكمال للمزي (٥٢٠٩) ، الكاشف للذهبي (٤٤٣٨) .

<sup>-</sup> على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهما ، زين العابدين ، قال عنه ابن حجر : " ثقة ثبت ، من الثالثة ، مات سنة ثلاث وتسعين " . تقريب التهذيب (٤٧١٥) .

[٦٣٤] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيس عيس ، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعاً، عن ابن أبي نجييح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ هَاذَانِ حَصْمَانِ احْتَصَمُوا فِي رَبِّهِم ۗ ﴾ [الحج:١٩] قال: (مثل المؤمن والكافر اختصامهما في البعث) " (٣).

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٦٦٢٣) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه ،كما أخرجه من طريق ابن جريج عن مجاهد برقم (١٦٦٢٥) بنحوه .

(١) "الغُرْل : جمع الأغرل ، وهو الأقلف ، والغرلة القلفة" النهاية (٣٢٥/٣) .

#### (٢) التفسير (٢٥٨٤٢) :

وإسناده صحيح ، تقدم التعريف برجاله والحكم عليه في الأثر رقم (١٥٤) .

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٩٤٠) من طريق شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفــط " عراة حفاة " .

وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (١٣٧٥) دون ذكر السند .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٦٨٤/٥) ، وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم .

#### (٣) التفسير (٨٨٩٤٢):

وإسناده صحيح ، تقدم التعريف برجال الإسناد والحكم عليه في الأثر رقم (١٥٤) .

وقد ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (١٣٨١٨) دون ذكر سنده .

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٢٠/٦) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم .

[٦٣٥] قال ابن جرير: "حدثني محمد بن عمرو، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ نُحْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ ﴾ حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ نُحْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ ﴾ [الأعراف:٧٠] قال: ﴿ إِذَا أَرَادِ الله أَن يَخْرِجِ المُوتَى أَمْطُرِ السماء حتى تشقق عنهم الأرض، ثم يرسل الأرواح، فتعود كل روح إلى جسدها، فكذلك يحيي الله الموتى كإحيائه الأرض) " (١).

[٦٣٦] قال ابن حرير: "حدثنا القاسم، قال حدثنا الحسين بن داود، قال حدثني حجاج، عن ابن حريج، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُّواتًا فَأَخْياكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٨] قال: (لم تكونوا شيئًا حين خلقكم، ثم يميتكم الموتة الحق، ثم يحييكم، وقوله: (أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين) مثلها) "(٢).

[٦٣٧] قال سفيان الثوري: "عن وقاء بن إياس ، عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ [الأعراف:٢٩] قال: ﴿ يبعث المؤمن مؤمنا والكافر كافراً ﴾ " (").

وإسناده صحيح ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٥٤) .

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٨٦١٣) من طريق ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مختصراً . وأورده السيوطي في الدر المنثور (٤٧٨/٣) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ و لم أجده عند ابن أبي شيبة في المصنف .

(٢) التفسير (٨٠) ، وإسناده ضعيف ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم (١٦٨) .

#### (٣) تفسير سفيان الثوري (ص١١١):

وأخرجه عبدالرزاق في التفسير (٨٩٠) من طريق الثوري بمثله .

<sup>(</sup>١) التفسير (١٩٣٧) :

<sup>-</sup> وقاء بن إياس الأسدي ، أبو يزيد الكوفي ، قال عنه ابن حجر : " لين الحديث ، من السادســة " . انظــر تقريب التهذيب (٧٤١١) .

وعلى هذا فإسناده ضعيف .

الباب الرابع : اليصوم الآخصر الفصل الثالث : البعصص

[٦٣٨] قال ابن جرير: "حدثنا محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهٌ ﴾ [الروم:٢٧] قال: ( الإعادة أهون عليه من البداءة ، والبداءة عليه هين ) " (١).

[٦٣٩] قال ابن جرير: "حدثين محمد بن عمرو، قال ثنا أبو عاصم، قال ثنا عيسى، وحدِثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجييح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ يَنُوَيُلْنَا مَنْ بَعَثْنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۖ هَنَا ﴾ [يس:٢٠] قال: (الكافرون يقولونه) "(٢).

[٦٤٠] قال ابن جرير: "حدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ هَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ ﴾ [س:٥٠] قال: (مما سر المؤمنون يقولون هذا حين البعث) " (٣).

[٦٤١] قال هناد: "حدثنا وكيع، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية في قوله تعالى: ﴿ وَمَا بَـ يَنِ لَكُ ﴾ [مرم: ٦٤] قال: (ما بين النفختين) " (٤٠).

<sup>(</sup>١) التفسير (٢٤٩٤١) :

وإسناده صحيح ، تقدم التعريف برجاله والحكم عليهم في الأثر رقم (١٥٤) .

وقد أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٢٧٢/٢) من طريق ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قـــال : ( الإعادة والبدء عليه هين ) .

<sup>(</sup>٢) التفسير (٢٩١٨٣) : وإسناده صحيح ، تقدم التعريف برجاله والحكم على إسناده في الأثر رقم (١٥٤) .

<sup>(</sup>٣) التفسير (٢٩١٨٤) : وإسناده حسن ، تقدم التعريف برجاله والحكم عليه في الأثر رقم (١٥٤) .

<sup>(</sup>٤) الزهد (٣١٩):

<sup>-</sup> وكيع: هو ابن الجراح، ثقة، تقدم في الأثر رقم (٢٥).

[٦٤٢] قال ابن جرير: "حدثت عن عمار بن الحسن، قال حدثنا عبدالله بن أبي جعفر، عن أبيه ، عن الربيع، قال حدثني أبو العالية في قول الله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكُفْرُونَ بِاللهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا ﴾ [البقرة: ٢٨] يقول: (حيث لم يكونوا شيئا، ثم أحياهم حين خلقهم، ثم أماهم، ثم أحياهم يوم القيامة، ثم رجعوا إليه بعد الحياة) " (١٠).

[٦٤٣] قال ابن حرير: "حدثني يعقوب بن إبراهيم ،قال حدثنا هشيم ، عن حصين ، عن أبي مالك في قوله تعالى: ﴿ أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ ﴾ [غافر:١١] قال: (كانوا أمواتا فأحياهم الله ، ثم أماهم ، ثم أحياهم ) " (٢).

#### وعلى هذا فإسناده حسن .

وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٣٨١٤) من طريق أبي جعفر الرازي به بمثله . وأخرجه أيضا برقم (٢٣٨١٣) من طريق أبي جعفر عن الربيع بمثله . وأورده السيوطي في الدر المنثور(٥٣١/٥) وعزاه لهناد وابن المنذر .

#### (١) التفسير (١٨٥):

وإسناده ضعيف ، لجهالة الرواي عن عمار بن الحسن . وقد تقدم التعريف برجاله في الأثر رقم (٥٣) .

#### (٢) التفسير (٩٧٥):

وإسناده ضعيف ، تقدمت دراسة إسناده في الأثر رقم ( ) . وأورده السيوطي في الدر المنثور (٢٧٨/٧) ، وعزاه لعبد بن حميد .

<sup>-</sup> أبو جعفر الرازي ، صدوق ، تقدم في الأثر رقم (١٩) .

<sup>-</sup> الربيع بن أنس ، صدوق ، تقدمت ترجمته في الأثر رقم (١٩) .

# ثانياً: دلالة الآثار الواردة في هذا الفصل:

#### خلاصة مذهب السلف في البعث

يؤمن أهل السنة والجماعة بالبعث بعد الموت ، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ينشئ ينشئ الأحساد نشأة أحرى ، فيعيدها بعد أن بليت ، فيحييها روحاً ، وحسداً للحساب والجزاء ، والبعث من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ، دل عليه القرآن والسنة وإجماع المسلمين والعقل والفطرة (١) .

# وفي الآثار الواردة في هذا الفصل مسائل:

المسألة الأولى: وقوع الفزع حين الخروج من القبور (٢).

المسألة الثانية: إثبات البعث وأن النفخة الأولى تميت الأحياء، والثانية تحيي الموتى، وإنكسار الله على المكذبين بالبعث، ونزول ماء مثل الطل تنبت منه الأحسام (٣).

المسألة الثالثة: وقوع البشرى للمؤمن عند البعث (٤).

المسألة الرابعة : بيان معنى قوله تعالى : { زجرة واحدة }[النازعات:١٣] أي نفخة واحدة (٥) .

<sup>(</sup>۱) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (٢/٩٨٥-٩٩٥) ، شعب الإيمان للبيهقي (١/٣٦-٢٤٢) ، فتاوى ابن تيمية (٣١٦/٤) ، (٢٦٠/٤) ، مفتاح دار السعادة (٣٤/٣-٣٥) ، الفصل في المسل والأهسواء والنحل (٣٨٩/٢) ، الحياة الآخرة للدكتور / غالب العواجي (١/٥٩/١) .

<sup>(</sup>٢) ورد في ذلك قول الحسن برقم (٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) ورد في ذلك قول الحسن برقم (٥٦٦) ، وقول الربيع بن أنس برقم (٥٩٨) ، وقول السدي برقم (٦٠١) وقول قتادة برقم (٦٠١) ، وقول مجاهد برقم (٦٣٥) .

<sup>(</sup>٤) ورد في ذلك قول زيد بن أسلم برقم (٥٩٩).

<sup>(</sup>٥) ورد في ذلك قول السدي برقم (٦٠١) .

المسألة الخامسة: بيان الأقوال في المستثنى في قسوله تعالى: ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي المسألة الخامسة : بيان الأقوال في المستثنى في قسوله تعالى : ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي السَّمَادَة ، الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ﴾ [الرمر:٦٨] ألهم : حبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ، أو الشهداء ، وقيل : لا يعلمهم إلا الله (١) .

المسألة السادسة: سوء حال آكل مال اليتيم عند البعث (٢).

المسألة السابعة: قياس إخراج الموتى على إخراج الزرع بالماء (٣).

المسألة الثامنة: بيان أن للصور ملكين (٤).

المسألة التاسعة: بيان صفة الناس عند البعث (٥).

المسألة العاشرة: بيان المراد بالصور (٦).

المسألة الحادية عشرة: احتلاف الناس في البعث واتفاقهم في الموت (٧).

المسألة الثانية عشرة: قول الكافرين والمؤمنين عند البعث (^).

المسألة الثالثة عشرة: أن إعادة الموتى أهون على الله من البدء ، وكلُّ على الله هين (٩) .

<sup>(</sup>١) ورد في ذلك قول السدي برقم (٦٠٣) ، وقول قتادة برقم (٦١٩) (٦٢٠) .

<sup>(</sup>٢) ورد في ذلك قول السدي برقم (٦٠٥) .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ورد في ذلك قول السدي برقم  $(7 \cdot 7 - 7 \cdot 7)$  ، وقول قتادة برقم (777) .

<sup>(</sup>٤) ورد في ذلك قول عبدالرحمن بن أبي عمرة برقم (٦١١) ، وقول كعب برقم (٦٢١) .

<sup>(°)</sup> ورد في ذلك قول السدي (٦١٢) ، وقول مجاهد (٦٣٣) .

<sup>(</sup>٢) ورد في ذلك قول قتادة برقم (٦٢١) ، وقول مجاهد برقم (٦٣٢) .

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  ورد في ذلك قول قتادة برقم (777)( ) ، وقول مجاهد برقم (778) .

<sup>(^)</sup> ورد في ذلك قول قتادة برقم (٦٢٤) ، وقول مجاهد برقم (٦٣٩-٦٤) .

<sup>(</sup>٩) ورد في ذلك قول قتادة برقم (٦٢٦) ، وقول مجاهد برقم (٦٣٨) .

المسألة الرابعة عشرة: الاستدلال على البعث بإخراج النار من الشجرة (١).

المسألة الخامسة عشرة : بيان معنى قوله تعالى : ﴿ وَمَا بَـيْنَ ذَالِكُ ﴾ [مريم: ٦٤] أي بين النفختين .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ورد في ذلك قول قتادة برقم (٦٢٧) .